# شَيْحُ إِبْرِ عَقْيَالِيَ

قَاضِى الفُضَاة بَهَاء الدِّين عَبدَ اللهُ بنَ عَقِيلَ المَصْرَى ، المَصْدَاف العَقِيل المِصْرَى ، المَصْدَاف

المولود في سنة ٦٩٨ والمتوفى في سنة ٧٦٩ من الهجرة... على ألفيـــة

الإمام الحجة الثبت: أبى عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المولود في سنة ٦٠٠ من الهجرة

ر ما تحت أديم السماء . رأنحى من ابن عقيل . أبو حبان

> ومعه کتاب منحه الجلیل ، بتحقیق شرح ابن عقیل

> > تألیفت بخدمجُنیّآلدَیْن بَمَدّایِکیّد غفر الله تعالی له ولوالدیه !

وجميع حق الطبع محفوظ له

#### الطبعة الشرعية الوحيدة والمتعاقد عليها

الطبعة المشرون رمضان ۱۶۰۰ هـ ـ يوليو ۱۹۸۰ م

> نشر وتوزيع دار السستراث القامرة

> > دار مصر الطباعة

# بسم الله الرحم فالرجيم

### حُرُوفُ الْجُرُّ

هَاكَ خُرُوفَ الْجُرِّ ، وَهَىَ : مِنْ ، إِلَى ،

حَتَّى ، خَلاَ ، حَاشَا ، عَدَا ، فِي ، عَنْ ، عَلَى

مُذْ ، مُنذُ ، رُبَّ ، اللَّامُ ، كَيْ ، وَاوْ ، وَتَا ،

وَالْكَأَفُ ، وَٱلْبَاءُ ، وَكَفَلَ ، وَمَتَى (١)

هذه الحروف العشرون كلُّها مُحتَطَّةٌ بالأسماء ، وهي تَعْمل فيها الجُوَّ ، وَتَقَدَّمَ السَّكَلامُ على « خَلاَ ، وحَاشاً ، وعَدَا » في الاستثناء ، وقَلَّ مَنْ ذكر « كَيْ ، ولَكَلَّمُ على « خَلاَ ، وحَاشاً ، وعَدَا » في الاستثناء ، وقَلَّ مَنْ ذكر « كَيْ ، ولَكَلَّ ، ومَتَى » في حروف الجر .

فأما ﴿ كَي » فتكون حَر ْفَ جَر ۗ في موضعين (٢) :

أحدها: إذا دَخَلَتْ على « ما » الاستفهامية ، نحو: «كَيْمَهُ ؟ » أَى: لِمِهُ ؟ ﴿ ما » استفهامية مجرورة بـ «كَي » ، وحُذِفَتْ الفِهَا لدخول حرف الجُرِّ عليها ، وجيء بالهاء للسكت.

(۱) د هاك ، ها : اسم فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنمت ، والكاف حرف خطاب د حروف ، مفعول به لاسم الفعل ، وحروف مضاف و د الجر ، مضاف إليه د وهى ، مبتدأ د من ، قصد لفظه : خبر المبتدأ د إلى ، حتى ، خلا \_ إلح المبتين ، معطوفات على د من ، بإسقاط حرف العطف فى بعضها وإثباته فى بعضها الآخر .

(۲) ولكى الجارة موضع ثالث تقع فيه ، وهو : أن يكون مدخولها , ما ، المصدرية ،
 كا فى قول الشاعر :

إِذَا أَنْتَ كُمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ ؛ فَإِنْمَا يُرَادُ الْفَتَى كَيْمًا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ أَى الْمَن كَيْمًا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ أَى الله الشارح في الموضع الثاني .

الثانى : قولك : ﴿ جِئْتُ كَى أَكْرِمَ زَيْداً ﴾ فـ ﴿ أَكْرِمَ وَيَداً ﴾ فـ ﴿ أَنْ ﴾ و النعلُ مُقَدَّرَانِ عصدرٍ مجرورٍ منصوب بـ ﴿ أَنْ ﴾ والنعلُ مُقَدَّرَانِ عصدرٍ مجرورٍ بـ ﴿ كَى ﴾ والتقدير : جئت [كَن إكْرام زَيْدٍ ، أَى ] لإكرام زيد .

وأما « لَعَلَّ » فَالْجُرُّ بِهَا لَفَةَ عُقَيْـُلِ ، ومنه قولُه :

١٩٦ - \* لَقَلَّ أَبِي لِلْغُوَّارِ مِنْكَ قَرِيبٌ \*

(۱) اعلم أنه قد يؤتى بلام الجرقبلكى ؛ فيقال: وجئت لكى أنعلم، وقد يؤتى بأن المصدرية بعدكى ؛ فيقال: وجئتكى أن تكرمنى ، وعلى الوجه الأول تكونكى مصدرية بلا تردد، وهو الآكثر استمالا، وعلى الوجه الثانى تكونكى حرف جردال على التعليل بلا تردد، وهو أقل استمالا من سابقه، وقد يؤتى بكى غير مسبوقة باللام ولا سابقة لآن، كا يقال: وجئتكى أنعلم، وهى حينئذ تحتمل المصدرية بتقدير اللام قبلها، وتحتمل أن تكون حرف جردال على التعليل وأن المصدرية مقدرة بعدها، وحملها على الوجه الأول أولى ؛ لانه الآكثر في الاستمالكا قلناً ومن هنا تعلم أن ما جرى عليه الشارح فيه حل الكلام على أقل الوجهين.

١٩٦ \_ هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوى ، من قصيدة مستجادة يرثى فيها أخاه أبا المغوار ـ واسمه هرم ، وقيل : اسم أبى المغوار شبيب \_ وصدر البيت قوله :

# \* فَقُلْتُ : أَدْعُ أُخْرَى وَأَرْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً \*

ومن العلماء من ينسب هذه القصيدة لسهم الغنوى أخى كعب وأبى المغوار جميعاً ، والصواب عند الاثبات من الرواة ما قدمناه ، وقبل هذا البيت قوله :

وَدَاعٍ دَعاً : يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْ لَا ذَاكَ نَجِيبُ الْإِعراب : ﴿ فَقَلْت ، فَعَلْ وَفَاعِلْ ﴿ ادْع ، فَعَلْ أَمْ ، وَفَاعِلْهُ ضَيْرِ مُسْتَرَّ فَيْهُ وَجُوبِا لَمْ عَلَمْ مُوصُوفِها بِعَدْ حَذْفَه ، وأصل تقديره أنت ﴿ أخرى ﴿ وارفع ، الواو عاطفة ، وارفع : فعل أمر ، وفاعله ضير مُستَّر الكلام : ادْع مَرة أخرى ﴿ وارفع ، الواو عاطفة ، وارفع : فعل أمر ، وفاعله ضير مُستَّر فيه وجوبًا تقديره أنت ﴿ الصوت ، مفعول بِه لا رفع ﴿ جَمِرة ، مفعول مُطلق ﴿ لَمَل ، حَرف ترج وجر شيبه بالزائد ﴿ أَبِي ، مُبتدأ مَرفوع تقديرا ، وأبى مضاف و ﴿ المغوار ،

وقولُه :

۱۹۷ — لَعَلَّ اللهِ فَضَّلَـكُمْ عَلَيْنَا بِشَىء أَنَّ أَمَّكُمُ شَرِيمُ فَ « أَبِي المنوار » والاسم الكريم : مبتدآن ، و « قَرِيبُ » ، و « فضَّلَـكُمْ » خَبَرَانِ ، و « لَعَلَّ ، حرفُ جَرْ زَائِدٌ (١) دَخَلَ على المبتدأ ؛ فهو كالباء في « بِحَسْبِكَ دِرْهُمْ » .

مضاف إليه , منك ، جار ومجرور متعلق بقريب الآتى ، قريب ، خبر المبتدأ .
 الشاهد فيه : قوله , لعل أبى \_ إلخ ، حيث جر ب ، لمعل ، لفظ أبى ، على لغة عقيل .
 ١٩٧ \_ هذا البيت من الشواهد التي لم نقف على نسبتها لقائل معين .

اللغة : «أن أمكم ، يجوز فى همزة وأن ، الفتح والكسر ؛ أما الفتح فعلى أنها مع ما بعدها فى تأويل مصدر بدل من شىء ، وأما الكسر فعلى الابتداء وشريم ، هى المرأة المفضاة التى اتحد مسلمكاها ، ويقال فيها : شرماء ، وشروم ، أيضاً .

الإعراب: « لعل ، حرف ترج وجر شبيه بالزائد « الله ، مبتدأ ، وهو فى اللفظ بحرور بلعل ، فضل ، فضل : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الله ، والكاف مفعول به ، والميم علامة الجمع ، والجملة من فضل وفاعله ومفعوله فى محل رفع خبر المبتدأ ، علينا ، بشى ، ، جاران وبجروران يتعلقان بفضل ، أن ، حرف توكيد ونصب ، أهم ، أم : اسم أن ، وأم مضاف والضمير مضاف إليه ، شريم ، خبر أن ، وأن واسمها وخبرها فى تأويل مصدر بدل من شى ، على تقدير فتح همز ، أن ، ، وأما على كسر المهرزة فإن واسمها وخبرها جملة يقصد بها التعليل .

الشاهد فيه : قوله , لعل الله ، حيث جر بلمل ما بعدها لفظاً على لغة عقيل كما في البيت السابق ، وهو مرفوع في التقدير ، ولم يمنع من ظهور رفعه إلا الحركة التي اقتضاها حرف الجر الشبيه بالزائد .

(١) الصواب أن يقول دحرف جر شبيه بالزائد ، وأما الباء فى قولهم د بحسبك درهم ، فهى حرف زائد ، فليس التشبيه فى كلام الشارح دقيقاً .

وقد رُوِىَ على لغة هؤلاء فى لامها الأخيرة الكسر ُ والفتحُ ، ورُوِىَ أيضاً حذف اللام الأولى ؛ فتقولُ : « عَلَّ » بفتح اللام وكسرها .

وأما «مَتَى » فالجرُّ بها لغة هُـــُذَ ْيلٍ ، ومن كلامهم : « أُخْرَجَهَا مَتَى كُمَّهِ » ، يريدون « مِنْ كمه » ومنه قولُه :

١٩٨ – شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُجَجِ خُضْرٍ ، لَهُنَّ تَثْبِيجُ

= واعلم أن حرف الجر إما أن يفيد معنى خاصاً ويكون له متعلق ، وإما ألا يفيد معنى خاصاً ولا يكون له متعلق ، فالأول الحرف خاصاً ولا يكون له متعلق ، فالأول الحرف الأصلى الذي يعقد له النحاة باب حروف الجر ، والثانى هو الحرف آزائد كالباء في و بحسبك دره ، ومن في قولك و ما زارتى من أحد ، والثالث هو الشبيه بالزائد ، وإنما أشبه الزائد في أنه لا متعلق له ، وأشبه الأصلى في الدلالة على معنى خاص كالترجى في لعل والتقليل في رب .

١٩٨ – البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، يصف السحاب ، وقبله قوله :

سَقَى أُمَّ عَرُو كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَنَاتِمُ سُودٌ مَاؤُهُنَّ تَجِيجُ إِذَا هَمَّ بِالإِقْلاَعِ هَبَّتْ لَهُ الصَّبَا فَأَعْقَبَ نَشْءٍ بَعْدَهَا وَخُرُوجُ

اللعة: وحناتم ، جمع حنتمة ، واصلها الجرة الخضراء ، وأراد هنا السحائب ، شهها بالجراد و سود ، جمع سوداء ، وأراد أنها ممثلثة بالماء و ثجيج ، سائل منصب و ترفعت ، تصاعدت ، وتباعدت و لجج ، جمع لجة \_ برنة غرفة وغرف \_ واللجة : معظم الماء ، و نئيج ، هو الصوت العالى المرتفع .

المعنى : يدعو لامرأة — وهى التى ذكرها فيما قبل بيت الشاهد باسم أم عمرو — بالسقيا بماء سحب موصوفة بأنها شربت من ماء البحر ، وأخذت ماءها من لجبح خضر ، ولها فى تلك الحال صوت مرتفع عال .

الإعراب: «شربن ، فعل وفاعل ، ونون النسوة تعود إلى حتاتم ، بماء ، جار ومجرور متعلق بشرب ، وماء مضاف ، و ، البحر ، مضاف إليه ، ثم ، حرف عطف ، ترفعت ، ترفع : فعل ماض ، والتاء التآميث ، والفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى حناتم أيصناً ، متى ، حرف جر بمعنى من ، لجج ، مجرور \_\_

وسيأتى الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها .

ولم يَعُدُّ المصنفُ في هـــذا الـكتاب « لولا » من حروف الجر ، وذَ كَرَهَا في غيره .

ومذهبُ سيبويه أنها من حروف الجر ، لكن لا تجرُّ إلا المضر ؛ فتقــول : « لوْلاَيَ ، وَلَوْلاَكَ ، وَلَوْلاَهُ » فالياء ، والكاف ، والهاء — عند سيبويه — مجروراتُ بـ « لَوْلاً » .

وزعم الأُخْفَشُ أنها فى موضع رفع بالابتداء ، ووُضِعَ ضميرُ الجــر موضع ضمير الرفع ؛ فلم تعمل « لولا » فيها شيئًا ، كما لا تعمل فى الظاهم ، نحــو : « لَوْلاَ زَيْدٌ لاَ تَيْنَتُكَ » .

وزعم المبرد أن هذا التركيب — أعنى « لَوْ لاَكَ » ونحوه — لم يَرِدْ من لسان العرب ، وهو محجوجٌ بثبوت ذلك عنهم ، كقوله :

١٩٩ - أَتُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِماءَنَا وَلَوْ لاَكَ لَمْ بَعْرِضْ لِأَحْسَابِنَا حَسَن

\_\_\_ بمتى ، والجار والمجرور متعلق بترفع ، وقيل : بدل من الجار والمجرور الأول ، وهو بماء البحر و خضر ، صفة المجح و لهن ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و نثيج ، مبتدأ مؤخر ، والجلة من المبتدأ وخبره فى محل جر صفة ثانية المجح .

الشاهد فیه : قوله , متی لجج , حیث استعمل , متی ، جارة ، کا هو لغة قومه هذیل .

<sup>(</sup>۱) قد يقال فى القسم « آلله لافعلن » وقد يقال : « ها الله لافعلن » بذكر حمزة الاستفهام كما فى المثال الاول ، أو ها التنبيه كما فى المثال الثانى ، عوضاً عن باء الجر ، ولم مذكر الناظم ولا الشارح هذين الحرفين فى حروف الجر ؛ نظراً إلى حقيقة الامر ، وهى أن جر لفظ الجلالة بحرف الجر الذى نابت عنه الهمزة وها ، وليس بالهمزة ولا بها ، فاعرف ذلك .

١٩٩ ـــ البيت لعمرو بن العاص يقوله لمعاوية بن أبي سفيان فى شأن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، وهو من كلمة أولها قوله :

= مُعَاوِى ، إِنِّى لَمَ ۚ أَبَايِمُـكَ فَلْتَهَ ۚ وَمَا زَالَ مَا أَسْرَرْتُ مِنِّى كَمَا عَلَنْ اللغة : د أراق ، أسال د يعرض ، أراد يتعرض لها بالنيل منها د الاحساب ، جمع

اللغة : « أواق ۽ أسال « يعرض ۽ أواد يتعرض لها بالنيل منها « الاحساب ۽ جمع حسب ، وهوكل ما يعده المرء من مفاخر قومه .

الإعراب: و أنطبع ، الهمزة للاستفهام التوبيخى ، تطمع : فعل مضارع ، وفاعله ضير هستتر فيه وجوباً تقديره أنت و فينا ، جار ومجرور متعلق بتطمع و من ، اسم موصول مفعول به لتطمع و أراق ، فعل ماض ، وفاعله ضير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة و دماءنا ، دماء : مفعول به لاراق ، ودماه مضاف و نا : مضاف اليه ، والجملة من أراق وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة و ولولاك ، لولا : حرف امنناع لوجود وجر , والكاف في محل جر بها ، ولها محل آخر هو الرفع بالابتداء كما هو مذهب سيبويه ، والخبر محذوف وجوباً ، والتقدير : لولاك موجود ، وجملة المبتدأ والخبر شرط لولا و لم ، نافية جازمة و يعرض ، فعل مضارع مجزوم بلم و لاحسابنا ، الجار والمجرور متعلق بيعرض ، وأحساب مضاف و نا : مضاف إليه وحسن، فاعل يعرض ، وجملة يعرض وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب لولا .

الشاهد فيه : قوله «لولاك» فإن فيه ردا على أبى العباس المبرد الذي زعم أن «لولا» لم تجيء متصلة بضائر الجركالكاف والهاء والياء ، ومثله قول الآخر ، وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة ، وليس في ديوانه ، والصواب أنه للعرجي (انظر خزانة الآدب ٢/١/٢):

## \* لَوْلاَكَ فِي ذَا الْمَامِ لَمْ أَحْجُجٍ \*

ومع وروده فى كلام العرب الموثوق بعربيتهم فإنه قليل غير شائع شيوع وقوع الاسم الظاهر والضمير المنفصل بعد لولا، نحو قوله تعالى : (لولا أنتم لكنا مؤمنين) ونحو قول المتنى :

لَوْلاَ الْعُقُولُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيْغَم ِ أَدْنَى إِلَى شَرَفٍ مِنَ الإِنْسَانِ وَقُولُ الرَاجِرِ:

وَاللَّهِ لَوْ لاَ اللهُ مَا أَهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَـدُّ قُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

وقوله .

٢٠٠ وَكُمْ مَوْطِنٍ لَوْلاَى طِحْتَ كَمَا هَوَى
 بأُجْرَامِهِ مِن ثُقَّةِ النِّيق مُنْهُوى

\* \* \*

۲۰۰ — البیت ایزید بن الحسکم بن آبی العاص ، من کلمة له یعتب فیها علی ابن عمه
 عبد الرحن بن عثمان بن آبی العاص .

اللغة: « موطن » أراد به المشهد من مشاهد الحروب « طحت » هلكت ، ويقال : طاح يطوح كقال يقول ، وطاح يطيح كباع يبيع « بأجرامه » الاجرام : جمع جرم — بكسر الحجم — وهو الجسد « هوى » سقط من أعلى إلى أسفل ، وهو بوزن رمى يرمى « قنة النيق » رأس الحبل « منهوى » ساقط .

المعنى :كثير من مشاهد الحروب لولا وجودى معك فيها لسقطت سقوط من يهوى من أعلى الجيل بجميع جسمه .

الإعراب: «كم » خبرية — بمعنى كشير — مبتدأ ، أو ظرف متعلق بطحت ، موطن تميزكم بجرور بإضافتها إليه ، وخبر المبتدأ الذى هو كم — على الأول — محذوف ، والتقدير كشير من المواطن لك ، مثلا ، لولاى ، لولا : حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط ، وهو حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء عند سيبويه ، وياء المتنكم عنده ذات علين ، أحدهما جر بلولا ، وثانيهما رفع بالابتداء ، وليس لها إلا محل واحد هو الرفع بالابتداء عند الاخفش ، وعنده أن الشاعر قد استعار ضمير الجر لضمير الرفع ، والحبر عذوف عندهما جميعاً ، والتقدير : لولاى موجود ، طحت ، فمل وفاعل ، والجلة فى محل محذوف عندهما جميعاً ، والتقدير : لولاى موجود ، أو هذه الجلة لا محل لها جواب جر صفة لموطن ، والرابط محذوف ، أى : طحت فيه ، أو هذه الجلة لا محل لها جواب لولا ، وهذا أحسن «كما ، السكاف جارة ، وما : مصدرية ، هوى ، فعل ماض ، بأجرامه ، الجار والمجرور متعلق بهوى ، وأجرام مضاف والهاء مضاف إليه ، من قنة ، جار و بحرور الجار والمجرور متعلق بهوى ، وأوبل مصدر بجرور بالكاف ، والكاف و بجرورها تتعلق متحلوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طيحاً مثل طبح منهو من قنة النيق بأجرامه هما معملوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طيحاً مثل طبح منهو من قنة النيق بأجرامه هما معملوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طبحاً مثل طبح منهو من قنة النيق بأجرامه هما معملوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طبحاً مثل طبح منهو من قنة النيق بأجرامه هما معملوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طبحاً مثل طبح منهو من قنة النيق بأجرامه هما معملوف صفة لمصدر محذوف ، أى : طحت طبحاً مثل طبح من قنة النيق بأجرامه هما معملوف من قنة النيق بأجرامه هما معملوف من قنة النيق بأجرامه هما معملوف من قنة النيق بأجرامه من قنة النيق بأجرامه هما من قنة النيق بأجرامه من قنة النيق بأجرامه من قنة النيق بأجرامه هما من قنة النيق بأجرامه من قنة النيق بأجرامه من قنة النيون بأجرامه من قنة النيون من قنة النيون بأجرامه من قنة النيون بأجرام من قنة النيون بأجرام بأبي بأدراء بأيون بأبيا بأبيا بأبيا بأبيا بأبيا بأبيا بأبيا بأ

بِالظَّاهِرِ ٱخْصُصْ : مُنْذُ ، مُذْ ، وَحَتَّى

وَالْكَأَفَ ، وَالْوَاوَ ، وَرُبٌّ ، وَالتَّا(١)

وَٱخْصُعِى عِمُدُ وَمُنْذُ وَقَتَا، وَ بِرُبُ مُنَاكُمُ اللهِ ، وَالتَاءُ لِلهِ ، وَرَبُ (٢) وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ « رُبَّهُ فَتَى » فَرَرْ ، كَذَا « كَمَا » ، وَنَحْوُهُ أَنَى ٢٠٠٠ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ « رُبَّهُ فَتَى » فَرَرْ ، كَذَا « كَمَا » ، وَنَحْوُهُ أَنَّى ٢٠٠

الشاهد فيه: قوله ولولاى ، حيث اتصلت ولولا ، بالضمير الذى أصله أن يقع في على الجو والنصب ، وفيه رد على المبرد الذى أنكر أن يقع بعد لولا ضمير من الضائر المتصلة التي تكون في على نصب أو في على جر ، وقال: إن ذلك لا يجوز عربية ، وفد جاء هذا الذى أنكره في هذا الشاهد وفي البيت الذى ذكرناه أثناء شرح البيت السابق ؛ فكان نقل هذه الشواهد ردا عليه .

- (۱) د بالظاهر ، جار وبحرور متعلق باخصص ، اخصص ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، منذ ، قصد لفظه : مفعول به لاخصص ، مذ ، وحتى ، والسكاف ، والواو ، ورب ، والنا ، معطوفات على منذ بإسقاط حرف العطف في ، مذ ، وحده .
- (۲) ، واخصص ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، بمذ ، جار وبجرور متعلق باخصص ، ومنذ ، معطوف على مذ ، وقتا ، مفعول به لاخصص ، وبرب ، معطوف على بمد ، منكرا ، معطوف على ، وقتا ، السابق ، والتاء ، مبتدأ ، لله ، جار وبجروو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ورب ، معطوف غلى لفظ الجلالة .
- (٣) « وما » اسم موصول مبتدأ « رووا » فعل وفاعل ، والجلة لا محل لها صلة ومن نحو » جار وجرور متعلق برووا « ربه فتى » رب : حرف جر ، والضمير بحرور المحل به ، وفتى : تميز الضمير ، وهو كلام فى موضع المفعول به لقول محذوف ، وهذا القول المحذوف بحرور بإضافة « نحو » إليه « نزر » خبر المبتدأ ، وهو « ما » الموصولة فى أول البيت « كذا » جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «كها » قصد لفظه : مبتدأ مؤخر ، ونحوه ، الواو عاطفة ، نحو : مبتدأ ، ونحو مضاف والضمير مضاف إليه « أتى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى نحو الواقع مبتدأ ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو نحو .

من حروف الجر ما لا يجرُّ إلا الظاهرَ ، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول؛ فلا تقول « مُنْذُهُ ، ولا مُذْهُ » وكذا الباق .

ولا تجر «منذ ، ومذ » من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان (١) ، فإن كان الزمان حاضراً كانت بمعنى « فِي » نحو : «ما رأيته مُنْذُ يَوْمِناً » أى : في يومنا ، وإن كان الزمان ماضياً كانت بمعنى « مِنْ » نحو : «ما رأيته مُذْ يَوْمِ الجمسة » أى : من يوم الجمسة ، وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب ، وهسذا معنى قوله : « وَاخْصُص مَدْ ومنذ وقتاً » .

وأما « حتى » فسيأتى الكلامُ على مجرورها عند ذكر المصنف له ، وقد شذَّ جَرُّها للضمير ، كفوله :

٢٠١ – فَلَا وَاللهِ لَا مُيلْـ فِي أَنَاسٌ فَـ قَى حَتَّاكَ يَا أَبْنَ أَبِي زِيادِ

اللغة: «يلتى ، مضارع ألنى ، ومعناه وجد ، ويروى « لا يلتى أناس ، بالقاف مكان الفاء على أنه مضارع لتى « حتاك ، استشكل أبو حيان هذه العبارة فقال : « وانتهاء الغابة فى حتاك لا أفهمه ، ولا أدرى ما عنى محتاك ، فلعل هذا البيت مصنوع ، وستعرف رد هذا الكلام .

المعنى : يريد الشاعر أن يقول : إن الناس لا يجدون فتى يرجونه لقضاء مطالبهم حتى يبلغوا الممدوح ، فإذا بلغوه فقد وجدوا ذلك الفتى ، وبهذا التقرير يندفع كلام أبى حيان .

الإعراب: « فلا » لا : زائدة قبل القسم التوكيد « والله » الواو القسم ، ولفظ الجلالة مقسم به جرود بالواو ، وفعل القسم الذي يتعلق به الجار والجرود عملوف =

<sup>(</sup>٧) منذ ومذ يكونان ظرفى زمان ، وهما حينئذ اسمان ، ويكونان حرفى جر ، وحينئذ لا يحران إلا أسماء الزمان ، طلبا للمناسبة بين حالتهما ، وأما نحو قواك : «ما رأيته منذ حدث كذا ، وما رأيته منذ أن الله خلقه ، فإن اسم الزمان مقدر فى هذين المثالين ونحوهما ، وأصل الكلام : منذ زمان حصل كذا ، ومنذ زمان خلق الله إماه .

٢٠١ ــ هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها :

ولا 'يقاسُ على ذلك ، خلافًا لبعضهم ، ولغة هُــذَيْلٍ إبدالُ حامُها عينًا ، وقرأَ ابن مسعود ( َفَتَربَّصُوا بهِ حَــتى حِين ).

وأما الزاو فمختصة بالقَسَمِ ، وكذلك الناء ، ولا يجوز ذكر فعل القَسَمِ معهما ؛ فلا تقول « أقسمُ والله » ولا « أقسِمُ تاللهِ » .

ولا تجر التاء إلا لفظ « الله » ؛ فتقول : « تالله لأفْمَلَنَ » وقد سُمِعَ جَرُّها ا « رَبِّ » مضافاً إلى « الكعبة » ، [ قالوا ] : « تَرَبِّ الكعبة » ] وهذا معنى قوله : « والتاء لله وَرَبُّ » وسُمَع أيضاً « تالرحمن » ، وذكر الخفاف فى شرح الكتاب أنهم قالوا « تحياً تِكَ » وهذا غريبُ .

ولا تجر ﴿ رُبُّ ﴾ إلا نكرة ، نحو : ﴿ رُبُّ رَجُلِ عالم لقيتُ ﴾ وهذا معنى قوله : ﴿ وَبِرُبُّ مَدَكُراً ﴾ أى : وَاخْصُصْ بربُّ النكرَّةَ ، وقد شذ جرها ضميرَ الغيبةِ ، كقوله :

٣٠٠ — وَاهِ رَأْبْتُ وَشِيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّهُ عَطِباً أَنْقَذْتُ مِنْ عَطَبِهِ \*

— وجوبا « لا ، نافية « يلنى » فعل مضاوع « أناس ، فاعل يلنى « فتى ، مفعول به أول ليلنى ، ومفعول يلنى الناق محذوف ، وتقدير الكلام : لا يلنى أناس فتى مقصودا لآمالهم إلى بلوغك « حتاك ، حتى : حارة ، والضمير في محل جر بها ، والجار والمجرور متعلق بيلنى « يا ، حرف ندا « د ابن ، منادى ، وابن مضاف و « أبى ، مضاف إليه ، وأبى مضاف و « زياد » مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله , حتاك , حيث دخلث , حتى ، الجارة على الضمير ، وهو شاذ . ٢٠٧ ـــهذا البيت بما أنشده ثعلب ، ولم يعزه لقائل معين ، وأنشده فىاللسان ( رب ) مع تغيير طفيف هكذا :

🗠 كائن رأبت وهايا صدع أعظمه م

اللغة : ﴿ وَأَبِتُ ۚ أَصَلَحْتُ ، وَشَعِبُكُ ، مَأْخُوذُ مَنْ قُولُم : رأب فلان الصدع ؛ إذا 🚤

كَاشَذَّ جَرُّ الْـكَافِ لَهُ ، كَقُولُه : ٢٠٣ – خَلَى الذَّنَابَاتِ شَمَالًا كَنَبَا وَأَمَّ أَوْعَالِ كَمَا أَوْ أَقْـــرَبَا

أصلحه وجبره و شيكا ، سريما و عطبا ، هو هنا بكسر الطاه ـ صفة مشهة : أى
 هالمكا و من عطبه ، هو منا بفتح الطاء : مصدر بمعنى الهلاك ، وفى اللسان و م العطب ، .

المعنى: رب شخص ضعيف أشنى على الهلاك والسقوط، فجبرت كسره ورشت جناحه الإعراب: ووه، هو على تقدير ورب اى رب واه ب فهو مبتدأ مرفوع تقديرا و رأبت ، فعل وفاعل ، والجملة فى محل رفع خبر و وشيكا ، مفعول مطلق عاهلة رأبت ، أى رأبت رأبا وشيكا ، أى عاجلا سريعا وصدع ، مفعول به لرأبت ، وصدع مضاف واعظم من وأعظم من وأعظم من والضمير مضاف إليه وربه عطبا ، ورب : جرف تقليل وجر شبيه بالوائد ، والضمير فى محل جر برب ، وله محل رفع بالابتداء وعطبا ، تمييز للضمير و أنقذت ، فعل وفاعل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو مجرور الفظا برب و من عطبه ، الجار والمجرور متعلق بأنقذ ، وعطب مضاف والضمير مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله « وربه عطباً ، حيث جر « رب ، الضمير ، وهو شاذ .

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذا الضمير الذي تدخل عليه رب ، أمعرفة هو أم نكرة ؟ فذهب الجمور إلى أنه معرفة على أصله ، وذهب ابن عصفور وجار الله الرمخشري إلى أن هذا الضمير نمكرة ؛ لانه واقع موقع اسم واجب التنكير ؛ لان رب لا تجر غير النكرة ، ولان مرجعه \_ وهو التمييز \_ واجب التنكير .

۲۰۳ ـــ البيت للعجاج يصف حمار وحش وأتنه ، وقد أراد هذا الحمار ورود المــاء معهن ، فرأى الصياد ، فهرب بهن .

اللغه: «الذنابات ، جمع ذنابه بالكسر ومى آخر الوادى الذى ينتهى إليه السيل، وقد قيل: إنه بفتح الذال اسم مكان بعينه «كشبا ، أى قريبا «أم أو عال ، هى هضبة فى ديار بنى تمم .

المعنى : انه جعل فى هربه الذنابات عن طريقه فى جانب شماله قريبا منه ، وجعل أم أوعال فى جانب يمينه قريبا منه قربا مثل قرب الذنابات أو أقرب .

وقوله :

٣٠٤ - وَلاَ تَرَى بَمْلاً وَلاَ حَلاَئِلاً كَهُ ولاَ كَهُنَّ إِلاَّ حَاظِلاً وهذا معنى قوله: « وما رَوَوْا - البيتَ » أى: والذى رُوِى من جر « رُبّ » المضمرَ نحو: « ربه فتى » قليل ، وكذلك جر الـكاف المضمرَ نحو: « كَما » .

\* \* 4

— الإعراب: وخلى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على حار الوحش و الذنابات ، مفعول أول لحلى وشمالا ، مفعول ثان وكتبا ، صفة لشمال و وأم أو عال ، يروى بالنصب وبالرفع ، فأما النصب فبالعطف على الذنابات ، وأما الرفع فبالابتداء وكها ، على رواية النصب هو في موضع المفعول الثاني ، وعلى رواية الرقع هو متملق بمحذوف خبر المبتدأ وأو ، عاطفة وأقربا ، معطوف على الضمير المجرور بالكاف من غير إعادة الجار ، هذا على جعل و أم أوعال كها ، مبتدأ وخبرا .

الشاهد فيه : قوله «كها ، حيث جر بالكاف الضمير ، وهو شاذ ، ونظير هذا الشاهد قول أ بى محد اليزيدى اللغوى معلم المأمون بن الرشيد :

شَكُونُمْ إِلَيْنَا مِجَانِينَكُمْ وَنَشْكُو إِلَيْنَكُمْ تَجَانِينَنَا فَلَوْلاَ الْبَلاَء لَـكَأَنُوا كَنَا ومثله أيضاً قول الآخر:

لَا تَلُسْنِي فَإِنَى كَلَّكَ فِيها إِنَّنَا فِي الْلَكَمِ مُشْتَرِكَانِ ٢٠٤ ــ البيت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج يصف حاراً وأتنه .

الإعراب: ولا ، نافية « ترى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره آنت و بعلا ، مفعول أول وولا ، الواو عاطفة ، ولا زائدة لنأكيد النني وحلائلا، معطوف على قوله و بعلا ، السابق « كه ، متعلق بمحذوف حال من و بعلا ، ولاكهن » متعلق بمحذوف على الحال السابق و إلا ، أداة استثناء بلغاة و حاظلا ، مفعون ثان الرّ

. الشاهد فيه : قوله وكه ،كهن ، حيث جر الضمير في الموضمين بالكاف ، وهو شاذ .

رَمِّضْ وَرَبِيِّنْ وَابْتَدِيء فِي الْأُمْكِنَةُ بِينِ ، وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ الْأَزْمِنَةُ (١) وزيد في رَنْي وشِبْهِ فَجَرَ أَنْ مَكَرَةً ، كَرْ مَالِبَاغ مِنْ مَفَرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَفَرَ اللهُ ا

تجيء « مِنْ » للتبعيض ، ولبيان الجنس ، ولابتداء الفاية : في غير الزمان كثيراً ، وفي الزمان قليلا ، وزائدةً .

فَمْالُهَا لِلسِّمِيضَ قُولُكَ : ﴿ أَخَذَتَ مِنَ الدَّرَاهِ ﴾ ومنه قُولُه تَمَالَى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا ۚ بِاللَّهِ ﴾ .

ومثالُهَا لبيان الجنس قولُه تعالى : ﴿ فَاجْتَنْبِمُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴾ .

ومثالُهَا لابتداء الغاية في المكان قولُه تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْـللاً مِنَ المَسْجِدِ الحُرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَى ) .

ومثالُها لابتداء الغاية فى الزمان قولُه تعالى : ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقَوُمَ فِيهِ ) وقولُ الشاعر :

<sup>(</sup>۱) و بدين ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا نقديره أنت و وبين وابتدى ، مثله و معطوفان عليه و في الأمكنة ، متعلق بابتدى ، وبمن ، جاد وبجرور تنازعه الآفعال الثلاثة وقد، حرف تقليل و تأتى ، فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود على من « لبده ، جاد وبجرور متعلق و بتأتى ، وبده مضاف و « الازمنة ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) و وزید ، فعل ماض مبنی للجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستر فیه جو ازآ تقدیره هو یعود إلی من و فی ننی ، جاد و مجرور متعلق بزید و وشهه ، الواو عاطمه ، شبه : معطوف علی ننی ، وشبه مضاف و ضمیر الغائب العائد إلی ننی مضاف إلیه و فر ، الفاء عاطفة ، جر : فعل ماض ، و فاعله ضمیر مستر فیه جو از آ تقدیره هو و نکرة ، مفعول به لجر و کا ، الکاف جارة لقول محذوف ، ما : ناهیة و لباغ ، جاد و مجرود متعلق بمحذوف خیر مقدم و من ، زائدة و مفر ، مبتدأ مؤخر .

٢٠٥ – تُخُـيِّرُ نَ مِنْ أَزْمَانِ بَوْمٍ حَلِيمَةٍ

إِلَى الْيَوْمِ ، قَدْ جُرِّيْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ

ومثالُ الزائدة : « مَا جَاءَنَى مِنْ أَحَدِ ﴾ ولا تزاد — عند جمهور البصريين — إلا بشرطين :

٥٠٥ ــ البيت النابغة الذبياني ، من قصيدة له مطلعها قوله:

كليبي لهم أميم أميم أميم المرب المشهورة حدثت فيه حرب طاحنة بين لخم اللغة: « يوم حليمة » يوم من أيام العرب المشهورة حدثت فيه حرب طاحنة بين لخم وغسان ، وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني ، أضيف اليوم إليها لان أباها \_ فيا ذكروا \_ حين اعترم توجيه جيشه إلى المنذر أمرها فجاءت فطيبتهم ، وفي يوم حليمة ورد المثل « ما يوم حليمة بسر » يضرب الأمر المشتمر المعروف والذي لا يستطاع كتانه .

فَهُمْ يَنْسَاقَوْنَ الْمَنِيَّةَ بَيْنَهُمْ بِأَيْدِيهِمُ بِيضٌ رِقَاقُ الْمَضَارِبِ وَلاَ عَيْبَ فَيْلِ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَا يُبِ

الإعراب: «تخيرن ، تخيرن ، تخير: فعل ماض مبنى للجهول ، ونون النسوة — العائد على السيوف المذكورة فى البيت السابق على بيت الشاهد — نائب فاعل ، من أزمان ، جار وبحرور متعلق بتخير ، وأزمان مضاف ، و « يوم » مضاف إليه ، ويوم مضاف و « حليمة » مضاف إليه و إلى اليوم » جار وبحرور متعلق بتخير ، وجملة «قد جربن » من الفعل الماضى المبنى للمجهول وبائب الفاعل فى محل نصب حال «كل ، مفعول مطلق ، وكل مضاف ، و « التجارب ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله , من أزمان ، حيث وردت ، من ، لابتداء الغاية في الزمن . وفي المسألة كلام طويل الذيل عميق السيل ، وتلخيصه أنه قد ذهب جمهور الكوفيين وأبو العباس المبرد والآخفش وابن درستويه من البصريين إلى أن ، من ، قد تأتى لابتداء الغاية في الرمان ، ومال إلى هذا المحقق الرضى ، وهو الذي ذهب إليه ابن مالك وابن هشام، وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تجيء لذلك ، واتفق الجميع على أنها تأتى لابتداء الغاية في الامكنة والاحداث والاشحاص .

أحدُها : أن يكون آلجرورُ بها نكرةً .

الثانى : أن يسبقها ننى أو شبهه ، والمراد بشبه النَّنْي : النَّهْـٰـىُ ، نحو : « لا تضرب مِنْ أَحَدٍ ؟ » .

ولا تزاد فى الإيجاب ()، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة ؛ فلا تقول : « جَاءَنى من زيد » خلافًا للأخفش ، وجَعَلَ منه قولَه تعالى : ( يَغْفِر ْ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ) .

وأجاز الكوفيون زيادتها فى الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ، ومنه عندهم : « قد كان مِنْ مَطَرٍ ﴾ أى قدكان مطر .

\* \* \*

اللانْتِهَا : حَتَّى ، وَلاَمْ ، وَإِلَى ، وَمِنْ وَبَالِا مُنْهُمِانِ بَدَلاَ<sup>(۲)</sup>

يَدُلُّ عَلَى انتهاء الغاية « إِلَى ، وَحَتَّى ، وَاللَّامُ » : والأصلُ من هـذه الثلاثة

إلىٰ » فلذلك تجر الآخِرَ وَغَيْرَهُ ، نحو : « سِرْتُ الْبَارِحَةَ إِلَى آخِرِ اللَّيْـلِ ،

أَوْ إِلَىٰ يَضْفِهِ » ولا نجر « حتى » إلا ما كان آخِرًا أو مُتَّصِلًا بالآخر (٢٠) ، كقوله

<sup>(</sup>۱) ذكر السمد أن . من ، الجارة ثراد فى الإثبات اختياراً فى موضع واحد ، وهو تمييزكم الخبرية إذا فصل بين كم وبين التمييز بفعل ، ومثل له بقوله تعالى : (كم تركوا من جنات ) فن : زائدة ، وجنات : تمييزكم .

<sup>(</sup>٧) د للانتها ، جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم دحتی ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر دولام ، وإلى ، معطوفان على حتى دومن ، الواو للاستئناف ، من ، قصد لفظه : مبتدأ دوباء ، معطوف على من ديفهمان ، فعل وفاعل ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ دبدلا ، مفعول به ليفهمان .

<sup>(</sup>٣) الآية الكريمة التي تلاها الشارح مثال لما كان متصلا بالآخر ، ومثال ماكان = (٣) الآية الكريمة التي تلاها الشارح مثال لما كان عقيل ٣)

تعالى : (سَلاَمْ هِي حَتَّى مَطْلَعَ ِالْفَجْرِ ) ولا تَجُوُّ غَــيْرَهَا ؛ فلا تقول : « سِرْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى نِصْفِ اللَّيْـلِ » . واستعالُ اللام ِ للانتهاء قليلٌ ، ومنه قولُه تعالى : (كُلُّ يَجْرِى لأَجَلِ مُسَمَّىً ) .

ويستعمل « مِنْ » والباء ، بمعنى « بَدَل » ؛ فَمَن استعال قَمِنْ » بمعنى « بَدَلٍ» قولُه قولُه عز وجل : ( أَرَضِيتُم ْ بِالحَيَاةِ اللهُ نَيَا مِنَ الآخِرَةِ ) [ أَى : بَدَلَ الآخِرة ] وقولُه تعالى : ( وَلَوْ نَشَاءُ كَهَعَلْنَا مِنْكُم ْ مَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ) أَى : بَدَلَكُم ، وقولُ الشاعر، :

٢٠٦ – جَارِيَة مَ مَ أَ كُلِ الْمُرَقَقَا وَلَم الْبُقُولِ الْفُسْقُقَا وَلَم الْبُقُولِ الْفُسْقُقَا

آخرا قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها ، واعلم أن «حتى » الجارة على ضربين : جارة للمفرد الصريح ، وهذه هى التى لا تجر إلا الآخر أو المتصل بالآخر ، ولا تكون إلا غائبة ، وجارة لان المصدرية ومدخولها ، وهذه تسكون غائبة ، وتكون تعليلية ، وتكون استثنائية.

٢٠٦ ــ البيت لابى نخيلة ـ يعمر بن حون ـ السعدى .

اللغة : « جارية ، هى ـ فى الأصل ـ الفتاة الشابة ، ثم توسع فيه فاستعملوه فى كل أمة « المرققا » على صيغة اسم المفعول ـ الرغيف الرقيق الواسع « البقول » جمع بقل ، وهو كل نبات اخضرت به الارض « الفستقا ، نقل خاص مروف .

المعنى: يريد أن هذه الجارية بدوية لا عهد لها بالنعيم ، ولم تستمرى، طعم الرفه ، فهى تأكل يابس العيش ، لا الرغفان الرقيقة الواسعة المستديرة ، وتذوق من البقول ما يأكله البدو عادة ، لا الفستق وتحوه بما هو طعام أهل الحضارة والرفاهية .

الإعراب: وجاربة ، خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: هي جاربة ، أو نحوه و لم ، نافية جازمة و تأكل ، فعل مصارع مجزوم بلم ، وحرك بالكسرة تخلصاً من التقاء الساكنين ، والفاعل ضمير مستشر فيه جوازاً تقديره هي يعود على جارية و المرققا ، مفعول به لتأكل ، والآلف للاطلاق و لم ، نافية جازمة و تذق ، فعل مصارع مجزوم ...

أى : بَدَلَ البُقُولِ ، ومن استعال الباء بمعنى « بدل » ما ورد فى الحديث : « مَا يَسُرُ نِي بِهَا حُمُرُ النَّعَمِ » أى : بَدَلَهَا ، وقولُ الشاعر :

فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإِغَارَة فُرْسَانًا وِرُكْبَانَا(١٥٤]

\* \* \*

واللاَّمُ لِلْمِلْكِ وشِبْهِ ، وفِي تَمَدْيَةٍ — أيضاً — وتَعْلِيلٍ قُفِي (٢) وزيد ، والظرَّ فيَّةَ اسْتَبِنْ بِبِاً و « فِي » وقَدْ يُبِيِّنَانِ السَّبَبَا (٣)

بلم ، وفيه ضمير مستثر يرجع إلى الجارية فاعل « من البقول » جار ومجرور متعلق بتذق « الفستقا » مفعول به لتذق ، والآلف للاللاق .

الشاهد فيه : « من البقول » حيث ورد « من » بمعنى البدل ، يعنى أنها لم تستبدل الفستق بالبقول . وهكذا قال ابن مالك وجماعة من النحوبين ، وقال آخرون : إن « من » هنا المتبعيض ، وعندهم أن الفستق بعض البقول ، وعلى هذا يجوز أن تسكون « من ، اسما يمعى « بعض » وموقعها في الإعراب على هذا مفعول به لنذق ، ويكون قوله « الفستقا ، يدلا منها .

- (١) هذا مو الشاهد رقم ١٥٤ وتقدم شرحه في باب د المفعول له ، فانظره هناك .
- (ُو) د واللام ، مبتدأ د للملك ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ د وشبه ، الواو حرف عطف ، شبه : معطوف على الملك ، وشبه مضاف والضمير مضاف إليه دوفى تعدية ، جار ومجرور متعلق بقوله د قنى ، الآتى آخر البيت وأيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف و وتعليل ، معطوف على تعدية و قنى ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونا أب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى اللام .
- (٣) د زيد ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وفيه ضمير هستتر يرجع إلى اللام في البيت السابق نائب فاعل د والظرفية ، مفعول مقدم على عامله ، وهو قوله : د استبن ، الآتى د استبن ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د ببا ، قصر للضرورة : متعلق باستبن د وفي ، معطوف على با د وقد ، حرف تقليل د يبينان ، فعل مضارع ، وألف الاثنين \_ العائد إلى الباء وفي \_ فاعل د السببا ، مفعول به ليبين ، فالله والالف للاطلاق .

تقدَّمَ أَن اللام تَكُون للانتهاء ، وذكر هنا أنها تَكُون للمِلْكِ ، نحو : ( لله ما ق الشَّمُواتِ وما في الأرْضِ ) و « المالُ لزيدٍ » ، والنَّبهِ الملكَ ، نحو : « الجُلّ للنّرَس ، والبّابُ للدَّارِ » ، وللتّعْدية ، نحو : « وهَبْتُ لزيدٍ مالاً » ومنه قوله تعالى : ( فَهَبُ لُولِيلًا للدَّارِ » ، وللتّعليل ، نحو : « جئتُك لي مِنْ لَدُنْكَ ولِيّا يَر ثُدنِي ورَ ثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) ، وللتعليل ، نحو : « جئتُك لإ شُرَامِكَ » ، وقوله :

٢٠٧ — وإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ مَهِزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ الفَّطْرُ

٧٠٧ ـــ البيت لابي صخر الهذلي .

اللغة: «تعرونى» تصيبى، وتنزل بى «ذكراك» الذكرى ــ بكسر الذال وآخره ألف مقصورة ــ التذكر، والخطور بالبال «هزة» بفتح الهاء وكسرها ــ حركة واضطراب «انتفض» تحرك «القطر» المطر

المعنى: يصف ما يحدث له عند تذكره إياها ، إنه ليصيبه خفقان واضطراب يشهان حركة العصفور إذا نزل عليه ماء المطر ؛ فإنه يضطرب ويتحرك حركات هنتابعة ليدفعه عن نفسه .

الإعراب: وإنى ، إن . حرف توكيد ونصب ، والياء اسمه و لتعرونى ، اللابتداء ، تعرو: فعل مضارع ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به و لذكراك ، الجار والمجرور متعلق بتعرو ، وذكرى مضاف وكاف المخاطبة مضاف إليه من إضافة اسم المصدر الى مفعوله ، وفاعل اسم المصدر محذوف ، وأصل الكلام: لذكرى إياك ، ثم حذف الفاعل وأضاف اسم المصدر إلى مفعوله ، فاتصل الضمير وهزة ، فاعل تعرو وكا ، المكاف جارة ، وما : مصدرية وانتفض ، و و ما ، ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالمكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صسفة لهزة ، والتقدير : هزة كانت كانتفاض العصفور ، بلله ، بلل : فعل ماض ، والهاء مفعول به لبلل والمجلة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال من العصفور ، و قد ، مقدرة قبل الفعل ، عند البصريين : أى قد بلله ، فأما الكوفيون فلا يلزمون قد ، مقدره قد ،

الشاهد فيه : قوله و لذكراك ، فإن اللام فيه للتعليل .

وَزَائِدَةَ : قَيَاسًا ﴿ ﴾ ، تحو : ﴿ لِزَيْدٍ ضَرَ بْتُ ﴾ وَمَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنْ كُنْتُمُ ۗ للرُّؤْيَا تَمْبُرُونَ ﴾ وَسَمَاعًا ، نحو : ﴿ ضَرَ بْتُ لزيد » .

\* \* \*

وَمَلَكُتُ مَا بَيْنَ الْعِرَ آقِ وَيَثْرِبِ مُلْكًا أَجَارَ لِلسَّلِمِ وَمُمَاهَدِ الله الريادة الثانية لتقوية عامل ضعف عن العمل بأحد سببين ، أحدهما : أن يقع العامل متأخرا ، نحو قوله تعالى : ( للذين هم نوبهم يرهبون ) وقوله سبحانه : ( إن كنتم المرؤيا تعبيرون ) وثانيهما : أن يكون العامل فرعا في العمل : إما لكونه اسم فاعل نحو قوله تعالى : ( مصدقاً لما بينهم ) وإما لكونه صيغة مبالغة نحو قوله سبحانه ( فعال لما يريد ) .

(٧) خشاش الارض: هوامها وحشراتها ، الواحدة خشاشة ، وفى رواية فى الحديث د حشيش الارض ، وفى رواية ثالثة د حشيشة الارض ، ــ بحاء مهملة ــ وهو يابس النيات ، وهو وهم ، قاله ان الآثير .

<sup>(</sup>۱) زيادة اللام على ضربين ، الأول : زيادتها لمجرد التأكيد — وذلك إذا اتصلت بمعمول فعل ، وقد تقدم الفعل على المعمول المقدّن باللام — كـقول ابن ميادة الرماح ؛ ابن أبرد :

بِالْبَا اسْتَمِنْ ، وَعَدِّ ، عَوِّضْ ، أَلْصِقِ

وَمِثْلَ «مَعْ » و «مِنْ » و «عَنْ » بِهَا انْطِقِ (¹)

تقدَّمَ أن الباء تكون للظرفية وللسببية ، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة ، نحو : «كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين » وللتعدية ، نحو : « ذَهَبْتُ بِزَيدٍ » ومنه قوله تعالى : ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم ) وللتعويض ، نحو : « اشتريت الفَر سَ بألف درهم » ومنه قوله تعالى : ( أُولَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الحُياةَ الدُّنيَا بالآخِرَةِ ) وللالصاق ، نحو : « مَرَرُتُ بِزَيدٍ » وبمعنى « مع » نحو : « بعتك الثوبَ بطِرَازه » أى : مع طرازه ، وبمعنى « من » كو : « بعتك الثوبَ بطِرَازه » أى : مع طرازه ، وبمعنى « من » كقوله :

\* شَرِيْنَ مِمَاء الْبَصْرِ \*(٢)

أى: من ماء البحر، وبمعنى «عن» نحو: (سَأَلَ سَائُلُ بِمَذَابٍ) أى: عن عذاب ، وتكون الباء — أيضًا — للمصاحبة، نحو: (فَسَبِّحْ بِحَمَّدُ رَبِّكَ) [أى: مصاحبًا حَدْدَ ربك].

\* \* \*

عَلَى لِلاِ سُتِمْلاً ، وَمَمْنَى ﴿ فِي ﴾ و ﴿ عَنْ ﴾ بِعَنْ ﴾ بِعَنْ ﴾ بِعَنْ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ قَدْ فَطِنْ (٣)

<sup>(</sup>۱) و بالبا ، قصر للضرورة : جار ومجرور متعلق بقوله و استعن ، الآتى و استعن ، فمل أمر ، وفاعله خبير مستشر فيه وجوباً تقديره أنت و وعد ، عوض ، ألصق ، معطوفات على اسمس بحرف عطف محذوف و ومثل ، حال من وها ، فى قوله و بها » الآتى ، ومثل مضاف و و مع ، مضاف إليه و ومن ، وعن ، معطوفان على و مع ، السابق وبها ، جار و مجرور متعلق بانطق الآتى و انطق ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستشر فيه وجوبا تقديره أنت ،

 <sup>(</sup>۲) هذه قطعة من بيت هو الشاهد رقم ۱۹۸ وقد سبق في أول باب حروف الجر .

<sup>(</sup>٣) . على ، قصد لفظه : مبتدأ وللاستعلاء قصر الضرورة : جار وبجرور متعلق 😀

وَقَدْ تَجَيِى مَوْضِعَ « بَمَدٍ » و « عَلَى » ﴿ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

تستعمل « على » للاستعلاء كثيراً ، نحو : « زَيْدُ كَلَى السَّطح ِ » وبمعنى « فى » نحو قوله تعالى : ( ودَخَلَ الَمَدينة عَلَى حِين غَفْلَة مِن أَهْلِها ) أى : فى حيب غفلة ، وتستعمل « عن » للمجاوزة كثيراً ، نحو : « رَمَيْتُ السَّهْمَ عن الْقَوْسِ » وبمعنى « بعد » نحو قوله تعالى : ( لتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَق ٍ ) أى : بعد طبق ، وبمعنى «على » نحو قوله .

= بمحذوف خبر المبتدأ و ومعنى ، معطوف على الاستعلاء ، ومعنى مضاف ، و د فى ، قصد لفظه : مضاف إليه و و عن ، معطوف على و فى ، السابق و بعن ، جار ومجرور متملق بقوله و عنى ، الآتى ، و تجاوزاً ، مفعول به مقدم على عامله وهو قوله و عنى ، الآتى و عنى ، فعل ماض و من ، اسم موصول فاعل عنى وقد ، حرف تحقيق و قطن ، فعل ماض ، وفاعله ضعير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة الموصول، أي . وغنى الذي تحققت فطنته تجاوزاً بعن .

(۱) , وقد ، حرف تقليل ، تجى ، فعل مضارع ، وفيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هي يعود إلى ، عن ، في البيت السابق فاعل ، موضع ، ظرف متعلق بتجى ، وموضع مضاف ، و ، بعد ، قصد لفظه : مضاف إليه ، وعلى ، معطوف على بعد ، كا ، السكاف جارة ، ما : مصدربة ، على ، قصد لفظه : مبتدأ ، موضع ، ظرف متعلى بقوله ، جعلا ، وموضع مضاف ، و ، عن ، قصد لفظه : مضاف إليه ، قد ، حرف تحقيق ، جعلا ، جعل : فعل ماض ميني للجهول ، وفيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى ، وعلى ، نائب فاعل ، والآلف للاطلاق ، والجلة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو على المقصود لفظه .

۲۰۸ – البیت لذی الإصبح – حرثان بن الحارث بن محرث – العدوانی ، من كلة له مطلمها قوله :

أى : لا أَفْضَلْت في حسب على " ، كما استعملت «على » بمعنى «عَنْ » في قوله :

= يا مَنْ لِقَالْبٍ طَو بِلِ الْبَثِّ عَعْزُ ونِ أَمْسَى تَذَكَّرَ رَيًّا أُمَّ هَارُونِ أَمْسَى تَذَكَّرَ هَامِنْ بَعْدِ مَاشَحَطَتْ والدَّهْرُ ذُو غِلْظَةٍ حِينًا وذو لِبنِ أَمْسَى تَذَكَّرَ هَامِنْ بَعْدِ مَاشَحَطَتْ والدَّهْرُ ذُو غِلْظَةٍ حِينًا وذو لِبنِ

اللغة : ﴿ أَفْصَلَتَ ﴾ زدت ﴿ دَيَانَى ۗ الدَّيَانَ : القاهر المَـالكُ الرَّمُورِ الذي يَجَازَى عليها ، الله يضيع عنده خير ولا شر ﴿ تَخْرُونَ ﴾ تسومني الذل وتقهر ثي .

المعنى: لله ابن عمك ، فلقد ساواك فى الحسب ، وشابهك فى رفعة الأصل وشرف المحتد، فما من مزية لك عليه ، ولافضل لك فتفخر به عليه ، ولا أنت مالك أمره والمدير لشؤونه ، فتقهره وتذله .

الإعراب: « لاه » أصل هذه السكلمة « لله » فهى جار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ثم حذف لام الجر وأبق عمله شذوذا قصار « الله » ثم حذف أداة التعريف ، فصار كا ترى « ابن » مبتدأ مؤخر ، وابن مضاف ، وعم من « عمل » مضاف إليه « لا » حرف نفي «أفضلت،أفضل : فعل ماض ، والناء ضمير المخاطب فاعل «فى حسب» جار وبحرور متعلق بأفضلت « عنى » مثله « ولا » الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النني « أنت » ضمير منفصل مبتدأ « ديانى » دمان : خبر المبتدأ ، وديان مضاف وياء المتسكلم مضاف إليه ، من إضافة الوصف إلى مفعوله « فتخرونى » الفاء عاطفة ، تخرونى : فعل مضارع ، والنوى للوقاية ، والياء مفعول به ، والفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر البتدأ محذوف ، والتقدير : فأنت تخرونى ، وجملة المبتدأ و للخبر معظوفة بالفاء على جملة المبتدأ والخبر السابقة ، وتقدير السكلام : ولا أنت ديانى فأنت تخرونى .

الشاهد فيه : قوله د عنى ، فإن ، عن ، هنا بمعنى د على ، ، والسر فى ذلك أن «أفضل» بمعنى زاد فى الفضل إنما يتعدى معلى .

ومثل ما ورد فی صدر هذا البیت ــ من قوله ، لاه ابن عمك ، ــ قول عمر بن أبى ربیعة المخزومی ( البیت ۱۷ من القطعة ۲۳ من دیوانه بشرسنا ) :

قُلْتُ : كَلاّ ، لاه ابنُ عَمِّكِ ، بل خِفْ نَا أَمُوراً كُنّا بها أَغْمَاراً

٢٠٩ - إذا رَضِيتُ عَلَى بَنُو قَشَيْرٍ لَمَمْ اللهِ أَعَجَبَ فِي رِضَاهَا
 أى: إذا رضيت عنى .

. . .

شَبَّهُ بِكَا فِي، وَبِهَا التَّمْلِيلُ قَدْ يُمْنَى، وَزَائداً لِقَوْ كِيدٍ وَرَدْ (' ) مُنْنَى ، وزَائداً لِقَوْ كِيدٍ وَرَدْ (' ) مَانَى الْكَافَ للتشبيه كثيراً ، كقولك : ﴿ زَيْدٌ كَالْأُسَـــــــــ » ، وقد تأتى

٢٠٩ — البيت للقحيف العقيل ، من كلمة يمدح فيها حكيم بن المسيب القشيرى ، ومن هذه القصيدة قوله في حكيم المذكور :

تَنَضَّيْتُ الْقَلاَصَ إلى حَكِيمِ خَوَارِجَ مِنْ تَبَالَةَ أَو مِنَاهَا فَا رَجَعَتْ بَنَالَةَ أَو مِنَاهَا فا رَجَعَتْ بِخَائَبَ مِنْهَاها اللّهٰ : د قشیر ، — برنة التصعیر — هو قشیر بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعة .

الإعراب: وإذا ، ظرف للزمان المستقبل تضمن معنى الشرط و رضيت ، وض فعل ماض ، والتاء للتأنيث وعلى ، جار وبجرور متعلق برضى و بنو ، فاعل رضى ، وبنو مضاف و و قشير ، مضاف إليه ، والجلة من الفعل وفاعله فى محل جر بإضافة وإذا ، إليا ولعمر ، اللام للابتداء ، عمر : مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، والتقدير لعمر الله قسمى ، وعمر مضاف و والله ، مضاف إليه و أعجبنى ، أعجب : فعل ماض ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به و رضاها ، رضا : فاعل أعجب ، ورضا مضاف والضمير مضاف إليه ، وأنثه مع أن مرجعه مذكر وهو و بنو قشير ، لتأولهم بالقبيلة ، وجملة و أعجبى رضاها ، لا عمل لها من الإعراب جواب وإذا ، .

الشاهد فيه : قوله , رضيت على ، فإن , على ، فيه بمغى , عن ، ويدلك على ذلك أن رضى ، إنما يتعدى بعن كما في قوله تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله : (لقد رضى الله عن المؤمنين ) ، وقد حل الشاعر درضى، على ضده وهو , سخط ، فعداه بالحرف الذى يتعدى به ضده وهو , على ، وليس فى ذلك ما تنكره ، فإن العرب تحمل الشىء على ضده كما تحمله على نظيره .

(١) وشبه، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و يكاف، 🏨

للتعاليل ، كقوله تعالى : ( وَأَذْ كُرُوهُ كَا هَدَاكُم ) أَى : لهدايته إِياكُم ، وتآتى زائلة التوكيد ، وجُولِ منه قولُه تعالى : ( كَيْسَ كَيْثِلِهِ شَيْءٍ ) أَى مثلَهُ شيء ، ومما زيدت فيه قولُ رؤية :

### · الأَقْرَابِ فِيهَا كَالْمَقَقُ \* - ٢١٠ فِيهَا كَالْمَقَقُ \*

أى : فيها اَلْمَقَ ، أى : الطَّولُ ، وما حكاه الفَرَّاء أنه قيل لبعض العرب : كيف تصنعون الأقطَ ؟ فقال : كَمَيِّن ، أى : هَيناً .

= جاد وبجرور متعلق بشبه ، وبها ، متعلق بقوله ، بعنى ، الآق ، التعليل ، مبتدأ وقد ، حرف تقليل ، يعنى ، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على التعليل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، وزائدا ، حال من فاعل ، ورد ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الكاف ،

. ٢١ ـــ هذا الشاهد من أرجوزة لرؤبة بن المجاج .

اللغة: د لواحق ، جمع لاحقة ، وهي التي ضمرت وأصابها الهزال د الأقراب ، جمع قرب ــ بضم فسكون ، أو بضمتين ــ وهي الخاصرة د المقق ، بفتح الميم والقاف ــ الطول ، وقال الليث : هو العلول الفاحش في دقة .

المعنى : يريد أن هذه الآتن ــ التى يصفها ــ خاص البطون ، قد أصابها الهوال وانتابها الموال ، وأن فها طولا .

الإعراب: د لواحق ، خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هي لواحق ، أو نحوه ، ولواحق مضاف ، و د الأقراب ، مضاف إليه د فيها ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم د كالمقق ، الكاف زائدة ، المقق : مبتدأ مؤخر .

الشاهد فيه : قوله «كالمقق ، حيث وردت الكاف زائدة غير دالة على معنى من المعانى التى تستعمل فيها ، ودليل زيادتها شيئان ، الأول : أن المعنى الذى أراده الشاعر لا يتم إلا على طرحها من الكلام وحذفها ، والثانى : أن بقاءها ذات معنى من المعانى التى ترد لها يفسد الكلام ويخل به ، ألست ترى أنك لا تقول : فى هذا الشيء كالطرل ، وإنما تقول: فى هذا الشيء طول ، فافهم هذا فإنه يفيدك .

اسْتُعْمِيلَ السكافُ اسما قليلا ، كقوله :

٢١١ -- أَ تَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِى شَطَطٍ
 كالطَّمْنِ يَذْهَبُ فِيهِ الزَّيْتُ والْفُتُـل

= وتخريج البيت على زيادة السكاف هو تخريج جماعة من النحاة : منهم الرضى فى شرح السكافية ، وابن عصفور ، وأبو الفتح بن جنى فى سر الصناعة ، وأبو على الفارسى فى البغداديات ، وابن السراج فى الاصول ، وقد حل أبو على على زيادة السكاف قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) ، وقوله سبحانه : ( أو كالدى مر على قرية ) قال : تقدير السكلام أرأيت الذى حاج إبراهم فى ربه ، أو الذى مر على قرية .

(۱) و واستعمل ، فعل ماض مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الكاف فى البيت السابق و اسماً ، حال من نائب الفاعل و وكذا ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و عن ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر و وعلى ، معطوف على عن و من أجل ، جار وبجرور متعلق بدخل أيضاً و من ، قصد لفظه : مبتدأ و دخلا ، دخل : فعل ماض ، والآلف للاطلاق ، والفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من ، والجلة فى عل رفع خبر المبتدأ .

٢١١ ــ هذا البيت للاعثى ميمون بن قيس ، من قصيدته اللامية المشهورة
 التي مطلعيا :

وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَهَلَ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ ؟ اللغة: وشطط ، هو الجود ، والظلم ، وبجاوزة الحد والفتل ، بضمتين – جمع فتيلة، وأراد بها فتيلة الجراح .

المعنى: لا ينهى الجائرين عن جورهم ، ولا يردع الظالمين عن ظلمهم ، مثل العلمن البالغ الذى ينفذ إلى الجوف فيقيب فيه ، وأراد أنه لا يكفهم عن ظلمهم سوى الآخذ بالشدة .

الإعراب: « أتلتهون ، الحبرة للاستفهام الإنكارى ، تغتبون : فعل وفاعل =

فالكاف: اسم مرفوع على الفاعلية ، والعامل ﴿ فيه كَيْنَهُى ﴾ ، والتقدير : ولَنْ ينهى ذوى شطط مثلُ الطعن .

واستعملت « علی ، وعن » اسمین عند دخول « مِن ْ »علیهما ، وتکون « علی » بمعنی « فَوْق » و « عن » بمعنی « جانب » ومنه قولُه :

٢١٢ - غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعَدَ مَا تَمَّ ظِمْوُهَا

تَصِلُ ، وعَنْ قَيْضٍ بزَيْزَاء تَعْمَلِ

= دوان، نافية ناصبة دينهى ، فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الآلف د ذوى ، مفعول تقدم على الفاعل ، وذوى مضاف و د شطط ، مضاف إليه دكالطعن ، السكاف اسم بمعنى مثل فاعل ينهى ، والسكاف مضاف ، والطعن مضاف إليه ويذهب ، فعل مضارع د فيه ، جار ومجرور متعلق بيذهب د الزيت ، فاعل يذهب د والفتل ، معطوف على الزيت ، والجلة من الفعل والفاعل فى محل جر صفة للطعن ، أو فى محل نصب حال منه ، وذلك لآنه اسم محلى بأل الجنسية ، وانظر شرح الشاهد رقم ٢٨٦ .

الشاهد فيه : قوله وكالطعن ، فإن الكاف فيه اسم بمعنى « مثل ، وحى وعل لقوله « ينهى ، وقد أوضحنا ذلك فى إعراب البيت .

٢١٧ - البيت لمواحم العقيل ، يصف القطاة ، من قصيدة له مطلعها قوله : خَلِيلَ عُوجاً بِي طَلَى الرَّبْعِ نَسْأَلِ مَتَى مَهْدُهُ بِالظَّاعِنِ الْمَتَحَمَّلِ وَفَيلِ بيت الشاهد قوله :

أَذَلِكَ أَمْ كُدرِيّةٌ ظُلَّ فَرْخُهَا لَتَى بِشَرَوْرَى كَالْيَتِيمِ الْمَيلِ اللّهَ : وغدت ، هنا بمنى وصار ، فلا يختص بزمان دون زمان ، كا تقول : وغدا على أميرا ، أى : صار على أميرا ، فلو لم يكن بمنى وصار ، اختص حدوث ممناه بزمان الغداة ومن عليه ، أراد هن فيقة ، فعلى هنا انهم ، ولذلك دخل عليه حرف الجر وظمؤها ، بكتر الظاء وسكون المي \_ زمان صبرها عن الماء وتصل ، مصوت وإنما بصوت حناها ، لجملها إذا صوت حشاها فقد صوتت وقيض ، بغتم \_

أى : غَدَتْ من فَوْ قِدٍ ، وقولُه :

٢١٣ - وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيثَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وأَمَامِي أَى: مِنْ جانب يميني .

\* \* \*

القاف وسكون الياء ــ قشر البيضة الاعلى و زيراء ، براى مفتوحة أو مكسورة ثم
 متناة تحتية ساكنة فراى ثانية ــ هو ما ارتفع من الارض و الجهل ، الذى ليس له أعلام
 يهتدى بها .

المعنى: يقول: إن هذه القطاة انصرفت من فوق فراخها بعد ما تمت مدة صبرها عن المساء، حال كونها تصوت أحشاؤها لعطثها بسبب بعد عهدها بالمساء، وطارت عن بيضها الذى وضع بمكان مرتفع خال من الاعلام التي يهتدى يها .

الإعراب: وغدت وغدا : فعل ماض ناقص ، والتاء للتأنيث ، واسمه ضمير مستتر يعود إلى دكدرية وفي بيت سابق أنشدناه لك و من حرف جر وعليه وعلى : اسم بمعنى فوق مجرور محلا بمن ، والجار والمجرور متعلق بمحذوب خبر غدت ، وعلى مضاف وضمير الغائب العائد إلى فرخها مضاف إليه و بعد و ظرف متعلق بغدت و ما و مصدرية و تم و فعل ماض و ظموها و ظمء : فاعل تم ، وظمء مضاف والضمير مضاف إليه و تصل و فعل مضادع ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والجملة في مجل نصب حال و وعن قيض و جار ومجرور معطوف على قوله و من عليه ، فهو من متعلقات غدت أيضاً و بزيزاء و جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقيض و مجهل ، صفة لوبراء .

الشاهد فيه : قوله د من عليه ، حيث ورد دعن ، اسماً بمعنى فوق ؛ بدليل دخول مرف الجر عليه ، كما أوضحناه لك .

۲۱۳ ـــ البيت لقطرى بن الفجارة ، من أبيات سبق أحدها فى باب الحال من هذا الكتاب ( هو الشاهد رقم ۱۸۶ ) .

اللغة . و دريئة ، هى حلقة يرى فيها المتعلم ويطعن التدرب على إصابة الحدف ، وأواد بهذه العبارة أنه جرى على اغتجام الاحوال ومنازلة الابطال وقراع الحطوب ، =

و « مُذْ ، ومُنذُ » أَسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا ۚ أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ : كَـ ﴿ حِبْتُ مُذْدَعَا ﴾ (١) وَإِن الْفِعْلَ : كَـ ﴿ حِبْتُ مُذْدَعَا ﴾ (١) وَإِنْ الْخَضُورِ مَعْنَى ﴿ فَ ﴾ اَسْتَينَ (١)

= وأنه ثابت عند اللقاء لا يجبن ولا يولى ولا ينهزم ، ولو أن الأعداء قصدوا إليه وتناولته رماحهم من كل جانب ، وذكر اليمين والأمام وحدهما \_ وترك اليسار والظهر \_. لانه يعلم أن اليسار كاليمين ، وأن الظهر قد جرت العادة ألا يمكن الغارس منه أحداً.

الإعراب: «أرانى » أرى: فعل مضارع » وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أما » والنون الوقاية » والياء مفعول أول « للرماح » جار ومجرور متعلق بمحذوف حال منقوله « دريئة » الآنى « دريئة » مفعول ثان لارى » وأرى هنا عليية » ومن أجل هذا صح أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لمسمى واحد وهو المتسكلم » وذلك من خصائص أفعال القلوب ، فلو جعلتها بصرية لومك أن تقدر مضافا محذوفا ، وأصل الدكلام عليه : أرى نفسى « من » حرف جر « عن » اسم بمنى جانب مجرور المحل بمن ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يدل عليه السكلام : أى تجيئنى من جهة يمينى — إلخ ، وعن مضاف ، ويمين من « يمينى » مضاف إليه ، ويمين مضاف وياء المتسكلم مضاف إليه « تارة » منصوب على الظرفية ، ويروى « مرة » وقوله « وأمامى » معطوف على يمينى .

الشاهد فيه : قوله د من عن ، حيث استعمل « عن ، اسما يعنى « جمة ، ودليل ذلك أنه أدخل عليه حرف الجو ، وقد بينا لك ذلك في إعراب البيت .

- (۱) و رمذ ، قصد لفظه : مبتدأ و رمنذ ، معطوف عليه و اسمان ، خبر المبتدأ و حيث ، ظرف متعلق بمحدوف صفة لمذ ومنذ و رفعا ، فعل وفاعل ، والجلة فى محل جر بإضافة و حيث ، إليها و أو ، عاطفة و أوليا ، أولى : فعل ماض مبنى للجهول ، وألف الاثنين تائب فاعل ، وهو المفعول الثانى والفعل ، مفعول أول لأولى ، لانه هو الفاعل فى المعنى و كثت ، الكاف جارة لقول محدوف ، جثت : فعل وفاعل و هذ ، ظرف متعلق بحثت و دعا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، والجلة فى محل جر بإضافة مذ إلى .
- (۲) د و إن ، شرط ، بحرا ، قبل مضارع فعل الشرط ، وألف الاثنين فاعل د في مضى ، جاد ومجرود متعلق بيجرا ، فكن ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، كن : = \_

تُسْتعمل «مذ، ومنذ» اسمين إذا وقع بعدها الاسمُ مرفوعاً ، أو وقع بعدها فعل ﴿ فَمْنَالُ الأُولِ « ما رأيته مذ يَوْمُ الجمعة » أو « مُذْ شَهْرُ نَا » ف « مذ » : [الشم ﴿ مَبْدَأَ خَبْرِه ما بعده ، وكذلك « مُنْذُ » ، وجوَّزَ بعضُهم أن يكونا خبرين لما بعدها .

ومثالُ الثانى ﴿ جَنْتَ مَذْدَعاً ﴾ و ﴿ مُذْ ﴾ : اسمُ منصوب الحجل على الظرفية ، والعامل فيه ﴿ جَنْتَ ﴾ .

وإن وقع ما بعدها مجروراً فهما حَرْفاً جر : بمعنی «مِنْ » إِن كان المجرور ماضياً ، نحو : «ما رأيته مُذْ يَوْمِ الْجُمْمَةِ » أَى : من يوم الجمعة ، وبمعنی « فی » إِن كان حاضراً ، نحو : «ما رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِنا » أَى : في يومنا .

\* \* \*

وَ بَعْدَ ﴿ مِنْ وَعَنْ وَ بَاءٍ ﴾ زِيدَ ﴿ مَا ﴾ فَلَمْ ۚ يَعُنَّ عَنْ عَمَــلِ قَدْ عُلِمَا (' ) تَرَاد ﴿ مِنْ ﴾ وعَنْ ﴾ والباء ؛ فلا تـكفّها عن العمل ، كقوله تعالى :

<sup>=</sup> جار ومجرور متعلق بمحذرف خبر مقدم دهما به ضمير منفصل مبتدأ مؤخر دوفى الحضور به جار ومجرو ر متعلق بقوله واستبن به الآق دمعني به مفعول مقدم لاستبن ، ومعنى مضاف و دفى به قصد لفظه : مضاف إليه داستبن به فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوبًا تقديره أنت

<sup>(</sup>۱) و وبعد ، ظرف متعلق بقوله و زید ، الآن ، وبعد مضاف ، و د من ، قصد لفظه : مضاف إلیه و وعلی ، وباء ، معطوفان علی د من ، د زید ، فعل ماض مبنی للجهول د ما ، قصد لفظه : نائب فاعل زید و فلم ، نافیة جازمة د یعق ، فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود علی ما دعن عمل ، جار و محرور متعلق بیعق د قد ، حرف تحقیق « علما » علم : فعل ماض مبنی للجهول ، والآلف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمیر مسترفیه جوازاً تقدیره هو یعود دلی عمل ، والجلة فی محل ، هم صفة لعمل ،

( مَّمَا خَطِيئَآمِهِمْ أُغْرِقُوا ) وقوله تعالى : ( عَمَّا قَلِيلِ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ) وقوله تعالى : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ) .

. . .

وَزِيدَ بَمْدَ ﴿ رُبُّ ، وَالْـكَافِ ﴾ فَـكَفُ ۚ وَقَدْ تَلِيهِمَا وَجَرُ ۚ كُمْ بُكُفُ ۗ (١) تزاد ﴿ مَا ﴾ بعد ﴿ الـكاف ، ورُبُّ ﴾ فتـكفُهما (٢) عن العمل ، كفوله : ٢١٤ — فَإِنَّ الْخُمْرَ مِنْ شَرِّ المَطَايَا كَمَا الْخَيطَاتُ شَرُّ بَنِي تَعِيمِ

(۱) و وزید ، فعل ماض مبئی للجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازآ تقدیره هو یمود علی و ما » فی البیت السابق و بعد » ظرف متعلق بزید ، و بعد مضاف و د رب » قعد لفظه : مضاف إلیه و والسکاف ، معطوف علی رب و فکف فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازآ تقدیره هو یعود علی ما و وقد » حرف تقلیل و یلهما » بلی : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود علیما، والضمیر البارز المتصل مفعول به دو جر ، الواو و او الحال ، جر : مبتدأ ولم ، نافیة جازمة ویکف ، فعل مضارع منی المجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازآ تقدیره هو یعود إلی جر ، و الجلة فی محل رفع خبر المبتدأ ، و الجله من المبتدأ و خبره فی محل نصب حال .

(٧) أنت تعلم أن حرف الجر يدخل على اسم مفرد ... أى غير جملة ... فيجره ؛ فالكف : هو أن تحول ، ما ، بين رب والسكاف وبين ما يقتضيه كل حرف منهما ، وهو الدخول على الاسم المفرد وجره ، وذلك بأن تهيئهما الدخول على الجمل ، اسمية كانت أو فعلية ؛ فأما دحولهما على الجمل الاسمية فقد استفهه له الشارح (ش١٩٧ و ١٥) وأما دخولهما على الجمل الاسمية الآبرش :

رُبُّنَا أَوْفَيْتُ فِي عَسلَمٍ تَرَ فَعَنْ ثَوْبِي كَمَالاَتُ

ومنه قول رؤبة بن العجاج فى أحد بحريجاته :

\* لاَ تَشْتُم النَّاسَ كَمَا لاَ تُشْتُمُ \*

٢١٤ ـــ البيت لزياد الاعجم ، وهو أحد أبيات ثلاثة ، وقبله :

وَأَعُدُمُ أَنَّنِي وَأَبَا يُحَيِّدُ كَمَا النَّشُوانُ وَالرَّجُلُ الْمُلِيمُ =

وقوله :

٢١٥ – رُبَّماً الْجَامِلُ الْوَبِّلُ فِيهِم وَعَنَاجِيمِ جُدِيَّهُنَّ الْمِهَارُ

= أُرِيدُ خِبَاءَهُ وَيُرِيدُ فَتَـٰلِي وَأَعْــلَمُ أَنَّهُ الرَّجُلُ اللَّهِمُ والبينان مرفوعا القافية كما ترى ، وبيت الشاهد بحرورها ، ففيه الإقواء .

اللغة: «النشوان » أصله السكران ، وأراد به لازمه ، وهو الذي يعيب كثيراً ويقول ما لا يحتمل ، بدليل ذكر الحليم في مقابلته «الحليم » ذو الآناة الذي يحتمل ما يثقل على على النفس ويشق عليها «حبامه» بكسر الحاء \_ وهو العطية «الحر » جمع حاد ، ويروى «فإن النيب من شر المطايا » والنيب : جمع تاب ، وهي الناقة المسنة « المطايا » جمع مطية وهي \_ هنا \_ الدابة مطلقاً ، سميت بذلك لآنها تمطو في سيرها ، أي : تسرع ، أو لآنك تركب مطاها : أي ظهرها «الحبطات » بفتح الحاء المهملة وكسرالباء الموحدة \_ هم بنو الحادث ابن عمرو في سفر فأكل أكلا انتفخ هنه بطنه فات فصار بنو مجمع يعيرون بالطعام ، وانظر إلى قول الشاعر :

إِذَا مَا مَاتَ مَيْتُ مِنْ تَمِيمٍ فَسَرَّكَ أَنْ يَعِيشَ فَجِيءَ بِزَادِ

الإعراب: «قان ، حرف توكيد ونصب «الحمر» اسم إن « من شر ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر إن ، وشر مضاف ، و«المطايا ، مضاف إليه «كما » الكاف حرف جر ، ما : كافة « الحبطات » مبتدأ « شر » خبر المبتدأ ، وشر مضاف ، و « بن ، مضاف إليه ، وبنى مضاف ، و « تمم ، مضاف إليه .

الشاهد فيمه : قوله دكما الحبطات ، حيث زيدت دما ، بعد الكاف فمنعتها من جر ما بعدها ، ووقع بعدها جملة من مبتدأ وخبر ، وقد وضح ذلك في إعراب البيت .

٢١٥ — البيت لأبى دواد الإبادى .

اللغة: دالجامل، القطيع من الإبل مع زعاته وأربابه والمؤبل، بزنة المعظم – المتخذ للقنية، وتقول: إبل مؤبلة، إذا كانت متخذة للقنية وعاجيج، جمع عنجوج، وهو من الحيل الطويل العنق والمهار، جمع مهر و والواحدة بهاه وهو ولد الفرس. يبيد وهو من الحيل الطويل العنق والمهار، جمع مهر و والواحدة بهاه وهو ولد الفرس . يبيد

وقد تزاد بمدهما ولا تكفُّهما عن العمل ، وهو قليل ، كقوله :

٢١٦ - مَاوِيٌ يَا رُبُقَمَا غَارَةٍ شَعْوَاء ، كَاللَّذْعَ فِي بِالْمِيسَمِ

= المعنى : يقول : إنه ربما وجد فى قومه القطيع من الإبل المعد للقنية ، وجياد الخيل الطويلة الاعناق الني بينها أولادما .

الإعراب: دربما , رب: حرف تقليدل وجر شبيه بالزائد ، ما: زائدة كافة والجامل ، مبتدأ و المؤبل ، صفة للجامل و فيهم ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ وعناجيج ، الواو عاطفة ، وعناجيج : مبتدأ ، وخبره محدوف يدل عليه ما قبله ، والتقدير : وعناجيج فيم ، مثلا و بينهن ، بين : ظرف متعلق بمحدوف خبر مقدم ، وبين مضاف والصمير مضاف إليه و المهار ، مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ والحبر فى محل دفع صفة لقوله و عناجيج ، السابق ، وهى التي سوغت الابتداء بالنكرة .

الشاهد فيه : قوله , ربما الجامل فيهم ، حيث دخلت , ما ، الوائدة على , رب ، فكفتها عن عمل الجر فيها بعدها ، وسوغت دخولها على الجملة الابتدائية ، ودخول رب المكفوفة على الجملة الاسمية شاذ عند سيبويه ؛ لانها عنده حينتذ تختص بالجل الفعلية ، وعند أنى العباس المبرد لا تختص رب المكفوفة بجملة دون جملة ، فليس فى البيت شذوذ عنده .

#### ٢١٦ \_ البيت لضمرة النهشلي .

اللغة : , غارة ، هو امم من أغار القوم ، أى : أسرعوا فى السير للحرب ، شمواه ، منتشرة متفرقة , اللذعة ، مأخوذ من لذعته النار ، أى : أحرقته ، الميسم ، ما يوسم به البعير بالنار : أى يعلم ليعرف ، وكان لكل قبيلة وسم مخصوص يطبعونه على إلمهم بالكي لتعرف .

الإعراب: «ماوى» منادى مرخم، وحرفالنداء محذوف، وأصله «ياماوية» «يا» حرفتنيه «ربتا» رب:حرف تقليل وجو شبيه بالوائد، والناء لنأنيث اللفظ، وما: زائدة غير كافة منا «غارة» مبتدأ، مرفوع بضة مقدرة على آخره منعمن ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالوائد «شعوا»، صفة لغارة على لفظها مجرور بالفتحة لآنه ممنوع من الصرف.

وقوله :

٢١٧ — وِنَنْصُرُ مَوْ لَاَنَا وَنَعْلَا ۖ أَنَّهُ ﴿ كُمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ

. . .

وَحُذِفَتْ « رُبُّ » فَجَرَّتْ بَعْدَ « بَلْ »

وَالْفَا ، وَ بَعْدَ الْوَاهِ شَاعَ ذَا الْعَمَلُ (١)

﴿ لالف التآنيث الممدودة وكاللذعة ، جار ومجرور متعلق بمحدوف صفة ثانية لغارة وبالميسم، جار ومجرور متعلق باللذعة ، وخبر المبتدأ جملة و ناهبتها ، في بيت آخر ، وهو قولة:

نَا هَبْتُهَا الْفُــــنُمَ عَلَى طَيِّعِ أَجْرَدَ كَالْقِدْحِ مِنَ السَّاسَمِ الشَّاهِ الشَّامِ الشَّامِ الشَّامِ الشَّامِ فيه : قوله دربتها غارة ، حيث دخلت دما ، الوائدة ــ التي من شَأَنها أن تنكف حرف الجرعن عمل الجر \_ على درب ، فلم تنكفها عن عمل الجر في لفظ ما بعدها .

٧١٧ ـــ البيت لعمرو بن براقة الحمدائى ، من كلة مطلعها :

تَقُولُ سُلَيْمَٰى : لاَ تَمَرَّضُ لِتَلَفَّةٍ وَلَيْلُكَ عَنْ لَيْـلُ الصَّمَا لِيكِ نَا ثُمُ المعنى : إننا نمين حليفنا ونساعده على عدوه ، مع أننا نعلم أنه كساتر الناس يجنى ويحنى عليه .

الإعراب : « تنصر » فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن 
« مولانا » مولى : مفعول به لننصر ، ومولى مضاف والضمير مضاف إليه « ونعلم » فعل 
مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره نحن « أنه » أن : حرف توكيد وقصب ، 
والهاء اسمه «كما » الكاف جارة ، ما: زائدة « الناس » مجرور بالكاف ، والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر « أن » وجملة « أن » واسمها وخبرها سدت مسد مفعولى « قعل » 
« مجروم » خبر ثان لان ، وهو اسم مفعول ، فقوله « عليه » واقع موقع نائب الفاعل 
« وجاره » معطوف على « مجروم » ،

الشاهد فيه : قوله دكما التاس ، حيث زيدت و ما ، بعد السكاف ، ولم تمنعها من عمل الجر في الاسم الدي بعدها .

(١) و . حذفت ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، حذف : فعل ماض مبنى للمجهول، =

وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقَنْ \*(١)[٣]

ومثالُه بعد الفاء قولُه :

٢١٨ -- فَمِثْلِكِ حُبْلَى فَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِيج
 قَالْمَيْتُهَا عَنْ ذِى نَمَاثُمَ مُحُولِ

التاء للتأنيث درب ، قصد لفظه : نمائب فاعل دفرت ، الفاه حرف عطف ، وجر : ممل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى رب د بعد ، قلرف متعلق بحرت ، وبعد مضاف و د بل ، قصد لفظه : مضاف إليه د والفا ، قصر للضرورة : معطوف على د بل ، و و بعد ، ظرف متعلق بقوله و شاع ، الآتى ، وبعد مضاف ، و د الواو ، مضاف إليه و شاع ، فعل ماض و ذا ، اسم إشارة فاعل شاع د العمل ، بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة : أى وشاع هذا العمل بعد الواو .

(١) تقدّم شرح هذا البيت في أول الكتاب ، فانظره هناك ، وهو الشاهد رقم ٣ والشاهد فيه هنا قوله , وقاتم ، حيث جر بعد ألواو برب المحذوفة .

ونظير هذا البيت ــ فى الجر برب محذوفة بعد الواو ــ قول امرىء القيس :

وَلَيْلِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي ٢١٨ ﴿ الْهُمُورَةِ ، وقبل هذا البيت قوله :

وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخُدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ: لَكَ الْوَ يُلَاتُ ، إِنَّكَ مُرْجِلِي تَقُولُ ، وَقَدْ مَالَ الْغَبِيطُ بِنَا مَمَا : عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا أَمْراً الْقَيْسِ فَانْزِلِ قَقُلْتُ كَمَا : سِيرِي ، وَأَرْخِي زِمَامَهُ وَلاَ تُبْعِدِينِي عَنْ جَنَاكِ الْمُمَلِّلِ فَقُلْتُ كَمَا : وهي التعويلة تعلق على الصبي = اللغة : وطرقت ، جئت ليلا ، تماثم ، جمع تميمة ، وهي التعويلة تعلق على الصبي =

ومثالُه بعد « اَبَلْ » قولُه :

٢١٩ - بَلْ بَلَدٍ مِلْهِ الْفِجَاجِ قَتَمُهُ ۚ لَا بُشْتَرَى كَتَانُهُ ۖ وَجَهْرَمُهُ ۚ

= لتمنعه المين فى زعمهم « محول ، اسم فاعل من « أحول الصبى ، إذا أتى عليه من مولده عام .

الإعراب: « فثلك ، مثل: مفعول مقدم على عامله وهو قوله « طرقت ، الآق منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشعيه بالزائد، وهو « رب ، المحذوفة ، ومثل مضاف والسكاف مضاف إليه « حبلى ، بدل من السكاف في « مثلك ، « قد ، حرف تحقيق « طرقت ، فعل وفاعل « ومرضع ، معطوف على حبلى ، وهو يروى بالجر تابعاً على اللفظ ، وبالنصب تابعاً على الموضع « فألهينها ، الفاء عاطفة ، ألميتها : فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة معطوفة على جملة « قد طرقت » وعن ذى » جار وجرور متعلق بألمى ، وذى مضاف و « "مائم » مضاف إليه « محول » صفة لذى "مائم .

الشاهد فيه : قوله و فثلك » حيث جر برب المحذوفة بعد الفاء .

٢١٩ ـــ البيت لرؤبة بن العجاج .

اللغة . و بلد ، يذكر ويؤنث ، والتذكير أكثر و الفجاج ، جمع فج ، وهو الطريق الواسع و قتمه ، أصله قتامه ، والقتام هو الغبار ، فخفه بحذف الآلف و جهرمه ، الجهرم \_ بنة جعفر \_ هو البساط نفسه ، وقيل : أصله جهرميه \_ بياء نسبة مشددة \_ نسبة إلى جهرم ، وهو بلد بفارس ، فحذف ياء النسبة .

المعنى : يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق والصعوبات ، ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة .

الإعراب: « بل ، حرف دال على الإضراب والانتقال ، بلد ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد ، وهو رب المحذوفة بعد ، بل ، « مل ، مبتدأ ثان ، ومل ، مضاف و « الفجاج ، مضاف إليه ، قتم : خبر المبتدأ الثانى ، وقتم مضاف والضمير مضاف إليه ، ويجوز العكس ، والجلة فى على رفع صفة لبلد ، لا ، نافية ، يشترى ، فعل مضارع مبنى للمجهول «كتانه » كتان : نائب ناعل ليشترى ، وكتان مضاف وخبير الغائب العائد إلى بلد مضاف إليه ==

والشائع من ذلك حَذُّهُما بعد الواو ، وقد شَذَّ الجُرُّ بـ « ـُرُبُّ » محذوفَةً من غير أن يتقدمها شيء ، كقوله :

٣٢٠ - رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلَهِ ۚ كِدْتُ أَقْضِي الْمُيَاةَ مِنْ جَلَلَهِ

\* \* \*

وجهرمه ، معطوف على «كتانه » والجملة فى محل رفع نعت لبلد ، وخبر المبتدأ الواقع بعد بل والمجرور لفظه برب المحذوفة هو قوله «كلفته عيدية » وهذا الحبر قد وقع فى بيت بعد بيت الشاهد بتسعة أبيات ، وذلك فى قوله :

٢٢٠ - البيت لجيل بن معمر العذوى .

اللغة: والرسم ، ما لصق بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه و والطلل ، ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد ونحوه و من جلله ، له معنيان : أحدهما أن يكون من قولهم و فعلت هذا من جلل كذا ، والمعنى : فعلت من عظمه فى نفسى ، حكاه أبو على القالى ، الثانى : أن يكون من قولهم : وفعلت كذا من جللك وجلالك ، ، والمعنى من أجلك ، وبسبيك .

الإعراب: ورسم ، مبتدأ ، مرفوع بصمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي اقتضاها حرف الجر الشبيه بالوائد المحذوف مع بقاء عمله ، ورسم مضاف ، و دار ، مضاف إليه و وقفت ، فعل وغاعل و في طلله ، الجار والمجرور متعلق بوقفت ، وطلل مضاف والضمير مضاف إليه ، والجلة من الفعل والفاعل في على رفع صفة لرسم وكدت ، كاد : فعل ماص ناقص ، والتاء احمه و أقعني ، فعل مصارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا والحياة ، مفعول به الاقعني ، والجلة من الفعل وفاعله ومفعوله في على نصب خبر وكاد ، وجلة وكاد ، واسمه وخبره في على رفع خبر المبتدأ .

وَقَدْ يُجَرَّ بِسِوَى رُبَّ ، لَدَى حَذْفٍ ، وَ بَعْضُهُ يُرَى مُطَّرِدَا ٢٠ الجَرُّ بغير « رُبُّ » محذوفًا على قسمين : مُطَّرِدُ ، وغير مطرد .

فنير المطرد ، كقول رؤبة لمن قال له : «كَنْفَ أَصْبَيَحْتَ ؟ » : «خَيْرٍ والْمُنْدُ يَّهِ.» التقدير : على خَيْرِ ، وقول الشاعر، :

٢٢١ - إذا قِيلَ : أَىُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ ؟
 أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالْأَكْفُ الْأَصَابِعُ

\_ الشاهد فيه : قوله و رسم دار ، \_ فى رواية الجر \_ حيث جر قوله و رسم ، رب عذوفا من غير أن يكون مسبوقاً بأحد الحروف الثلاثة : الواو ، والفاء ، وبل ، وذلك شاذ .

(۱) وقد ، حرف تقليل و يحر ، فعل ماض مبنى للجهول و بسوى ، جاد ومجرود واقع موقع نائب الفاعل ليجر ، وسوى مضاف و و رب ، قصد لفظه : مضاف إليه ولدى ، ظرف يمنى عند متعلق بيجر ، ولدى مضاف و و حذف ، مضاف إليه و وبعضه ، بعض مبتدا ، والهاء مضاف إليه و يرى ، فعل مضاوع مبنى للجهول ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا ، وهو المفعول الاول و مطردا ، مفعول ثان ليرى ، والجملة من الفعل المبئى للجهول و نائب فاعله و مفعوليه فى محل رفع خبر المبتدأ .

٧٧١ ـــ البيت من قصيدة للفرزدق يهجو فمها جريراً -

اللغة: « قبيلة ، واحدة قبائل العرب «كليب ، به بنة التصغير ب أبوقبيلة جرير، والباء في قوله : « بالاكف ، للصاحبه بمعنى « مع ، أى : أشارت الاصابع مع الاكف، أو الباء على أصلها والكلام على القلب ، وكأنه أراد أن يقول : أشارت الاكف بالاصابع ، فقلب .

المعنى : إن اؤم كليب وارتسكاسها فى الشر أمر مشهور لا يحتاج إلى التنبيه إليه ، فإنه لو سأل سائل عن شر قبيلة فى الوجود لبادر الناس إلى الإشارة إلى كليب .

الإعراب: ﴿ إِذَا ﴾ ظرف للسنقبل من الزمان تضمن معنى الشرط ﴿ قَيلَ ﴾ فعل ماض مَبِئى للمجهول ﴿ أَى ﴾ اسم استفهام مبتدأ ، وأى مضاف و ﴿ الناس ﴾ مضاف إليه ﴿ شر ﴾ أفعل تفضيل حذفت هموته تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، وهو خبر المبتدأ ، وشر مضاف \_\_\_

أى : أشارت إلى كُلَيْب ، وقوله :

٢٢٧ - وَكُرِيمَةً مِن آلِ قَبْسَ أَلَفْتُهُ حَتَّى تَبَــنَّخَ فَارْ تَتَى الْأَعْسِلاَمِ

أى : فارتقى إلى الأعلام .

= و « قبيلة » مضاف إليه ، والجملة من المبتدأ وخبره نائب فاعل قيل « أشارت » أشار : فمل ماض ، والتاء للتأنيث « كليب » مجرور بحرف جر محذوف ، والتقدير : إلى كليب ، والجار والمجرور متعلق بأشارت « بالآكف » جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الأصابع تقدم عليه « الاصابع » فاعل أشارت .

الشاهد فيه : قوله ، أشارت كليب ، حيث جر قوله ،كليب ، بحرف جر محذوف ، كما بيناه في الإعراب ، والجر بالجرف المحذوف ـــ غير ماسبق ذكره ـــ شاذ .

٧٧٧ ـــ مذا البيت من الشواهد التي لا يعلم فاتلها .

اللغة : «كريمة ، صفة لموصوف محذوف ، أى : رجل كريمة ، والتا منيه للبالغة لا للنانيث ، بدليل تذكير الضمير في قوله وألفته ، ولا يقال : إنه استعمل صيغة فعيلة في المبالغة ، وليستمن صيغها ، لانا نقول : الصيغ المشهورة هي الصيغ القياسية ، أما السهاعي فلا حصر له وألفته ، بفتح اللام من باب ضرب من أى : أعطيته ألفاً ، أو بكسر اللام من باب علم من باب علم - أى : صرت أليفه و تبذخ ، تكبر وعلا والاعلام ، جمع علم ، وهو من بالهين واللام جميعاً ما الحبل .

الإعراب: وكريمة ، الواو واو رب وكريمة ، مبتدأ مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالوائد و من آل ، جاد وبجرور متعلق بمحذوف نعت لكريمة ، وآل مضاف ، و وقيس ، مضاف إليه بجرور بالفتحة لانه اسم لا ينصرف للعلبية والتأنيث الممنوى لانه اسم للقبيلة وألفته ، فمل وفاعل ومفعول به ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ وحتى ، ابتدائية و تبذخ ، فعل ماض ، والفاعل ضمير حستر فيه جوازا تقديره هو يعود على كريمة و فارتني ، الفاء عاطفة ، ارتني : فعل ماض ، وفيه ضمير مستر فاعل ، والجلة معطوفه على جملة و نبذخ ، السابقة والاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني . يجرور بحرف جر محذوف ، أى : إلى الاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني . يجرور بحرف جر محذوف ، أى : إلى الاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني . يجرور بحرف جر محذوف ، أى : إلى الاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني . يجرور بحرف جر محذوف ، أى : إلى الاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني . يجرور بحرف جر محذوف ، أى : إلى الاعلام ، والجار والمجرود متعلق بقوله ارتني .

والُطَّرِد كَقُولك: ﴿ بِكُمْ دِرْهَمْ اشْتَرَيْتَ هَٰذَا ﴾ ؟ فدرهم: مجرور بِمِنْ محذوفَةً عند سيبويه والخليل يكون الجار عند سيبويه والخليل يكون الجار قد حُذِف وأبقى عمله ، وهذا مُطَّرِد عندهما في مميز ﴿ كُمْ ﴾ الاستفهامية إذا دخل عليها حرفُ الجرِّ .

\* \* \*

فَالَتْ أَمَيْمَةُ : مَا لِثَابِتَ شَاخِصًا عَادِى الأَشَاجِيعِ نَاجِلاً كَالْمُنْصُل

<sup>=</sup> الشاهد فيه : في هذا البيت عدة شواهد النحاة : أولها وثانيها في قوله : «كريمة » حيث جر هذه الكلمة برب محذوفة بعد الواو ، وحيث ألحق الناء الدالة على المبالغة لصيخة فعيل ، وهذا نادر ، والكثير أن تلحق صيغة فعال \_ كعلامة ونسابة \_ أو صيغة مفعال \_ كهذارة \_ أو صيغة فعول \_ كفروقة \_ وثالثها ، وهو المراد هنا ، قوله « فارتني الأعلام ، حيث جر محذوف ، كما بيناه في الإعراب ، وذلك شاذ . ورابعها : في قوله : «قيس ، حيث منعه الصرف وجره بالفتحة نيابة عن الكسرة ، فإن أردت به اسم القبيلة فهو ممنوع هن الصرف قياساً للعلية والتأنيث المعنوى ، وإن أردت به علم مذكركا في القبيلة كان منعه من الصرف شاذا ، وهو \_ مع شذوذه \_ ما له نظائر في شعر العرب ، ومن نظائره قول الاخطل :

طَلَبَ الْأَزَارِقَ بِالسَكَمَائِبِ إِذْ هَوَتْ بِشَبِيبَ غَائِلَةُ النَّفُوسِ غَرُورُ فَدَورُ الْأَخِر: فقد منع و شبيب و من الصرف وليس فيه علتان ، ومثله قول الآخر:

## الإض\_\_افّة

نُوناً تَلِي الإِغْرَابَ أَوْ تَنْوِيناً مِمَّا نُضِيفُ أَخْذِف كَطُورِ سِيناً (١) وَالتَّانِيَ ٱجْرُرْ ، وَٱنْوِ هِمِنْ » أَوْ « فِي » إِذَا

لَمْ يَصْلُحِ ٱلا ذَاكَ ، وَاللاَّمَ خُدُالًا)

لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ ، وَاخْصُصْ أُوَّلاً ۚ أَوْ أَعْطِهِ النُّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلاَّ ٢٠٠

(۱) و نونا ، مفدول به تقدم على عامله ، وهو قوله احذف الآتى و تلى ، فعل مضارع ، وفاعله ضير مستر فيه جوازاً تقديره هى يعود إلى نون ، والجملة فى محل نصب صفة لقوله نونا والإعراب ، مفعول به لتلى و أو ، عاطفة و تنويناً ، معطوف على قوله نوناً و ما ، جار و مجرور متعلق باحذف و تضيف ، فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة لا محل لها صلة و ما ، المجرورة محلا بمن واحذف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وكطور سينا ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كطور ، وطور مضاف وسينا : مضاف إليه ، وهو مقصور من مدود ، وأصله سيناه .

(٧) و الثانى ، مفعول به مقدم على عامله وهو قوله : اجرد و اجرد ، فعل أم ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و وانو ، كذلك و من ، قصد لفظه : مفعول به لانو و أو ، عاطفة و فى ، معطوف على من و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و لم ، تافية جازمة و يصلح ، فعل مضارع مجزوم بلم و إلا ، أداة استثناء ملغاة لا عمل لها و ذلك ، ذا : فاعل يصلح ، والسكاف حرف خطاب ، وجملة الفعل المننى بلم والفاعل فى محل جر بإضافة إذا إليها و واللام ، مفعول مقدم لخذ و خذا ، فعل أمر مبنى على المفتح لا تصاله بنون التوكيد الحقيفة المنقلبة ألفاً للوقف ، والفاعل ضمير مسترفيه وجوبا تقديره أنت .

(٣) . لما ، جان وبجرور متملق بخذ فى البيت السابق ، سوى ، ظرف متملق بمحذوف صلة ، ما ، المجرورة محلا باللام ، وسوى مضاف واسم الإشارة من ، ذينك ، مضاف إليه ، واخصص، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ،أولاء =

إذا أريد إنهافَةُ اسم إلى آخَرَ حُذِف ما فى المضاف : مَن نُونِ تَلَى الإعرابِ -وهى نُونُ التثنيّة ، أو نُونُ الجمع ، وكذا ماألحق بهما - أو تنوين ، وجُرَّ المضافُ إليه؛ فتقول : « هٰذَان غُلَاماً زَيْدٍ ، وهؤلاء بَنُوهُ ، وهذا صاحبُهُ » .

واختلف فى الجار للمضاف إليه ؛ فقيل : هو مجرور بحرف مقدر — وهو اللام ، أو « مِنْ » ، أو « فى » — وقيل : هو مجرور بالمضاف [ وهو الصحيح من هذه الأقوال ] .

ثم الإضافة تكون بمدنى اللام عند جميع النحويين ، وزعم بعضُهم أنها تكون أيضاً بمدنى « مِنْ » أو « فى » ، وهو اختيار المصنف ، وإلى هذا أشار بقوله : « واثو من أوْ فى — إلى آخره » .

وضابط ذلك: أنه إن لم يصلح إلا تقدير « مِنْ » أو « فى » فالإضافة بمعنى ما تعيّنَ تقديرُهُ ، و إلا فالإضافة بمعنى اللام .

فيتمين تقدير « مِنْ » إن كان المضاف إليه جنساً للمضاف ، نحو « هذا ثوبُ خَزَّ، وخاتمُ حديدٍ » والتقديرُ : هذا ثوبُ من خز ، وخاتم من حديد .

ويتعين تقدير «فى» إن كان المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف ، نحسو :
« أعجبنى ضَرَّبُ الْيَوْمِ زَيْدًا » أى : ضربُ زيدٍ فى اليوم ، ومنه قولُه تعالى :
( لِلَّذِينَ 'يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْ بَعَةِ أَشْهُرٍ ) وقوله تعالى : ( بَلْ مَسَكُرُ اللَّذِينَ 'يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْ بَعَةِ أَشْهُرٍ ) وقوله تعالى : ( بَلْ مَسَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) (١٠).

= مفعول به لاخصص و أو ، عاطفة و أعطه ، أعط : فعل أم ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوبا تقديره أنت ، والحاء مفعول أول لاعط والتعريف، مفعول ثان لاعط وبالذى، جاز وبجرور متعلق بالتعريف و تلا ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة لا محل لها صلة الذى .

(١) ومن ذلك قول الشاعر :

رُبُّ ابْنِ عَمَّ لسُلَيْنَى مُشْمَعِلُ طَبَّاخِ سَاعاتِ الْكُرَى ذَادَ الْكَسِلُ عَد من رَواه بإضافة طباخ إلى ساعات الكرى - ومعناه طباخ في ساعات النوم.

فإن لم يتمين تقدير « مِنْ » أو « فى » فالإضافة بممنى اللام ، تحو : « هذا غلامُ زيدٍ ، وهذه يدُ عرو » أى : غلامُ لزيد ، ويَدُ لعمرو .

وأشار بقوله : «واخصص أولا — إلى آخره» إلى أن الإضافة على قسمين : تُحْضَة ، وغير مَحْضَة .

فالمحضة هي : غير أضافة الوَّصْفِ النَّسَابِهِ للفعل المضارع إلى معموله .

وغير الحيضة هي : إضافة الوَصْفِ المذكور ، كاسنذكره بعدُ ، وهذه لاتفيد الاسمَ [ الأَوَّلَ ] تخصيصاً ولا تعريفاً ، على ما سنبين .

والمحصة : ليست كذلك ، وتفيد الاسم الأول : تخصيصاً إن كان المضاف إليه نكرة ، بحو : « هذا غلامُ امرأة ٍ » وتعريفاً إن كان المضاف إليه معرفة ، نحو . « هذا غلامُ زيد ٍ » .

\* \* \*

وَ إِنْ يُشَامِهِ الْمُضَافُ « يَفْعَلُ » وَصْفًا ، فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لا يُعْذَلُ (١) كَرُبُّ رَاجِينًا عَظِيمِ الأملِ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحَيلِ (٢) كُرُبُّ رَاجِينًا عَظِيمٍ الأملِ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحَيلِ (٢)

- (۱) و إن ، شرطية و يشابه ، فعل مضارع ، فعل الشرط و المضاف ، فاعل يشابه و يفعل ، قصد لفظه : مفعول به ليشابه و وصفا ، حال من قوله المضاف و فعن ، الفاء لربط الشرط بالجواب ، عن : حرف جر و تنكبره ، تنكير : مجرور بعن ، و تنكير مضاف والهاء مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلق بيعذل الآتى و لا ، نافية و يعذل ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو ، وجملة المبتدأ والحبر وجملة الفعل و نائب الفاعل فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، وجملة المبتدأ والحبر في محل جرم جواب الشرط .
- (٢) دكرب، الكاف جارة لقول محذوف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أى : وذلك كائن كـقواك رب ـــ إلخ، ورب: حرف تقليل ــــ

وَذِى الْإِضَافَةُ اللهُمَا لَفُظِيَّهُ وَتِلْكَ تَعْضَافَ وَمَعْنَوِيَّهُ (١) هذا هو القسم الثانى من قِسْمَى الإضافة ، وهو غير المحضة ؛ وَضَبَطُهَا المصنف عِما إذا كان المضاف وَصْفًا يشبه ﴿ يَفْمَلُ ﴾ — أى : الفِعْلَ المضارع — وهو : كل اسم فاعل أو مفعول ، بمنى الحال أو الاستقبال ، أو صفة مشبهة [ ولا تكون إلا بمعنى الحال] .

فمثالُ اسم الفاعل : « هذا ضاربُ زيدٍ ، الآن أو غداً ، وهذا رَاجيناً » . ومثالُ اسم المفعول : « هذا مَضْرُوبُ الأبِ ، وهذا مُرَوَّعُ الْقَلْبِ » .

ومثالُ الصفة المشبهة : « هذا حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ، وقليل الحِيَلِ ، وعَظيمُ الأملِ » .

فإن كان المضاف عـــير وصف ، أو وصفًا غيرَ عامل ؛ فالإضافة محضة والمصدر ، نحو : « عجبت من ضَر ب زيد ي واسم الفاعل بمعنى المــاض ، نحو « هذا ضارب زيد أمس » .

وأشار بقوله: « فعن تنكيره لا يُعْذَلُ » إلى أن هذا القسم من الإضافة — أعنى غــيرَ الحُضة — لا يفيد تخصيصًا ولا تعريفًا ؛ ولذلك تدخل « رُبُّ » عليه ، وإن كان مضافًا لمعرفة ، نحو : « [ رُبُّ ] راجينا » وتوصف به النكرة ،

وجر شبیه بالزائد ، راجینا ، راجی : اسم فاعل مجرور برب ، وراجی مضاف ، و تا : مضاف إلیه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، عظیم ، صفة لراج ، وعظیم مضاف و «الامل ، مضاف إلیه ، مروع ، صفة ثانیة لراج ، ومروع مضاف و «القلب» مضاف إلیه ، صفة ثانیة لراج ، و الحیل ، مضاف إلیه .

<sup>(</sup>۱) دوذی، اسم إشارة مبتدأ أول والإضافة، بدل أو عطف بیان و اسمها، اسم: مبتدأ ثان، واسم مضاف وها: مضاف إليه و لفظية ، حبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل وقع خبر المبتدأ الأول و وتلك ، اسم إشارة مبتدأ و محضة ، خبره و ومعنوية ، معطوف على محضة ، والجلة من هذا المبتدأ وخبره معطوفة على جملة المبتدأ وخبره السابقة .

نحو قوله تعالى : (هَدُبًا بَالِيغَ الْكَثَمْبَةِ) وإنما يفيد التَّخْفِيفَ ؛ وفائدتُه ترجع إلى اللفظ ؛ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية .

وأما القسم الأول فيفيد تخصيصاً أو تعريفاً ، كما تقدم ؛ فلذلك سميت الإضافة فيه مَعْنَوِية ، وسميت تخضة أيضاً ؛ لأنها خالصة من نية الانفصال ، بخلاف عير المحضة ؛ فإنها على تقدير الانفصال ، تقول : « هذا ضاربُ زيد الآنَ » على تقدير « هذا ضاربُ زيد الآنَ » على تقدير « هذا ضاربُ زيداً » ومعناها مُتَعَدِد ، وإنما أضيف طلبًا للخفة .

\* \* \*

وَوَصْدِلُ « أَلْ » بِذَا الْمُصَافِ مُمْتَفَرَ

إِنْ وُصِلَتْ بِالنَّانِ : ٢ ﴿ الجُعْدِ الشَّعَرْ ﴾ (١)

أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ النَّانِي : كَ «زَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي» (٢)

لا يجور دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافَتُه تَحْضَةٌ ، فلا تقول . « هذا الغلامُ رَجُلِ » لأن الإِضافة مُنَافِية (٣) للألف واللام ، فلا يُجْمَع بينهما .

<sup>(</sup>۱) « ووصل ، مبتدأ ، ووصل ، صاف و « أل ، قصد لفظه : مصاف إليه «بذا، جار وبجرور متعلق بوصل « المصاف ، بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة « مغتفر ، خبر المبتدأ « إن ، شرطية « وصلت ، وصل : فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ، والتاء للنأنيث ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود الى أل « بالثان » جار ومجرور متعلق بوصلت ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام .

<sup>(</sup>٢) «أو» عاطفة « بالذى» جار ومجرور معطوف على قوله : « بالثان » فى البيت السابق « له » جار ومجرور متعلق بقوله « أضيف » الآتى « أضيف » فعل ماض مبنى للجهول « الثانى » نائب فاعل أضيف ، والجلة لا محل لها صلة .

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ , معاقبة ، والمقصود لا يتغير ؛ فإن معنى المعاقبة أن كل واحدة مثهما تعقب الآخرى : أى تدخل الكلمة عقبها ؛ فهما لا يحتمعان فى السكلمة ، وسيأتى يقول د لما تقدم من أنهما متعاقبان ، .

وأما ما كانت [ إضافته ] غير تخضة \_ وهو المراد بقوله « بذا المضاف » \_ أى بهذا المضاف الذى تقدَّمَ الكلامُ فيه قبل هذا البيت \_ فكان القياسُ أيضًا يقتضى أن لاتدخل الألفواللام على المضاف ؛ لما تقدم من أنهما متعاقبان (١) ، ولكن لمَّا كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغْتُفِرَ ذلك ، بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، ك « الجُعْد الشعر ، والضّارِب الرَّجُلِ » ، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه ، ك « زَيْدٌ الضّارِبُ رأسِ الجانى » .

فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، ولا على ما أُضيف إليه [ المضاف إليه )، امتنعت المسألة ؛ فلا تقول : « هذا الضّارِبُ رجلٍ » ( ولا « هـذا الضّارِبُ زيدٍ » ) ولا « هذا الضاربُ رأسِ جانٍ » .

هذا إِذَا كَانَ المَضَافَ غير مثنى ، ولا مجموع جمع سلامة للذكر ، ويدخـــل في هذا المفردُ كما مُثّل ، وجمعُ التكسير ، نحو : « الضوارب -- أو الضَّرَّاب -- الرَّجُلِ ، أو غلام الرجل » [ وجمع السلامة لمؤنث ، نحو : « الضاربات الرَّجُل ، أو غلام الرَّجُل » ] .

فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكركني وجودُها في المضاف، ولم يُشْترط وجودُها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله:

رَكُو نُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ، إِنْ وَقَعْ مُثَنَّى ، أَوْ جَعْمًا سَبِيلَهُ اتَّبَعَ (١)

<sup>(</sup>۱) وكونها ، كون : مبتدأ ، وها : مضاف إليه ، من إضافة المصدر الناقص إلى اسمه و في الوصف ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الكون الناقص وكاف ، خبر المبتدأ و إن ، شرطية و وقع ، فعل ماض ، فعل الشرط ، وفيه ضمير مستتر جوازاً يعود إلى المضاف فاعل و مثني ، حال من الضمير المستتر في وقع السابق و أو ، عاطفة و معا ، معطوف على مثني و سبيله ، سبيل : مفعول مقدم على عامله وهو قوله اتبع الآتى ، وسبيل مضاف والهاء مضاف إليه و اتبع ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً \_

أى : وُجُودُ الألف واللام فى الوصف المضاف إذا كان مثنى ، أو جماً اتَّبَعَ سبيل المثنى — أى : على حَددٌ المثنى ، وهو جمع المذكر السالم — 'ينْنِي عن وجودها فى المضاف إليه ؛ فتقول : ﴿ هَٰذَانِ الضَارِبُا زَيْدٍ ، وَهُوْلًا الضَّارِ يُو زَيْدٍ ﴾ وتحذف النون للاضافة .

#### \* \* \*

# وَلاَ يُضَافُ أَسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنَى ، وَأُوِّلْ مُوهِمَّا إِذَا وَرَدْ (٢)

- تقديره هو يعود على قوله جمعاً ، والجملة فى محل نصب صفة لقوله جمعاً ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الدكلام ، ويجوز أن تقرأ وأن ، بفتح الهمزة على أنها مصدرية ، فهى وما بعدها فى تأويل مصدر فاعل لمكاف ، أو بكسر الهمزة على أنها شرطية ، وشرطها قوله : و وقع ، كا سبق نقريره ، والجواب محذوف يدل عليه سابق المكلام .

(١) ومن شواهد ذلك قول عنترة بن شداد العبسي في معلقته :

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمَ ۚ نَدُرْ لِيْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابنَى ۚ ضَمْفَمِ الشَّائِمَى عَرْضِي وَلَمَ ۚ أَشْتُمْهُمَا وَالنَّاذِرَيْنِ ۖ إِذَا لَمَ ۖ ٱلقَهُمَا ﴿ وَمِي وَفُولُ الْآخِرِ : وَقُولُ الْآخِرِ :

إِنْ يَغْنَياً عَنَى الْمُسْتَوْطِناً عَدَن فَإِنَّـنِى لَسْتُ يَوْماً عَنْهُماً بِفَنِى (٢) ولا ، نافية وبضاف، فعل مضارع مبنى للبجهول واسم، نائب فاعل بضاف و لما ، حار ومجرور متعلق بقوله و اتحد ، حار ومجرور متعلق بقوله و اتحد ، السّابق و به ، جار ومجرور متعلق بقوله و اتحد ، الآتى و اتحد ، فعل ما الموصولة فاعل ، والجلة لا محل لها صلة و معنى ، منصوب على القييز أو على بزع الحافين و وأول ، فعل والجلة لا محل لها صلة وجوبا تقديره أنت و موهما ، مفعول به لأول و إذا ، ظرف المستقبل من الزمان و ورد ، فعل ماض ، وفاعله صير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى موهم ، والجلة في محل جر بإضافة و إذا ، إليها ، وجوابها محذوف يدل عليه سابق الدكلام ،

المضافُ بتخصَّصُ بالمضاف إليه ، أو يَتَعَرَّف به ؛ فلا بد من كونهِ غَيْرَهُ ؛ إذ لا يَتَخَصَّصُ الشيء أو يَتَعَرَّفُ بنفسه ، ولا يضاف اسم لما به الخَّفَدَ في المعنى : كالمتردافين وكالموصوف وصفته ؛ فلا يقال : « قَمْحُ بُرُ " » ولا « رَجُلُ قَائِم » وماورد مُوهِمًا لذلك مُؤْوَلٌ ، كقولهم : « سَعِيدُ كُرْ ز » فظاهمُ هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن المراد بسعيد وكرز [ فيه ] واحد ؛ فيؤوّلُ الأولُ بالمسمّى ، والثانى بالاسم ؛ فكأنه قال : جَاءَ بي مُسَمَّى كُرْ ز ، أى : مسمى هذا الاسم ، وعلى ذلك يُؤوّلُ ما أشبه هذا من إضافة المُتَرَادِ فَيْنِ ، كر «يوم الخيس » .

وأما ماظاهرُه إضافةُ الموصوفِ إلى صفته، فمؤوّلُ على حَذْفِ المضافِ إليه الموصوفِ بتلك الصفة ، كقولهم : «حَبَّةُ الحقاء ، وصلاة الأولى» ، والأصلُ : حَبَّةُ البَقْلَةِ الحقاء ، وصلاة السَّاعَة الأولى ؛ صفة للساعة ، لاللصلاة ، وصلاة السَّاعة الأولى ؛ صفة للساعة ، لاللصلاة ، محذف المضاف إليه — وهو البقلة ، والساعة — وأقيمت صفتُه مُقامَه ، فصار « حبة الحقاء ، وصلاة الأولى » فلم يُصَف الموصوف إلى صفته ، بل إلى صفة غيره .

\* \* \*

وَرُبِّمَا أَكْسَبُ ثَانِ أَوَّلاً تَأْنِيثاً أَنْ كَانَ لِحَذْفِ مُوهَلاً '' قد يكتسب المضلفُ اللُّذَكِّرُ من المؤنث المضاف إليه التأنيث ، بشرط أن يكونَ المضافُ صالحاً للحَـــذْفِ وإقامة المضاف إليه مُقامَـــهُ ، وَيُفْهَمَ منه ذلك

<sup>(</sup>۱) دوریما ، رب: حرف تقلیل وجر شبیه بالزائد ، وما : کافهٔ دا کسب ، فعل ماض دثان، فاعل آکسب ، أولا ، مفعول أول لا کسب ، تأییثاً ، مفعول ثان لا کسب دان ، شرطیة دکان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلى قوله أولا و لحذف ، جار و بحرور متعلق بقوله موهلا الآتى ، موهلا ، خبر کان ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه سابق الدکلام .

المعنى ، تحسو : « قُطِعَتْ بَمْضُ أَصَابِمِهِ » فَصَحَّ تَانَيْثُ « بَعْضَ» لَإِضَافَتُه إِلَى أَصَابِعُ » ومنه أَصَابِع وهو مؤنث ؛ لصحة الاستفناء بأصابع عنه ؛ فتقول : « قُطِعَتْ أَصَابِيْهُ » ومنه قوله :

٣٣٣ - مَشَيْنَ كَمَا اهْـتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَمَا اللَّهِ مَا النَّهِ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ الْمُنْ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ الْمُعَلِّمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُمُ النَّامُ

فَأَنَّتُ المَرَّ لاِضَافَتِه إلى الرياح ، وجاز ذلك لصحة الاستفناء عن المرِّ بالرياح ، و نحو : « تَسَفَّهَت الرِّياحُ » .

وربما كان المضاف مؤنثًا فَا كُنَّسَبَ التذكيرَ من المذكر المضاف إليه ، بالشرط

٧٧٧ \_ هذا البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة .

اللغة: د اهرَت ، مالت ، واضطربت د تسفهت ، منقولهم : تسفهت الرياح الغصون ؛ إذا أمالتها وحركتها د النواسم ، جمع ناسمة ، وهى الرياح اللينة أول هبوبها ، وأواد من الرماح الاغصان .

الإعراب: , مشين ، فعل وفاعل دكما ، السكاف جارة ، وما : مصدرية ، الهترت ، المسترية و الهترت ، و ما ي المصدرية وما الهتر : فعل ماض ، والتاء المنانيث ، رماح ، فاعل الهترت ، و ما ي المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالسكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف ، أي : مشين مشيا كائناً كامتراز — الح ، تسفيت ، تسفه : فعل ماض ، والتاء المتأنيث وأعاليها ، أعالى : مفعول به لتسفه ، وأعالى مضاف وها : مضاف إليه ، مر ، فاعل تسفيت ، ومر مضاف ، و « الرياح ، مضاف إليه « النواسم » صفة المرياح .

الشاهد فيه : قوله وتسفهت . . . مر الرياح ، حيث أنث الفعل بتاء التأنيث سع أن فاعله مذكر ـــ وهو قوله مر ـــ والذى جلب له ذلك إنما هو المضاف إليه ، وهو الرياح .

الذى تَقَدَّمَ ، كقوله تعالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) فـ « ـرحمة » : مؤنث ، واكتسبت التذكير بإضافتها إلى « الله » تعالى .

فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستفناء بالمضاف إليه عنه لم يَجُزِ التأنيثُ ؟ فلا تقول : «خَرَجَتْ غُسلاَمُ هِنْدٍ » إذ لا يقال : «خرجت هند » ويفهم منسه خروج الفلام .

\* \* \*

وَبَهْضُ ٱلْأَسْمَاءِ رُيضَافُ أَبَدَا وَبَهْصُ ذَا قَدْ بَأْتِ لَفْظًا مُفْرَدَا<sup>(1)</sup> من الأسماء ما يلزم الإضافة ، وهو قسمان :

أحدها: ما يلزم الإضافة كَفْظًا وَمَعْنَى ؛ فلا يستعمل مفرداً - أى : بلا إضافة - وهو المراد بِشَطْرِ البيتِ ، وذلك نحو : « عِنْدَ ، ولدَى ، وسِوك ، وقُصارَى الشيء ، وحُمَادَاهُ : بمعنى غايته » :

والنابى : ما يلزم الإضافة مَمْنَى دون لَفْظٍ ، [ نحو : ﴿ كُلِّ ، وَ بَعْضٍ ، وأَى ] ؛ ويجوز أن يستعمل مفرداً —أى : بلا إضافة — وهو المراد بقوله : ﴿ وَ بَعْضُ ذَا ﴾ أى: وبعص مالزم الإضافة [مَمْنَى] قد يستعمل مفرداً لفظاً ، وسيأتى كل من القسمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و وبعض ، مبتدأ و الاسماء ، مضاف إليه و يضاف ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، و ما ثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ و أبداً ، منصوب على الظرفية و وبعض ، مبتدأ ، وبعض مضاف و و ذا ، اسم إشارة : مضاف إليه وقد ، حرف تقليل و يأت ، فعل مضارع ، وقد حذف لامه \_\_ وهى الياء \_ ضرورة ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى بعض ذا ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ و لفظاً ، منصوب على التميز ، أو بإسقاط الخافض ، وعلى هذين يكون قوله و مفرداً ، حالا من الضمير المستر فى قوله و يأتى ، و بجوز أن يكون قوله و لفظاً ، هو الحال ، ويكون قوله و مفرداً ، عبناً له .

وَ رَبْمُضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا أَمْتَنَعْ إِيلَاقُهُ أَسْمًا ظَاهِرًا حَيْثُ وَقَعْ (1) كُو مُنْ مَا يُضَافُ حَيْثُ وَقَعْ (1) كُو مُخْدَ، لَبَيْ ، وَدَوَالَىٰ ، سَمْدَىٰ ، وَشَذْ إِيلَاءِ « يَدَىٰ » لِلَـبِّيْ (٢)

من اللازم للإضافة لفظاً ما لا يضاف إلا إلى المضمر ، وهــو المراد هنا ، نحو : « وَحْــدَكَ » أَى : إِقَامَةً على إِجَابِتْكُ بعد إِقامــة ، و « دَوَالَيْـكُ » أَى : إِدَالَة بعد إِدَالَة ، و « سَعْدَ يْكُ » أَى : إِسعاداً بعد إِدَالَة ، و « سَعْدَ يْكُ » أَى : إِسعاداً بعد إِسعاد ، و شَعْدَ يْكَ » أَى : إِسعاداً بعد إِسعاد ، و شَعْدَ يْكَ » أَى : إِسعاداً بعد إِسعاد ، و شَعْدَ يْكُ » أَى : إِلَى ضَهْرِ الفيبة ، ومنه قولُه :

٣٢٤ -- إِنَّكَ لَوْ دَعَو تَـنِي وَدُونِي زَوْرَاهِ ذَاتُ مُثْرَعٍ بَيُونِ \* لَقُلْتُ لَبَيْهِ لِلَنْ يَدْعُونِي \*

(۱) د بعض ، مبتدأ ، وبعض هضاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه د يضاف ، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها صلة د حنما ، مفعول مطلق لفعل محذوف د امتنع ، فعل ماض د إيلاؤه ، أيلاه : فاعل امتنع ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ ، وإيلاء مضاف والضمير مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول داسما ، مفعول ثان لإيلاء د ظاهراً ، نعت لقوله أسما د حيث ، ظرف متعلق بامتنع د وقع ، فعل ماض ، والجملة في محل والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى بعض ما يضاف ، والجملة في محل جر بإضافة د حيث ، إلها .

(٧) د كوحد ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف د اي ، ودوالى سعدى ، معطوفات على د وحد ، بعاطب محذوف من بعضها د وشذ ، فعل ماض د إيلاه ، فاعل شد ، وإيلاء مضاف و د يدى ، مضاف إليه د للي ، جار ومجرور متعلق بإيلاء على أنه مفعوله الاول المضاف إليه .

٣٧٤ ... هذه الأبيات من الشواهد التي لا يعلم قائلها .

اللغة: دروراء، بين بقتح فسكون به الأرض البعيدة الأطراف دمترع، ممتد دبيون، برنة صبور به البئر البعيدة القمر، وقيل: هي الواسعة الجالين، وقيل: التي لا يصيبها رشاؤها، وقيل: الواسعة الرأس الضيقة الاسفل دلبيه، في هذا اللفظ التفات من الخطاب إلى الغيبة، والاصل أن يقول: لقلت لك لبيك.

و شَذَّ إضافَةُ ﴿ آبَّىٰ » إلى الظاهر ، أنشد سيبويه :

٢٢٥ – دَعَوْتُ لِمِا نَا بَنِي مِسْوَرًا ۚ فَلَـ بِّي ، فَلَـ بَّيْ يَدَىٰ مِسْوَرٍ

للعنى: يقول: إنك لو ناديتنى وبينتا أوض بعيدة الاطراف ، واسعة الارجاء ، ذات ماء بعيد الغور ، لاجبتك إجابة بعد إجابة ، يريد أنه لا تعوقه عن إجابته صماب ولا شدائد .

الإعراب: د إنك ، إن : حرف توكيد ونصب ، والسكاف ضير المخاطب اسمه دلو ، شرطية غير جازمة ، دعو ني ، دعا : فعل ماض ، وضير المخاطب فاعله ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، والجلة شرط دلو ، و و دون ، دالواو للحال ، دون : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و دون مضاف وياء المتسكلم مضاف إليه ، زوراء ، مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والحنبر في محل نصب حال ، ذات ، صفة لزوراء ، وذات مضاف و ، مترع ، مضاف إليه ، بيون ، صفة لمترع ، لقلت ، اللام واقعة في جواب لو ، قلت : فعل وفاعل ، والجملة جواب ، لو ، وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر ، في أول الابيات .

الشاهد فيه : قوله دليه ، حيث أضاف دلي ، إلى ضمير الغائب ، وذاك شاذ ، وقد أشد سيويه ( 1 / ١٧٦) البيت التالى لهذا البيت ( رقم ٢٢٥) للاستدلال به على أن دليك ، مثنى ، وليس اسماً مفرداً بمنزلة لدى والفتى ، ووجه الاستدلال أن الشاعر أثبت الياء مع الإضافة للظاهر كما تثبتها في إضافة المثنى نحو د غلاى زيد ، وكتابي بكر ، ولو كان مفرداً لقال دلي بدى ، بالالف ، كما تقول : لدى زيد . وفتى العرب ، وسيوضحه الشادح أثم توضيح .

٧٢٥ ـــ هذا البيت من شواهد سيبويه التي لا يعلم قائلها .

اللغة : « لما نابني ۽ نول في من ملمات الدهر « مسوراً » بونة درهم ـــ اسم رجل « لبي » أجاب دعائي وأغاثني .

الإعراب: «دعوت » فعل وفاعل « لما » اللام حرف جر للتطيل ، ما : اسم موصول مبنى على السكون فى محل جر باللام ، والجار وانجرور متعلق بدعوت « نابنى » ناب: فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، والجلة لا محل لها صلة الموصول « مسوراً » مفعول به لدعوت « فلي » ==

كذا ذكر المصنفُ ، وَرُيفْهَمُ من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في « لَبَيْ » ، و « سَمْدَى » .

ومَذْهَبُ سيبويه أن «لَبَيْكَ» وما ذكر بعده مُمَثَنَى ، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف ، وأن تَكْنيته القصودُ بها التكثيرُ ؛ فهو على هذا مُلْحَقُ بالمثنى ، كقوله تعالى : (ثُمَّ أرْجِعِ الْبَصَرَكَرَّ تَينِ) أى : كرَّاتٍ ، ف «كرَّ تَبنِ » : ليس المراد به مرتين فقط ، لقوله تعالى : (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ) أى : مردجراً وهو كليل ، ولا ينقلب البصر مردجراً كليلا من كرتين فقط ، فتعين أن يكون المرادُ به «كرَّ تَينِ » التكثيرَ ، لا اثنين فقط ، وكذلك « لَبَيْكَ » ممناه إقامة بعد إقامة كما تقدم ، فليس المراد الاثنين فقط ، وكذا باقى أخواته ، على ما تقدم في تفسيرها .

ومَذْهَبُ يونس أنه ليس بمثنى ، وأن أصله لبَّى ، وأنه مقصور ، قُلبت ألفُه ياء مع المضمر ، كما قلبت ألف « لَدَى ، وعَلَى » مع الضمير ، في « لَدَيْه » ، و « عَلَيْهُ » .

ورَدّ عليه سيبويه بأنه لوكان الأمركما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء ،

الفاء عاطفة ، لي : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مسور ، والجلة معطوفة على جلة ، دعوت مسوراً » وقوله ، فلى يدى مسور ، الفاء للتعليل، ولي : مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف ، وهو مضاف ويدى مضاف إليه ، ويدى مضاف ، و « مسور » مضاف إليه ،

الشاهد فيه : قوله ، فلي يدى مسور ، حيث أضاف ، لي ، إلى اسم ظاهر ، وهو قوله ، يدى ، شذوذا ، وفيه دليل على أن ، لبيك ، مثنى كما ذهب إليه سيبويه ، وليس مفرداً مقصوراً كالفتى كما ذهب إليه يونس بن حبيب ، وقد بينا ذلك فى شرح الشاهد السابق ، وبينه الشارح .

كما لا تنقلب ألف « لَدَى » و « عَلَى » ، فبكما تقول : « عَلَى زَيْدٍ » و « لدَى زَيْدٍ » و « لدَى زَيْدٍ » كَذلك كان ينبغى أن يقال : « كَبَّىٰ زَيْدٍ » لكنهم لمما أضافوه إلى الظاهر قابوا الألف ياء ، فقالوا :

قَلَبَى يَدَى مِسُورِ \* [٢٢٥]
 فدل ذلك على أنه مُثَنّى ، وليس بمقصور كما زعم يونس .

\* \* \*

وَأَلْزَ مُصُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَالُ ( الْجَمَالُ ( ) وَالْهُ وَ إِنْ يُنَوَى يَحْتَمَلُ ( ) إِفْرَادُ إِذْ ، وَمَا كَاإِذْ مَعْنَى كَاإِذْ أَضِفْ جَوَازًا نَحُوُ ﴿ حِينَ جَانَبُذْ ﴾ ( ) إِفْرَادُ إِذْ ، وَمَا كَاإِذْ مَعْنَى كَاإِذْ أَضِفْ جَوَازًا نَحُو ﴿ حَينَ جَانَبُذْ ﴾ ( ) من المُلَازِم للاضافة: ما لايُضَاف إلا إلى الجلة ، وهو: ﴿ حَيثُ، وإذْ ، وإذا ﴾ . فأما ﴿ حيث ﴾ فنضاف إلى الجلة الاسمية ، نحو: ﴿ اجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسْ ﴾ ( ) فأما ﴿ حيث ﴾ فنضاف إلى الجلة الاسمية ، نحو: ﴿ اجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسْ ﴾ ( ) أ

<sup>(</sup>۱) و وألزموا ، الواو عاطفة ، ألزموا : فعل وفاعل ، إضافة ، مفعول ثان مقدم على المفعول الأول و إلى الجمل ، جار وبجرور متعلق بإضافة ، أو بمحذوف صفة له وحيث ، قصد لفظه : مفعول أول لألزموا و وإذ ، معطوف على حيث و وإن ، شرطية وينون و فعل مضارع مبنى للمجهول ، فعل الشرط ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على وإذ ، وقوله : ويحتمل ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، جواب الشرط .

<sup>(</sup>۲) د إفراد ، نائب فاعل يحتمل في البيت السابق ، و إفراد مضاف ، و د إذ ، قصد لفظه : مضاف إليه د وما ، اسم موصول : مبتدأ دكايذ ، جار ومجرور متعلق بمحدوف صلة الموصول د معنى ، تمييز ، أو منصوب بإسقاط الخافض دكايذ ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ د أضف ، فعل أمر ، وفا ،له ضمير مستتر فيه وجوبا نقديره أنت د جوازاً ، مفعول مطلق د نحو ، خبر مبتدأ محذوف : أى وذلك نحو ، وما بعده جملة في محل جر بإضافة نحو إلها .

<sup>(</sup>٧) وإذا أضيفت وحيث ، إلى جلة اسمية فالاحس ألا يكون الحبر فيها فعلا ، =

و إلى الجملة الفماية ، نحو : « الجبلس حَيْثُ جَلَسَ زَيْدٌ » أو « حَيْثُ يَجْلِسُ زَيْدٌ » وشدّ إضافتها إلى مفرد كقوله :

٢٢٩ - أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلِ طَالِعًا [ تَجُمَّا رُيضي، كَالشَّهَابِ لاَمِعا ]

= نحو: و جلست حيث زيد حبسته ، أو و جلست حيث زيد نهبته ، فإذا أردت أن يكون هذان المثالان غير قبيحين فانصب الاسم لتكون حيث مضافة إلى جمقة فعلية .

٢٢٦ ــ البيت أحد الشواهد الجمول قائلها .

اللغة : . سهيل ، نجم تنضج الفواكه عند طلوعه وينقضى القيظ . الشهاب ، شعلة النار .

الإعراب: ريد أن نذكر لك أن للنحويين في إعراب هذا البيت تسكلفات عسيرة القبول وتمحلات لا تخلو عن وهن ، وهاك إعرابه ، وسنذكر لك في أثنائه إشارات إلى بعض الوجوه التي قالوها لتعلم ما قلناه لك و أما ، الهمزة للاستفهام ، ما : نافية ، أو السكلمة كلها أداة استفتاح و ترى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وحيث ، مفعول به مبني على الضم في على نصب ، وحيث مضاف و وسهيل ، مضاف إليه وطالعا ، قيل : هو حال من سهيل ، وبجيء الحال من المضاف إليه — مع كونه قليلا — قد ورد في الشعر ، وهذا منه ، وقيل : هو حال من وحيث ، والمراد بحيث هنا مكان عاص مع أن وضعه على أنه اسم مكان مهم ، و و بجما ، والمراد بحيث هنا مكان عاص مع أن وضعه على أنه اسم مكان مهم ، و و بجما ، هنصوب على المدح بفعل محذوف و يضيء ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نجم ، والجلة في على نصب صفة لنجم و كالشهاب ، جار وجرور متعلق بيضيء و لامعا ، حال مؤكدة .

الشاهد فيه : قوله وحيث مهيل ، فإنه أضاف وحيث ، إلى اسم مفرد ، وذلك شاذ عند جهرة النحاة ، وإنما تضاف عندهم إلى الجلة ، وقد أجاز الكسائى إضافة وحيث ، إلى المفرد ، واستدل مهذا البيت وتحوه ، واعلم أنه يروى هكذا :

\* أَمَا تَوَى حَيْثُ سُهَيْلٌ طَالِعٌ \*

برفع د سهيل ، على أنه مبتدأ ، ورفع ﴿ طالع » على أنه خبره ، و ﴿ حيث » ، =

وأما « إِذَ» فتضاف أيضاً إلى الجلة الاسمية (١) ، نحو: « جِئْتُكَ إِذْ زَيْدٌ قَائِمٌ » ، وإلى الجلة الفعلية ، نحو: « جِئْتُكَ إِذْ قَامَ زَيْدٌ » ، ويجوز حذف الجلة المضاف إليها ، ويؤتى بالتنوين عوضاً عنها ، كقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ حِينَئْذِ تَنْظُرُونَ) وهذا معنى قوله : « وَ إِنْ يُنَوَّنْ يُحتمل إفراد إِذْ » أَى : وإن ينون « إِذْ » يحتمل إفرادها ، أى : عام إضافتها لفظاً ؛ لوقوع التنوين عوضاً عن الجلة المضاف إليها .

وأما ﴿ إِذَا ﴾ فلا تضلف إلا إلى جملة فعلية ، نحو : ﴿ آتِيكَ إِذَا قَامَ زَيْدُ ﴾ ، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية ؛ فلا تقول : ﴿ آتِيكَ إِذَا زَيْدٌ قَائِمٌ ﴾ خلافًا لقوم ، وسيذكرها المصنف .

وأشار بقوله: « وَمَا كَاإِذْ مَمْنَى كَاإِذْ ﴾ إلى أنَّ ماكان مثلَ « إِذْ » — فى كونه ظرفًا ماضيًا غيرَ محسدودٍ — بحسوز إضافتَهُ إلى ما تضاف إليه « إِذْ » من [ الجملة ، وهي ] الجمل الاسمية والفعلية ، وذلك نحو : « حين ، ووقت ، وزمان ، ويوم » فتقول : « جِئْتُكَ حِينَ جَاء زَيْدْ ، وَوَقْتَ جَاء عَمْسِرُ و ، وَزَمَانَ وَيوم » فتقول : « جِئْتُكَ حِينَ جَاء زَيْدْ ، وَوَقْتَ جَاء عَمْسِرُ و ، وَزَمَانَ قَدِمَ بَكُرْ ، وَ يَوْمَ خَرَجَ خَالِدٌ » وكذلك تقول : « جِئْتُكَ حِينَ زَيْدٌ قَائِمٌ » ، وكذلك البانى .

و إنما قال المصنف: ﴿ أَضِفْ جَوَازاً ﴾ ليعلم أن هذا النوع — أى ما كان مشال ﴿ إِذْ ﴾ في المعنى — يضاف إلى ما يضاف إليه ﴿ إِذْ ﴾ — وهو الجمسلة — جوازاً ، لا وجوباً .

مضافة إلى الجملة ، فلا شاهد فيه حينئذ ، ولكن يبق أن القواق منصوبة كما ترى فى البيت التالى له .

<sup>(</sup>١) ويحسن أن تكون الجملة الاسمية التي تعناف إليها إذ غير ماضوية العجر ـــ بأن يكون الحبر اسماً كثال الشارح، أو قعلا مضارعا نحو وحشت إذ زيد يقرأ ، ،

فإن كان الظرف عبر ماض ، أو محدوداً ، لم يُحرَّ مُجَرَى ﴿ إِذَ ﴾ بل بُعامل عير المساضى — وهو المستقبل — مُعاملاً ﴿ إِذَا ﴾ فلا يضاف إلى الجلة الاسمية ، بل إلى الفعلية ؛ فتقول : ﴿ أَجِيتُكَ حِينَ يَجِيءِ زَيْدٌ ﴾ ولا يضاف المحدود إلى جلة ، وذلك نحو : ﴿ شَهْرٍ ، وَحَوْثُلُ ﴾ بل لا يضاف إلا إلى مفرد ، نحو : ﴿ شَهْر كَذَا ، وَحَوْثُلُ ﴾ بل لا يضاف إلا إلى مفرد ، نحو : ﴿ شَهْر كَذَا ، وَحَوْثُلُ ﴾ بل لا يضاف إلا إلى مفرد ، نحو : ﴿ شَهْر كَذَا ،

**华 米 岩** 

وَأَبْنِ أَوَ آعْرِبْ مَا كَإِذْ قَدْ أُجْرِياً وَآخَةَرْ بِنَا مَثْلُو فِعْلِ مُبِنِياً (') وَآخُرَ بِنَا مَثْلُو فِعْلِ مُبِنِياً (') وَقَيْلُ فِغْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُبْتَدَا أَعْرِبْ ، وَمَنْ بَنِي فَلَنْ يُفَنَّدَا (')

(۱) و وابن ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و أو ، عاطفة و أعرب ، فعل أمر ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل د ما ، اسم موصول تنازعه الفعلان قبله و كايذ ، متعلق بقوله و أجربا ، الآنى و قد ، حرف تحقيق و أجريا ، أجرى : فعل ماض مبنى للمجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو والجلة لا عل لها صلة ، والآلف للاطلاق و واختر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بنا ، مقصور للضرورة : مفعول به لاختر ، وبنا مضاف و و متلو ، مضاف إليه ، وجلة و بنيا ، من الفعل وناثب الفاعل المستتر فيه في محل جر صفة لفعل .

(۲) دوقبل ، ظرف متعلق بقوله دأعرب ، الآتى ، وقبل مصاف و وفعل ، مصاف إليه و معرب ، صفة لفعل وأو ، عاطفة دمبتدا ، معطوف على فعل دأعرب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت رومن داسم موصول مبتدأ ، وجملة دبنى ، وفاعله المستتر فيه جوازاً لا محل لها صلة ، وجملة وفان يفندا ، من الفعل المبتر فيه جوازاً لا محل المستر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى من فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو الاسم الموصول ، والفاء زائدة فى خبر المبتدأ الذى هو الاسم الموصول ، والفاء زائدة فى خبر الموصول كسه بالشرط.

تَقَدَّمَ أَن الأسماء المُضَافة إلى الجلة على قسمين : أحدها ما يضاف إلى الجلة لزوماً ، والثانى : ما يضاف إليها جوازاً .

وأشار فى هذّين البيتين إلى أنَّ ما يضاف إلى الجلة جوازًا يجوز فيه الإعرابُ والبناء ، سواء أضيف إلى جلة فعلية صُدِّرت بمضارع ، والبناء ، سواء أضيف إلى جلة فعلية صُدِّرت بمضارع ، أو جلة اسمية ، نحو : « هذا يوم ُ جاء زيد ، ويوم ُ يقوم عمرو ، أو يوم ُ بكر وَالْمِم » . وهذا مذهب الكوفيين ، وتبعهم الفارسيُ والمصنف ، لكن المختار فيا أضيف إلى جلة فعلية صُدِّرَت بماض البناء ، وقد روى بالبناء والإعراب قولُه :

. ٢٢٧ - \* عَلَى حِينَ عَا نَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبا \*

٧٢٧ ــ مذا صدر بيت للنابغة الدبياني ، وعجزه قوله :

\* فَتُلْتُ : أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وَازعُ ؟ \*

اللغة: دعانيت، لمت فى تسخط د الصباء ــ يكسر الصاد ــ امم للصبوة ، وهى الميل إلى هوى النفس وانباع شهوانها د المشيب، هو ابيضاض المسود من الشعر، وقد يراد به الدخول فى حده د أصح، فعل مضارع مأخوذ من الصحو ، وهو زوال السكر دوازع، زاجر، كاف، ناه،

الإعراب: «على ، حرف جر ، ومعناه هنا الظرفية «حين ، يروى بالجر معرباً ، ريروى بالجر معرباً ، ريروى بالفتح مبنياً ، وهو المختار ، وعلى كل حال هو مجرور بعلى لفظاً أو محلا ، والجار والمجرور يتعلق بقوله «كفكف » في بيت سابق ، وهو قوله :

فَكُفْكُفْتُ مِنِّى دَمْعَةً فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهِلِّ وَدَامِعُ وَعَالِمَ وَعَالِمَ م وعاتبت ، فعل وفاعل ، والجملة في محل جر بإضافة ، حين ، إليها ، المشيب ، مفعول به لعاتبت ، على الصبا ، جار ومجرور متعلق بعاتبت ، فقلت ، فعل وفاعل ، والجملة معطوفة

به له البت وعلى الصب ، جار وجرور المعلق به لبت و منت ، عن وجان ، و . ب مستول بالفاء على جلة عاتبت و ألما ، الهموة للانسكار ، لما : نافية جازمة وفيا معني توقع حصول بجرومها و أصح ، فعل مضارع بجروم بلما ، وعلامة جرهه حذف حرف =

بُفتح نون « حين » على البناء ، وكسرها على الإعراب .

وما وَقَعَ قبل فِعْلِ مُعْرَبٍ ، أو قبل مبتدأ ؛ فالمختارُ فيه الإعرابُ ، ويجوز البناء ، وهذا معنى قوله : « وَمَنْ بَنَى فَلَنْ مُيفَلِدًا » أى : فلن مُيفَلَّظَ ، وقد قرى ، في السبعة : ( هَذَا يَوْمُ مُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ ) بالرفع على الإعراب ، وبالفتح على البناء ، هذا ما اختارهُ المصنفُ .

ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أُضِيفَ إلى جَلَة فعاية صُدَّرَت مضارع ، أو إلى جلة أَضِيفَ إلى جلة فعاية صُدَّرَت عاض .

هذا حكم ما يضاف إلى الجلة جوازًا ، وأما مايضاف إليها وجوبًا فَلَازِمْ للبناء ؟ لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجلة ، كَحَيْثُ ، وإذْ ، وإذَا .

\* \* \*

وَأَنْزَ مُوا « إِذَا » إِضَافَةَ إِلَى ﴿ جُمَلِ ٱلْافْعَالِ ، كَدْبُنْ إِذَا أَعْتَلَى ۗ (''

= العلة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا . والشيب وازع ، الواو الحال ، والجلة بعدما مبتدأ وخبر في محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله وعلى حين ، فإنه يروى بوجهين : بحر وحين ، وفتحه ، وقد بينا ذلك في الإعراب ، فدل ذلك على أن كلة وحين ، إذا أضيفت إلى مبنى كا هنا جاز فيها البناء ، لأن الاسماء المهمة التي تجب إضافتها إلى الجلة إذا أضيفت إلى مبنى فقد تكتسب البناء منه ، كا أن المضاف قد يكتسب التذكير أو التأنيث من المضاف إليه ، ويحوز فيها الإعراب على الاصل

(۱) دوالزموا ، فعل وفاعل د إذا ، قصد لفظه : مفعول أول لالزم د إضافة ، مفعول ثان لالزموا د إلى جمل ، جار ومجرور متعلق بقوله إضافة أو بمحذوف صفة له وجمل مضاف ، و دالافعال، مضاف إليه دكهن ، السكاف جارة لقول محذوف هن : \_\_\_\_

أشار في هذا البيت إلى ما تقدَّمَ ذكره ، من أن « إذا » تلزم الإضافة إلى الجلة الفعلية ، ولا تضاف إلى الجلة الاسمية ، خلافاً الأخفش والكوفيين ، فلا تقول : « أُجِيئُكَ إِذَا رَيْدٌ فَأَمُ » ف « ريد » مرفوع بفعل محذوف ، وليس مرفوعاً على الابتداء ، هذا مذهب سيبويه .

وخَالَفُه الْأَخْفَشُ ؛ فجوَّاز كونَه مبتدأ خَبَرُهَ الفعلُ الذي بعده .

وزعم السيرافي أنه لاخلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره ؛ فسيبويه يُوجِبُ أن يكون فعلا ، والأخفش يُجَوَّزُ أن يكون اسماً ؛ فَيَجُوزُ في ﴿ أَجِينُكَ إِذَا زيد قام ﴾ جعل ﴿ زَيْدٌ ﴾ مبتدأ عند سيبويه والأخفش ، ويجوز ﴿ أَجِينُكَ إِذَا زيد قائم ﴾ عند الأخفش فقط (١) .

\* \* \*

لِمُفْهِمِ اثْنَـٰيْنِ مُعَرَّفٍ – بِلاَ كَفَرُقٍ –أَضِيفَ ﴿ كِلْتَا﴾ ، وَ﴿ كِلاَّ ﴾ وَ

= فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط ، وجملة ، اعتلى ، وفاعله المستتر فيه جوازاً تقديره هو فى محل جر بإضافة ، إذا ، إليها ، وجواب ، إذا ، محذوف يدل عليه سابق المكلام .

(١) قد يستدل للأخفش بقول الشاعز :

إِذَا بَاهِــلِيِّ تَحَقَّهُ حَنْظَلِيَّهُ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَذَاكَ الْمُذَرَّعُ وَلَدُ مِنْهَا فَذَاكَ الْمُذَرَّعُ وَالَّهُ وَالله وَالْمُصَارِ سيبويه يخرجون هذا البيت على أن دكان ، مضمرة بعد إذا ، وكأنه قد قال : إذا كان باهلى ، فتكون إذا مضافة إلى جملة فعلية ، وهو تمكلف .

(٧) د لمفهم ، جار ومجرور متعلق بقوله : « آضيف » الآن ، ومفهم مضاف ود اثنين ، مضاف إليه د معرف ، صفة لمفهم « بلانفرق ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لمفهم « أضيف ، فعل ماض مبئى للمجهول «كلتا ، نائب فاعل د وكلا ، معطوف على كلتا .

من الأسماء المُلاَزِمة للاضافة لفظاً ومعنى : « كِلْمَا » و « كِلاَ » ؛ ولا يُضاَفَانِ إلا إلى معرفة ، مثنى لفظاً [ ومعنى ] ، نحو : «جاء في كِلاَ الرَّجُلَـٰ بْنِ ، وكِلاْمَا المرأ تَبْنِ » أو معنى دون لفظ ، نحو : « جاء بى كلاها ، وكلتاها » ومنه قولُه :

## 

وهذا هو المراد بقوله: « لمفهم اثنين معرف » ، واحترز بقوله « بلا تفرق » من مُعَرَّ فِي أَفْهِمَ الاثنين بتفرق (١٠ ، فإنه لا يضاف إليه «كلا ، وكلتا » فلا تقول: «كلا زيد و المراد علم ، وقد جاء شاذاً ، كقوله:

۲۲۸ ــ البیت لعبد الله بن الزبعری ، أحد شعراء قریش المعدودین ، وكان فى أول الدعوة الإسلامیة هشركا یهجو المسلمین ، ثم أتسلم ، والبیت من كلمة له یقولها ــ وهو مشرك ــ قی يوم أحد .

اللغة : د مدى ، غاية ومنتهى د وجه ، جهة د وقبل ، بفتح القاف والباء جميماً ـــ له عدة معان ، ومنها المحجة الواضحة .

المعنى : يقول : إن للخير وللشر غاية ينتهى إلهاكل واحد منهما ، وإن ذلكأمر واضح لا يخنى على أحد .

الإعراب: وإن ، حرف تو ديد ونصب والنحير ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره وإن ، مقدم على اسمه و والمشر ، معطوف على النحير و مدى ، اسم و إن ، مؤخر عن خبره و وكلا ، مبتدأ ، وكلا مضاف واسم الإشارة في و ذلك ، مضاف إليه ، واللام البعد ، والمكاف حرف خطاب و وجه ، خبر المبتدأ و وقبل ، معطوف عليه .

الشاهد فيه : قوله و ركلا ذلك ، حيث أضاف وكلا ، إلى مفرد لفظاً ، وهو و ذلك ، لانه مثنى في المعنى ؛ لعوده على اثنين وهما الخير والشر .

(١) فقد صارت شروط ما تضاف كلا وكانا إليه ثلاثة ؛ أولها : أن يكون المضاف إليه معرفة ، وثانيها : أن يدل على اثنين أو اثنتين ، وثالثها : أن يكون لفظاً واحداً ، كرجلين ، وامرأتين ، وخليلين .

# ٣٢٩ ﴿ كِلاَ أَخِي وَخَلِيلِي وَاجِدِي عَضُداً في النائبات وَإِلْمَامِ الْمُمَّاتِ

\* \* \*

وَلاَ تُضِيفُ لَفُرَدٍ مُعَرَّفِ «أَيًّا» ، وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأَضِفِ (') أَوْ تَنْوِ الْأَجْزَا، واخْصُصَنْ بِالْمَعْرِفَةُ مَوْصُولَةً أَيًّا ، وبالْقَـكْسِ الصَّفَةُ ('')

٧٢٩ ـــ البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء لها قائلًا معيناً فيما نعلم -

اللغة: «عصدا ، معيناً ، وناصراً «النائبات ، جميع نائبة ، وهى ما ينتاب الإنسان ويعرض له من نوازل الدهر « إلمام » نزول «الملبات » جمع ملة ، وهي ما ينزل بالمرم من المحن والمصائب .

المعنى: يقول: كل من أخى وصديق يجدنى عوناً له وناصراً ، عندما تنزل به نازلة أو تنتابه محنة ، فإننى أقف إلى جواره وآخذ بيده حتى يزول ما نزل به .

الإعراب: «كلا، مبتدأ ، وكلامضاف وأخ من « أخى ، مضاف إليه ، وأخمضاف وياء المتسكلم مضاف إليه ، وخليلى ، معطوف على أخى « واجدى ، واجد : خبر المبتدأ ، وواجد مضاف وياء المتسكلم مصاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الاول ، وإفراد الحتير مع أن المبتدأ مثنى لآن وكلا ، لفظه لفظ الواحد ومعناه معنى المثنى ، وتجوز مراعاة له فل كا تجوز مراعاة معناه ( انظر مباحث المثنى وما ألحق به فى أول الكتاب ) «عضدا ، منعول ثان لواجد « فى النائبات ، جار و جرور متعلق بواجد « وإلمام ، معطوف على النائبات ، وإلمام مضاف و « الملات ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله وكلا أخى وخليلى ، حيث أضاف وكلا ، إلى متعدد مع التفرق بالعطف ، وهو شاذ .

- (۱) دولا ، نامية و تصف ، فعل مصارع مجروم بلا الناهية ، والفاعل صمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ولمقرد ، جار ومجرور متعلق بتضف و معرف ، تعت لمفرد وأيا ، مفعول به لتضف و وإن ، شرطية وكررتها ، فعل ماض فعل الشرط ، وفاعله ومفعوله و فأصف ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، أضف : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة في محل جزم جواب الشرط ،
- (٧) وأو ، عاطفة و تنو ، فعل مصارع معطوف على دكررتها ، وفاعله ضمير =

وَإِنْ تَسَكُنْ شَرْطًا أُوِ اسْتِفْهَاماً فَمُطْلَقاً كَمِّلْ بِهَا الْكَالَامَا<sup>(۱)</sup> من الأسماء الملازمة للاضافة معنى « أَيِّ » (۲) ولا تضاف إلى مفرد معرفة ، إلا إذا تكررت ، ومنه قولُه :

== هستتر فيه وجوباً تقديره أنت والاجزاء مفعول به لتنوى و واخصص و اخصص و فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والنون لون التوكيد و بالمعرفة و جار ومجرور متعلق باخصص و موصولة و حال من أى قدم على صاحبه و أيا ، مفعول به لاخصص و وبالعكس الصفة ، مبتدأ وخبر .

- (۱) دوان ، شرطیة د نکن ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازاً تقدیره هی یعود علی أی دشرطاً ، خبر نکن دأو، عاطفة داستفهاماً ، معطوف علی قوله د شرطاً ، د فطلقاً ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، مطلقاً : مفعول مطلق عامله کمل الآتی ، وأصله صفة لمصدو محذوف ، أی : تنکیلا مطلقاً د کمل ، فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوباً تقدیره أنت د بها ، جاد و مجرود متعلق یکمل د المکلاما ، مفعول مدکمل ، والجمله فی محل جوم جواب الشرط .
- (۲) اعلم أولا أن دأى، على أربعة أنواع كما سيدكره الشارح : الشرطية ، والموصولة ، والاستفهامية ، والوصفية ، وكل واحدة من الثلائة الأولى قد تشكرر ، وقد ينوى بها الاجزاء ، فأما الوصفية بنوعها فلا يجوز تكرارها ، ولا يجوز أن تنوى بها الاجزاء ، ثم اعلم تأنيا أن مثل إرادة الاجزاء أن تقصد الجنس بالمضاف إليه ، وذلك نحو أن تقول : أى الكسب أطيب ؟ وأى الدينار دينارك ؟ ومثله أيضاً المطف بالواو ، كأن تقول : أى زيد وعمرو أفضل ؟

### ٣٣٠ ـــ البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها .

الإعراب: وألا، أداة استفتاح وتنبيه و تسألون ، فعل مضاوع وفاعله والناس، مفعول به لتسألون وأبي، أبي: مبتدأ ، وأبي مضاف وياء المتمكم مضاف إليه ووأبكم، معطوف على أبي وغداة، ظرف زمان متعلق بكان الآنية عند من =

أو قَصَدْتَ الأَجْزَاء ، كقولك : « أَيُّ زَيْدٍ أَحْسَنُ » ؟ أَيْ : أَيُّ أَجْزَاء زيدٍ أَحْسَنُ » وهذا إنما يكون فيما إذا أَحْسَنُ ، وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام ()

وأَيُّ تَكُونَ : استفهامية ، وشَرْطِية ، وصِفَة ، ومَوْصُولة .

فأما الموصولة فذكرَ المصنفُ أنها لا تضاف إلا إلى معرفة؛ فتقول : « يعجبنى أيهم قائم » ، وذكر غيره أنها تضاف - أيضاً - إلى نكرة ، ولكنه قليل ، نحو : « يعجبنى أَىُّ رَجُلَـ بْنِ قاما » .

وأما الصفة فالمراد بها ما كان صِفَةً لنكرة ، أو حَالاً من معرفة ، ولا نضاف إلا إلى نكرة ، نحو : « مررت برجل أيِّ رجلٍ ، ومررت بزيدٍ أيَّ فتَى » ، ومنه قولُه :

٢٣١ - فَأَوْمَأْتُ إِيمَاءَ خَفِيًّا لِخَبْتَرٍ فَلِلَّهِ عَيْنَا حَبْتَرٍ أَبَّمَا فَتَّى

= يجوز تعليق الظروف بالافعال الناقصة ، وأما من لا يجيزون ذلك فإنهم يعلقونه بقوله وخيراً وأكرماً ، الذى هو الخبر والتقينا ، فعل وفاعل ، والجلة في محل جر بإضافة قوله غداة إليها دكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أبي وأيكم وخيراً ، خبركان و وأكرما ، معطوف على قوله خيراً ، والجلة من دكان ، واسمه وخبره في على رفع خبر المبتدأ الذى هو أى ، وجلة المبتدأ والحبر في على نصب مفعول ثان لتسألون .

الشاهد فيه : قوله و أ بى ، وأ يكم ، حيث أضاف و أيا ، إلى المعرفة ، وهى ضمير المتكلم فى الاول وضمير المخاطبين فى الثانى ، والذى سوغ ذلك تكرارها .

(۱) قد علمت مما ذكرناه قريبًا أن الشرطية والموصولة قد يتـكروان ، وقد يراد بكل واحدة منهما الاجزاء ؛ فالحصر الذي ذكره الشارح هنا غير مسلم له .

٢٣١ ـــ البيت للراعي النميري .

اللغة : ﴿ أُومَأْتَ ﴾ الإيماء : الإشارة باليد أو بالحاجب أو نحوهما . 😅 ==

وأما الشرطية والاستفهامية: فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقاً - أى سواء كانا مُثنيين، أو مجموعين، أو مفردين - إلا المفرد المعرفة؛ فإنهما لا يضافان إليه، إلا الاستفهامية؛ فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره.

واعلم أن « أيا » إن كانت صفة أو حالا ، فهي ملازمة للإضافة لفظاً ومَمْني ، نحو:

« مررت برجل أيّ رجل ، وبزيد أيّ فني » ، وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة ، فهي ملازمة للاضافة ممني لا لفظاً ، نحو : « أيّ رجل عندك ؟ وأيّ عندك ؟ وأيّ رجل تضرب أضرب ، وأيّا تضرب أضرب ، ويُعجبني أيهم عندك ، وأيّ عندك » ونحو : « أيّ الرّجك بن تضرب أضرب ، وأيّ رجك يُن تضرب أضرب ، وأيّ رجك يُن تضرب أضرب ، وأيّ رجك يُن تضرب أضرب ، وأيّ رجل ، وأيّ رجال تضرب أضرب ، وأيّ رجال كنوب ، وأيّ رجال ؟ وأيّ ربال ؟ وأيّ ربال

وَأَلْرَ مُوا إِضَافَةً ﴿ لَدُنْ ﴾ فَجَرَ ۚ وَنَصْبُ ﴿ غُدُوَةٍ ﴾ بها عَنْهُمْ نَدَرْ (١)

المعنى: يقول و إن أشرت إلى حبتر إشارة خفية ؛ فا كان أحد بصره وأنفذه ؛
 الانه بـآنى مع خفاء إشارتى .

الإعراب: د فأومأت ، فعل وفاعل د إماه ، مفعول مطلق د خفيا ، صغة لإيماه د لحبتر ، جار وبجرور متعلق بأومأت د فله ، الجار والمجرور متعلق بمحدرف خبر مقدم د عينا ، مبتدأ مؤخر ، وعينا مضاف و د حبتر ، مضاف إليه ، وقد قصد بهذه الجلة الخبرية إنشاء التعجب د أيما ، أى : حال من حبتر ، وما : زائدة ، وأى مضاف ، و و فتى ، مضاف إليه .

الشامد فيه : قوله وأيما فني ، حيث أضاف وأيا ، الوصفية إلى النكرة .

<sup>(</sup>۱) دوالزموا، فعل وفاعل دإضافة، مفعول ثان لالزم قدم على المفعول الآول ، و دلدن، قصد لفظه : مفعول أول لالزم د فجر ، الفاء عاطفة ، جر : فعل ماض ، والفاعل ضمير ==

وَمَمَ مَع فِيها قَلِيلٌ ، وَ نُقِلْ فَعْتُ وَكُسُرٌ لِسُكُونِ يَقْصِلُ (١)

من الأسماء المُلَازمة للإضافة « لَدُنْ ، وَمَعَ » .

فأما «لَدُنْ » (٢) فلابتداء غاية زمان أو مكان ، وهي مَبْذِيَّة عند أكثر العرب ؛ لشبهها بالحرف في لزوم استمال واحد \_ وهو الظرفية ، وابتداء الفاية \_ وعدم جواز الإخبار بها ، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن ، وهو الكثير فيها ، ولذلك لم تَرِدْ في القرآن إلا بمن ، كقوله تعالى : ( وَعَلَّنْاَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) ، وقوله تعالى : ( لِيَقْذِرَ بأساً شديداً مِنْ لَدُنَّهُ ) ، وقيش تُعْرِبها ، ومنه قراءة أبى بكر عن عاصم : ( لِينذر بأساً شديداً مِنْ لَدُنْهِ ) لكنه أسكن الدال ، وأشَمَها الضم .

عصمت فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى لدن و يصب ، مبتدأ ، و تصب عضاف و د غدوة ، مضاف إليه د بها ، جاد ومجرور متعلق بنصب د عنهم ، جاد ومجرور متعلق بنصب د عنهم ، جاد ومجرور متعلق بندر الآتى د ندر ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نصب ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله نصب غدوة .

<sup>(</sup>۱) « ومع ، معطوف على دلدن ، فى البيت السابق « مع ، قصد لفظه : مبتدأ ، فيها ، جار و مجرور متعلق بقليل الآتى د قليل ، خبر المبتدأ د ونقل ، فعل ماض مبنى للمجهول د فتح ، نائب فاعل نقل « وكسر » معطوف على فتح « لسكون ، تنازعه كل من فتح وكسر د يتصل ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى سكون ، والجلة فى محل جر صفة لسكون .

<sup>(</sup>٢) اعلم أن لدن تخالف عند من أربعة أوجه : أولها أن لدن مبنية وعند معربة ، وثانيها أن لدن ملازمة للدلالة على مبتدأ غاية زمان أو مكان ، وأما عند فقد تكون لمبتدأ الغاية وذلك إذ اقترنت بمن ، وقد لا تدل على ذلك ، وثالثها أنه لا يخبر بلدن ، وقد يخبر بعند ، نحو زيد عندك ، ورابعها أن لدن قد تضاف إلى جملة كقول الشاعر :

صريع غَوَانَ رَاقَهُنَ وَرُقْنَهُ لَدُن شَبَّ حَتَّى شَابَ سُودُ النَّوَائِبِ وَمِي عَندَنْدُ ظَرْف زِمان ، وأما عند فلا تضاف إلا إلى مفرد .

قال المصنف : ويحتمل أن يكون منه قولُه :

۲۳۷ - تَنْتَهَضُ الرِّعْدَةُ فَى ظُهُيْرِى مِنْ لَدُنِ الظُّهْرِ إِلَى الْمُصَيْرِ وَجَرُّ مَا وَلَى « لَدُنْ » وَالْمُ اللهُ فَا اللهُ ا

٣٣٧ ــ هذا الشاهد من الابيات الجهولة نسبتها ، وكل ما قيل فيه إنه لراجز من طيء .

اللغة : د تنتهض، تتحرك وتسرع و الرعدة ، بكسر الراء ــ اسم اللارتعاد وهو الارتعاش والاضطراب ، وأراد بها الحي ، وما ذكره أعراض الحي التي تسمى الآن (الملاريا) و ظهيرى ، تصغير ظهر مقابل البطن والعصير ، مصغر عصر ، العروف .

المعنى: إن الحى تصيبنى فيسرع الارتعاد إلى ، ويستمر هذا الارتعاد من وقت الظهر إلى وقت العصر .

الإعراب: « تنتهض ، فعل مضارع « الرعدة » فاعل « فى ظهيرى » الجار والمجرور متعلق بتنتهض ، وظهير مضاف وياء المتسكلم مضاف إليه « من لدن ، جار وبجرور متعلق بتنتهض أيضاً ، ولدن مضاف و « الظهر » مضاف إليه « إلى المصير » جار وبجرور متعلق بتنتهض أيضاً .

الشاهد فيه : قوله , من لدن , حيث كسر نون لدن وقبلها حرف جر ، فيحتمل أنه أعرب , لدن ، على لغة قيس ، فجرها بالكسرة ، ويحتمل أنها مبنية على السكون في محل جر وأن هذا الكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، لا للاعراب ، ولحذا لم يستدل به العلامة ابن مالك للغة قيس ، وإنما قال : إنه يحتمل أن يكون قد جاء عليها ، فغفطن لذلك .

۲۳۳ — هذا البيت ــ أيضاً ــ من الشواهد التي لا يعلم قائلها .
 اللغة : , مزجر الكلب ، أصله اسم مكان من الرجر ، أى المكان الذي يطرد =

وهى منصوبة على التمييز<sup>(۱)</sup> ، وهو اختيار المصنف ، ولهذا قال : « ونَصْبُ غدوة بها عنهم نَدَرْ » وقيل : هى خـــبر لـكان المحذوفة ، والتقدير : لدن كانت الساعة عدوة .

ويجوز فى « غدوة » الجر ، وهو القياس ، ونَصْبُهَا نادِرٌ فى القياس ؛ فلو عطفت على « غدوة » المنصوبة بعد « لدن » جاز النصب عطفاً على اللفظ ، والجر مراعاة للأصل ؛ فتقول : « لدن غدوةً وعشيَّةً ، وعشيّة » ذكر ذلك الأَخْفَشُ .

و حكى الكوفيون الرَّفْعَ فى «غدوة» بعد « لَدُن » وهو مرفوع بكان المحذوفة ، والتقدير : لدنكانت غدوة [ و «كان » تامة ] .

ي وينحى السكلب إليه ، والمراد به البعد (انظر مباحث المفعول فيه من هذا السكتاب) . المعنى : يقول : ما زال مهرى بعيداً عنهم من أول النهار إلى آخره .

الإعراب: وما زال ، ما : نافية ، زال : فعل ماض ناقص و مهرى ، مهر : اسم زال ، ومهر مضاف وياء المسكلم مضاف إليه ومزجو، ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر زاب ، ومزجر مضاف و و السكلب ، مضاف إليه و منهم ، جار وجرور متعلق بمزجر ، لأنه فى معنى المشتق ، أى البعيد ولدن ، ظرف لابتداء الغاية مبنى على السكون فى محل نصب متعلق بزال أو بخبرها و غدوة ، منصوب على التمييز ، لأن غدوة تدل على أول زمان مهم ، وقد قصدوا تفسير هذا الإبهام بغدوة وحتى ، ابتدائية و دنت ، دنا : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقدير ، هى يعود على الشمس المفهومة من المقام كا فى قوله تعالى : وحتى توارت بالحجاب ) و لغروب ، جار وجرور متعلق بدنت .

الشاهد فيه : قوله د لدو غدوة ، حيث نصب د غدوة ، بعد د لدن ، على التمييز ، ولم يجره بالإضافة .

(١) فى نصب غدوة ثلاثة أقوال ذكر الصارح اثنين منها ، وثالثها أنه على التصييه بالمفعول به . وأما « مع » فأسمُ لمسكان الاصطحاب أو وَقَتْهِ ، نحو : « جاس زيد مَعَ عمرٍ و . • وجاء زيد مَعَ عمرٍ و . • وجاء زيد مَعَ بكر ي والمشهور ُ فيها فتح ُ العينِ ، وهي مُعْرَبة ، وفتحتُهَا فتحة إعراب ، ومن العرب من يسكنها ، ومنه قولُه :

۲۳۶ – فَرِیشِی مِنْکُمُ وَهُوَایَ مَعْکُمُ وَ إِنْ کَانَتْ زِیَارَتُکُمُ لِیا مَا

وزعم سيبويه أنَّ تسكيمها ضرورة ، وليس كذلك ، بل هو لف ربيعه وهي عندهم مبنية على السكون ، وزعم بعضهم أن الساكِنة العين حرف ، وادَّعَى النَّحُّاسُ الإجاع على ذلك ، وهو فاسد ؛ فإن سيبويه زعم أن ساكِنة العين اسم . . . .

٣٣٤ ــ البيت لجرير بن عطية ، من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبدالملك بن مروان. اللغة : دريشي ، الريش والرياش يطلقان على عدة معان ، منها اللباس الفاخر ، والخصب ، والمعاش ، والقوة د لماما ، يكسر اللام ــ متقطعة ، بعد كل حين مرة .

الإعراب: « هريش » ريش: مبتدأ ، وهو مضاف وياء المتسكلم مضاف إليه « منكم » جار ومجرو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ » وهواى ، هوى : مبتدأ ، وهو مضاف وياء المشكلم مضاف إليه « معكم » مع : ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ومع مضاف والصمير مضاف إليه « وإن » الواو واو الحال ، إن : قال العيني وغيره ! زائدة وكان » فعل ماض « زيارتم » زيارة : اسم كان ، وزيارة مضاف والضمير مضاف إليه ، من إضافة المصدر فيجوز معه حذف الفاعل أي زيارتي إيا كم ، ويجوز أن تكون من إضافة المصدر لفاعله : أى زيارتكم إياى « لماما » خبر كان .

الشاهد فيه : قوله د معكم ، حيث سكن العين من د مع ، وهو عند سيبويه ضرورة لا يجوز ارتبكابها إلا في الشعر ، لكن الذي نقله غيره من العلماء أن قوماً من العرب بأعياتهم ـ وهم قيس ــ من لغتهم تسكينها ؛ فعلى هذه اللغة يجوز تسكينها في سعة الكلام ، ولا شك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ .

هذا حكمها إن وليها متحرك — أعنى أنها تفتح ، وهو المشهور ، وتسكن ، وهي لفة ربيمة — فإن وليها ساكِن ، فالذى ينصبها على الظرفية يُبْقِي فتحها فيقول : «مَعَ ابْنَكَ » والذى يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكِنَيْنِ فيقول : «مَع ابْنِكَ » .

. . .

واَشْمُمْ ﴿ بِنَاءِ ﴿ فَيْرًا ﴾ أَنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أَضِيفَ ، نَاوِيًا مَا عُدِمَا ('' قَبْلُ كَنَيْرُ ، بَعَدُ ، حَسْبُ ، أَوَّلُ ، ودُونُ ، والجهاتُ أيضًا ، وَعَلُ ('' وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُسَكِّرًا ﴿ قَبْلًا ﴾ وما مِنْ بَعَدْهِ قَدْ ذُكِرًا ('''

(۱) د واضم ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره آنت د بناه ، مفعول مطلق على حذف مضاف ، أى : اضم ضم بناه د غيرا ، مفعول به لاضم د إن ، شرطية دعدست عدم : فعل ماض فعل الشرظ ، وتاه المخاطب فاعل د ما ، اسم موصول : مفعول به لعدم د له ، جار وجرور متعلق بقوله أضيف الآتى د أضيف ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعود إلى غير ، والجلة لا عل لما صلة الموصول ، والعائد الضمير المجرور علا بالملام د ناوياً ، حال من فاعل اضم ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ما ، اسم موصول : مفعول به لناو ، وجملة و عدما ، من الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله المستتر فيه لا عل لما صلة الموصول .

(۲) وقبل ، مبتدا وكغير ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ و بعد ،
 حسب ، أول ، ودون ، والجهات ، معطوفات على وقبل ، بعاطف مقدر فى بعضهن
 وأيضاً ، مفعول مطلق لفعل محدوف ووعل ، معطوف على قبل .

(٣) و وأعربوا ، فعل وفاعل و نصباً ، حال من الفاعل : أى ناصبين و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط « ما ، زائدة « نكرا ، نكر : فعل ماض مبنى للجهول ، والآلف للاطلاق ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المذكور، والجلة في محل جر بإضافة إذا إلها « قبلا ، مفعول به لاعربوا السابق « وما ، =

هذه الأسماء المذكورة — وهى : غير ، وقبل ، وبعد ، وحَسْب ، وأول ، ودون ، و المجهات الست — وهى : أمامك ، وخَلْفُكَ ، وفَوْقَكَ ، وتحتك ، وبمينك ، وشمالك — وَعَلُ ؛ لها أربعة أحوال تُنْبَنَى فى حالة منها ، وتُعرَّبُ فى بقيتها .

فتعرب إذا أصيفت لفظاً ، نحو : « أَصَبْتُ دِرْهَمَا لاغَيْرَهُ ، وجثت من قَبْلِ رُيْدُ » أو حُذِف المضافُ إليه ونُوي اللفظ ، كقوله :

وتبقى فى هذه الحالة كالمضاف لفظاً ؛ فلا تُنَوَّنُ إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم يُنوَ لفظه ولا سعناهُ ، فتكون [حينثذ] نكرةً ، ومنه قراءةُ مَنْ قرأ : ( الله الأمر مِنَ قَبْلِ وَمِنْ بَمْدٍ ) بجر « قبل ، وبعد » وتنوينهما ؛ وكقوله :

= الواو عاطفة ، ما : اسم موصول معطوف على قوله , قبلا , د من بعده ، الجار والمجرور متملق بقوله , ذكرا ، الآتى ، وبعد مضاف وضمير الغائب مضاف إليه , ذكرا ، ذكر : فعل ماضمبنى للمجهول ، والآلف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على , ما ، الموصولة ، والجلة لا محل لها من الاعراب صلة .

به ۱۳۵ – هذا البیت من الشواهد التی استشهد بها النحاة ولم ینسبوها إلی قائل معین .

الإعراب : « من قبل » جار وجرور متعلق بقوله « نادی » الآتی « نادی » فعل ماض « کل » فاعل نادی » وکل مضاف و « مولی » مضاف إلیه « قرابة » مفعول به لنادی « فا » الفاء عاطفة » وما : نافیة « عطفت » عطف : فعل ماض ، والتاء التأنیت « مولی » مفعول به لعطفت « علیه » جار وجرور متعلق بعطف « العواطف » فاعل عطفت .

الشاهد فيه : قوله ، من قبل ، حيث أعرب ، قبل ، من غير تنوين ؛ لآنه حذف المضاف إليه و بوى لفظه ، وكأنه قد قال : ومن قبل ذلك ـــ مثلا ـــ والمحذوف المنوى الذي لم يقطع النظر عنه مثل الثابت ، وهو لو ذكر هذا المحذوف لم ينون ،

### ٣٣٦ - فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْسِلاً أكَادُ أَغَمَ ۚ إِلَىٰاءِ الْمُسِسِمِ

هذه الأحوال الثلاثة التي تُعْرَبُ فيها .

٣٣٦ — البيت ليزيد بن الصعق ، حدث أبو عبيدة ، قال : كانت بلاد غطفان مخصبة فرعت بنو عامر بن صعصمة ناحية منها ، فأغاد الربيع بن زياد العبسى على يزيد بن الصعق ، وكان يزيد فى جماعة من الناس ، فلم يستطعه الربيع ، فأقبل على سروح بنى جعفر والوحيد ابنى كلاب ، فأخذ نعمه ، فحرم يزيد على نفسه النساء والطيب حتى يغير عليه ، فجمع قبائل شتى ، فاستاق نع كثيرة له ولغيره ، وأصاب عصافير النعان بن المنذر \_ وهى إبل معروفة عندهم \_ فنى ذلك يقول يزيد بن الصعق أبياتاً منها بيت الشاهد ، ومنها قوله :

أَلاَ أَبْلِيغُ لَدَيْكَ أَبَا حُرَيْثٍ وَعَاقِبَهُ الْمَلاَمَةِ لِلْمُلِيمِ فَكَنْفَ تَرَى مُعَاقَبَتِي وَسَعْمِي بِأَذْوَادِ الْقَصِيبِةِ وَالْقَصِيمِ وهذا دليل على أن من روى عجز البيت ، بالما الفرات ، لم بصب ،

اللغة : وساغ ، سهل جريانه فى الحلق و أغص ، مضاوع من الغصص \_ بالتحريك \_ وهو اعتراض اللقمة ونحوها فى الحلق حتى لا تسكاد تنزل و الماء الحيم ، هو هنا البارد ، وهو من الاضداد ، بطلق عل الحار وعلى البارد والمليم ، الذى فعل ما يلام عليه .

المعنى : يقول : لم يكن يهنأ لى طعام ولا يلذ لى شراب بسبب ما كان لى من الثأر عند هؤلاء ، فلما غزوتهم وأطفأت لهيب صدرى بالغلبة عليهم ساغ شرابي ولذت حياتى .

الإعراب : «فساغ ، فعل ماض «لى » جار ومجرور متعلق بساغ «الشراب » فاعل ساغ «وكنت » الواو للحال ، كان : فعل ماض ناقص ، والتاء ضير المتكلم اسمه قبلا ، منصوب على الظرفية يتعلق بكان «أكاد ، فعل مضارع ، واسمه ضير مستتر فيه وجوباً تقديره وجوباً تقديره أنا «أغص » فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، والحلة في محل نصب خبر أكاد ، وجملة «أكاد ، واسمها وخبرها في محل نصب حبر

أما الحالة [ الرابعة ] التي تُبْـنَى فيها فهى إذا حُــذِفَ ما تُضَافُ إليه وَنوِى مَّمْنَاه دون لفظه ؛ فإنها تُنبَى حينتُذِ على الضم ، نحو : ( يِلْهِ الأَمْرُ مِنْ قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ ) وقوله :

٣٣٧ -- \* أُقَبُّ مِنْ تَحْتُ عَرِيضٌ مِنْ عَلِ \*

وحكى أبو على الفارسيُّ « أَبْدَأُ بِذَا مِنْ أُوَّلُ ﴾ بضم اللام وفتحها وكسرها — فالضمُّ على البناء لنية المضاف إليه مَعْنَى ، والفتحُ على الإعراب لعدم نية المضاف

= خبر دكان ، وجملة كان واسمها وخبرها فى محل نصب حال ، بالمــاء ، جار ومجرور متعلق بقوله ، أغص ، و ، الحميم ، صفة للباء .

الشاهد فيه : قوله , قبلا ، حيث أعربه منوناً ؛ لانه قطعه عن الإضافة لفظاً ومعنى .

٧٣٧ ـــ هذا البيت لآى النجم العجلي يصف فيه الفرس ، من أرجوزة له يصف فيها أشياء كثيرة ، وأول هذه الأرجوزة قوله :

الخمسدُ للهِ الْمَسلِيِّ الأَجْلَلِ الْوَاسِيعِ الْفَصْلِ الْوَحُوبِ الْمَجَزِلِ الْعَانِ . اللهُ الْخَدِر وضمور البطن . اللغة : وأقب ، مأخوذ من القبب ، وهو دقة الخصر وضمور البطن .

الإعراب: «أقب ، خبر لمبتدأ عذوف : أى هو أقب ، من ، حرف جر ، تحت ، ظرف مبنى على الضم فى عل جر بمن ، والجار والمجرور متعلق بقوله : «أقب ، ، وقوله : « عريض ، خبر ثان « من عل ، جار وجرور متعلق بعريض .

الشاهد فيه : ذكروا أن مكان الاستشهاد بهذا البيت فى قوله : دمن تحت ، ومن على حيث بنى الظرفان على الضم ؛ لأن كلا منهما قد حذف منه لفظ المضاف إليه وندى معناه .

مكذا قالوا ، وهو كلام خال عن التحقيق ؛ لأن قوافى الأرجوزه كلها مجرورة كا رأيت فى البيتين اللذين ألشدناهما فى أول الكلام على هذا الشاهد ؛ فيكون قوله : ومن عل ، مجروراً لفظاً بمن ، ويكون من الحالة الثانية التى حذف فيها المضاف إليه ونوى لفظه ، ويكون الاستشهاد للحالة الرابعة بقوله : «من تحت ، وحده ، فاحفظ ذلك ، ولا تكن أسير التقليد . إليه ، لفظاً ومعنى ، وإغرابِهَا إعرابَ مالا ينصرف للصُّفَةِ ووزن الفعل ، والكَسْرُ على نية المضاف إليه لفظاً .

فقولُ المصنف « واضمم بناء — البيتَ » إشارة إلى الحالة الرابعة .

وقوله : « ناويًا ما عدما » مُرَادُهُ أَنَّكَ تبنيها على الضم إذا حَذَّفْتَ ما نضاف إليه ونَوَيْته معنى لا لفظًا .

وأشار بقوله: « وأعربوا نصباً » إلى الحالة الثالثة ، وهي ما إذا حذف ألمضاف إليه ولم يُنثُوَ لفظه ولا معناهُ ؛ فإنها تكون حينئذِ نكرةً معربة .

ُ وقوله : « نصباً » معناهُ أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار ، فإن دَخَلَ [ عليها ] جُرَّتْ ، نحو : « مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدٍ » .

ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين — أعنى الأولى ، والثانية — لأن حكمهما ظاهر مسلوم من أول الباب — وهو : الإعراب ، وسقوط التنوين — كما تقدم [ ف كل ما يفعل بكل مضاف مثلها ]

#### \* \* \*

وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا عَنْهُ فِي ٱلْإَعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا (١)

(۱) دوما ، اسم موصول مبتدأ ديلى ، فعل مضارع ، وفاعله ضهير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما دالمضاف ، مفعول به ليلى ، والجلة لا محل لها صلة الموصول ديات ، فعل مضارع ، والفاعل ضهير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة فى محل دفع خبر المبتدأ دخلفا ، حال من الضمير المستتر فى يأتى دعنه ، جار ومجرور متعلق بقوله : دياتى ، دإذا ، متعلق بقوله : دياتى ، دإذا ، متعلق بقوله : دياتى ، دإذا ، ظرف تضمن معنى الشرط دما ، زائدة دحذفا ، حذف : فعل ماض مبنى للمجهول ، تضمن معنى الشرط والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضهير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعود إلى المضاف ، والجلة فى عل جر بإضافة دإذا ، إليها ، وجوابها محذوف ، وتقدير البيت : والمضاف إليه الذي يلى المضاف يأتى خلفاً عنه فى الإعراب إذا حذف ،

يُحْذَفُ المضافُ لقيام قرينة تدلُّ عليه ، ويُقامُ المضافُ إليه مُقامسه ، فيعرب بإعرابه ، كقوله تعالى : ( وَأَشْرِبُوا فِي تُقَادِيهِمُ الْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) أَى : خُبُّ المِجْل ، وَكَقُوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبِّكَ ) أَى : أَمْرُ رَبِّكَ ، فحسذف المضاف المجل ، وكقوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبِّكَ ) أَى : أَمْرُ رَبِّكَ ، فحسذف المضاف — وَهُوَ « الْمِجْلُ ، وَهُوَ « الْمِجْلُ ، وَهُوَ « الْمِجْلُ ، ورَبِّكَ » — بإعرابه ،

\* \* \*

وَرُبُّنَا جَرُّوا الَّذِي أَ بُقَوا كَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا (١) لَكِن بِشَرْطِ أَنْ بَكُونَ مَا حُذِف مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِف (١٥)

(۱) د و بها ، رب : حرف تقلیل وجر ، ما : کافة د جروا ، فعل و فاعل و الذی ، مفعول به لجروا ، أبقوا ، فعل و فاعل ، والجلة لا بحل لها صلة د كما ، جار و بجرور متعلق بمحدوف صفة لموصوف محدوف د قد ، حرف تحقیق د كان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه د قبل ، ظرف متعلق بمحدوف خبركان ، والجلة من د كان ، واسمه وخبره لا محل لها صلة ما ، وقبل مضاف و ، حدف ، مضاف إليه ، وحدف مضاف و د ما ، اسم موصول بمنى الذى مضاف إليه ، والجلة من و تقدما ، وفاعله المستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، لا محل لها صلة ما ، .

(٧) و لكن ، حرف استدراك و بشرط ، جار وبحرور قال المعربون : إنه متعلق بمحذوف حال : إما من فاعل و جروا ، في البيت السابق ، وإما من مفعوله ، وعندى أنه لا يمتنع أن يكون متعلقاً بمحذوف خبر لمبتداً محذوف ، والتقدير : لكن ذلك الجركائن بشرط إلج و أن ، مصدية ويكون ، فعل مصارع محاقص منصوب بأن وما ، اسم موصول : اسم يكون ، وجلة وحذف ، ونائب الفاعل المسترفيه لا محل لها صلة و بمائلا ، خبر يكون و لما ، جار ومجرور متعلق بمائل و عليه ، جار ومجرور متعلق بعطف الآتى ، وجلة و عطف ، مع نائب الفاعل المسترفيه لا محل لها صلة ما الموصولة المجرورة محلا باللام .

قد يُحذَّفُ المضافُ ويبقى المضافُ إليه مجروراً ، كما كان عند ذكر المضاف ، لكن بشرط أن يكون المحذوفُ مماثلا لمـا عليه قد عُطِفَ ، كقول الشاعر :

٣٣٨ – أَكُلُّ ٱمْرِىء تَحْسَبِينَ ٱمْراً وَنَارٍ تُوَقَّدُ بِاللَّيْــلِ نَارَا

[و] التقدير : « وَكُلَّ نَارٍ » فَمْنَف ﴿ كُلَّ » وَبَتَى الْمَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورًا ۗ

۲۳۸ — البیت لان دواد الإیادی ، واسمه جاریة بن الحجاج .

الإعراب: وأكل مضاف و دامرى منطق المستفهام الإنسكارى ،كل: مفعول أول لتحسبين مقدم عليه ، وكل مضاف و دامرى م مضاف إليه و تحسبين ، فعل وفاعل و امرأ ، مفعول ثان و والد ، الواو عاطفة ، والمعطوف محذوف ، والتقدير : وكل الله ، فناد مضاف إليه في الأصل ، وذلك المعطوف المحذوف — وهو المعناف — هو المعطوف على دكل امرى ، المتقدم و توقد ، أصله تتوقد ، فحذف إحدى النامين ، وهو فعل مضارع ، والقاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى المر، والجلة صفة لنار و بالليل ، جاد و جرور متعلق بتوقد و الراً ، معطوف على قوله م امرأ ، المنصوب السابق .

الشاهد فيه : قوله دونار , حيث حذف المضاف \_ وهو دكل , الذى قدرناه فى إعراب البيت \_ وأبتى المضاف إليه مجروراً كما كان قبل الحذفي ، لنحقق الشرط ، وهو أن المضاف المحذوف معطوف على بماثل له وهو دكل ، فى قوله دأ كل امرىء .

وإنما لم نجعل د نار ، المجرور معطوفا على د امرى ، المجرور لانه بلام عليه أن يكون الكلام مشتملا على شيئين \_ وهما د نار ، د ونارا ، \_ معطوفين على معمولين \_ وهما د امرى ، و د امرأ ، \_ لعاملين مختلفين ، وهما د كل ، العامل في د امرى ، المجرور بناء على أن انجزار المضاف إليه بالمضاف ، والعامل الثانى د تحسيين ، العامل في د امرأ ، المنصوب ، والعاطف واحد ، وهو الواو ، وذلك لا يجوز ، ولكنا لما جعلنا د نار ، المجرور مجروراً بتقدير المضاف المحذوف ، وجعلنا هذا المحذوف معطوفا على دكل ، لم يبق إلا عامل واحد في المعطوف عليها وهو د تحسيين ، إذ هو عامل في دكل ، لم يبق إلا عامل واحد في المعطوف عليها وهو لتحسيين ، إذ هو عامل في دكل ، وفي د امرأ ، المنصوبين على أنهما مفعولان لتحسيين ، والعطف على معمولين لعامل واحد جائز بالإجماع ، وهذا واضح بعد هذا البيان ، إن شاء الله .

كَمَا كَانَ عَنْدَ ذَكُرُهَا ، والشَّرَطُ مُوجُودٌ ، وهو : الْمَطْفُ عَلَى مُمَاثِلِ الْحَذُوفِ وهو «كُلّ » في قوله : « أَكُلَّ أَمْرِيهِ » .

وقد يُحذف المضافُ ويبقى المضاف إليه على جَرَّهِ ، والمحذوفُ ليس مماثلا الملفوظ ، بل مقابل له ، كقوله تعالى : (تُريدُ ونَ عَرَضَ الدَّنيَا ، وَاللهُ يُريدُ الآخِرَةِ) في قراءة من جَرَّ « الآخِرَةَ » والتقدير : « وَاللهُ يُريدُ بَاقِيَ الآخِرَةِ » ومنهم من يقدره «وَاللهُ يُريدُ عَرَضَ الآخِرَةِ » فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ [به] ، والأوَّلُ أوْلَى ، وكذا قَدَّره ابن أبى الربيع في شرحه للايضاح .

\* \* \*

وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْقَى الْأُوّلُ كَعَالِهِ ، إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ (1) بِشَرْطٍ عَظْفٍ وَإِضَافَةٍ إِلَى مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأُوّلَا (٢) بِشَرْطٍ عَظْفٍ وَإِضَافَةٍ إِلَى مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأُوّلَا (٢) يُحْذَفُ تنوينُسهُ يُحْذَفُ اللّفافُ كَالِهِ لوكان مُضَافًا ؛ فَيُحْذَفُ تنوينُسهُ

<sup>(</sup>۱) د ويحذف ، فعل مضارع مبنى للمجهول د الثانى ، نائب فاعل يحذف ﴿ فيبق ﴾ فعل مضارع والآول ، فاعل يبق و كحاله ، الجار والمجرور متعلق بمحذف حال من الآول ، وحال مضاف وضير الغائب مضاف إليه ﴿ إذا ﴾ ظرف متعلق بالحال ﴿ به ﴾ جار ومجرور متعلق بقوله ﴿ ينصل ﴾ الآتى ويتصل ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الأول ، والجملة في محل جر بإضافة ﴿ إذا » إليها .

<sup>(</sup>۷) و بشرط » جار وبجرور متعلق بقوله و يحذف » فى البيت السابق ، وشرط مضاف و وعطف » مضاف إليه و وإضافة » معطوف على عطف و إلى مثل » جار وبجرور متعلق بإضافة ، ومثل مضاف و و الذى » اسم موصول : مضاف إليه و له » جار وبجرور متعلق بأضفت الآتى و أضفت » فعل وفاعل و الأولا » مفعول به لاضفت ، والجملة لا محل لها صلة الذى ،

وأ كُثَرُ ما يكون ذلك إذا عُطِف على المضاف اسم مُضَاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول ، كقولم : « قطع الله على الاسم الأول ، كقولم : « قطع الله عَنْ قالها » ورجْل مَنْ قالها » فحذف ما أضيف إليه « يد » وهو « مَنْ قالها » للدلالة ما أضبف إليه « رجْل » عليه ، ومثله قوله :

٣٣٩ - \* سَقَى الأَرْضِينَ الْفَيْثُ سَهُلَ وَحَرْنَهَا \*

٧٣٩ ــ هذا صدر بيت أنشده الفراء ولم ينسبه إلى قائل معين ، وعجزه قوله :

\* فَنِيطَتْ عُرَى الآمالِ بالزَّرْعِ وَالضَّرْعِ \*

اللغة: والحرِن » ما غلظ من الارض و والسهل » بخلافه و نيطت » أى : علقت وعرى، جمع عروة ، وإضافته إلى الآمال كإضافة الاظفار إلى المنية فى قولهم : نشبت أظفار المنية بفلان والعدرع ، هو لذات الظلف كالثدى للمرأة .

المعنى: إن المطر قد عم الأرض سهلها وحزنها ، أى كلها ، فقوى رجاء الناس في نماء الزوع وغزارة الآلبان .

الإعراب: وستى عمل ماض والارضين و مفعول به لستى قدم على الفاعل والغيث و فاعل بستى و سهل و بدل من الارضين ، بدل بعض من كل و وحزنها و الواو حرف عطف ، وحون: معطوف على سهل ، والضمير الراجع إلى الارضين مضاف إليه و فنيطت و نيط: فعل ماض مبنى للجهول ، والتاء التأنيث وعرى نائب فاعل نيط ، وعرى مضاف و والآمال و مضاف إليه وبالورع و جار و مجرور متعلق بنيطت ووالضرع و معطوف على الورع .

الشاهد فيه : قوله دسهل وحزنها , حيث حذف المضاف إليه ، وأبق المضاف . وهو قوله سهل \_ على حاله قبل الحذف من غير تنوبن ، وذلك لتحقق الشرطين : المعطف ، وكون المعطوف مضافاً إلى مثل المحذوف ، وكان أصل الـكلام : ستى الغيث الأرضين سهلها وحزنها .

ومن ذلك قول الشاعر :

مَــه عَاذِيلِ ، فَهَا مُمَّا لَنْ أَبْرَ عَا مِيثُلِ أَوْ أَحْسَنَ مِنْ تَشْسِ الضَّحَى =

[ التقدير «سَهْلَهَا وَحَرْنَهَا » ] فحذف ما أضيف إليه «سَهْل » ؛ لدلالة ماأضيف إليه «حَرْن » عليه .

هذا تقريرُ كلام المصنف ، وقد ُيفُعل ذلك و إن لم ُيُعطَفُ مضاف الله مثل الحُذوف من الأول ، كقوله :

ومِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلَى قَرَابَةً

فَمَا عَطَفَتْ مَوْلًى عَلَيْهِ العَوَ اطِفُ [٢٣٥] (١)

فذف ما أضيف إليه « قبل » وأبقاه على حاله لوكان مضافاً ، ولم 'يُعْطَفُ عليه مضاف الى مثل المحذوف ، والتقدير : « ومن قبل ذلك » ومثلُه قراءة من قرأ شذوذاً : ( فلا خَوْف مُ عليهم ) أى : فلا خوف شيء عليهم (٢).

وهذا الذي ذكره المصنف — من أن الحذف من الأول ، وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور — هو مذهب المبرد .

- (۱) هذا هو الشاهد رقم ٢٣٥ وقد تقدم الدكلام على هذا الشاهد مستوفى ، والشاهد فيه معنا قوله : وقبل ، حيث حذف المضاف إليه وأبق المضاف على حاله الذى كان قبل الحذف من غير تنوين ، مع أن الشرطين ـــ وهما العطف والمائلة ـــ غير متحققين ، لأنه ليس همطوفا عليه اسم مضاف إلى مثل المحذوف ، وهذا قليل .
- (٧) هى قراءة ابن محيصن ، بضم الفاء من و خوف ، من غير تنوين ، على أن ولا ، مهملة أو عاملة عمل ليس ، وقرأ يعقوب بفتح الفاء من و خوف ، بلا تنوين أيضاً ، ويجوز \_ على هذه القراءة \_ أن تكون ولا ، عاملة عمل إن ، والفتحة فتحة بناء ، ولا شاهد فى الآية على ذلك ، كما يجوز أن تكون عاملة عمل إن والفتحة فتحة إعراب ، والمضاف إليه منوى : أى فلا خوف شىء ، فيكون الكلام مما نحن بصدده أيضاً .

الصحى، الذى أضيف له د مثل، لدلالة عامل آخر عليه ، وإن لم يكن العمل هو الحر بالإضافة .

ومذهبُ سيبويه أن الأصل : « قَطَعَ أَللهُ يَدَ مَنْ قَالِماً ورِجْلَ مَنْ قَالِماً » فَذَف ما أَضيف إليه « رِجْل » فصار « قَطَعَ ٱللهُ يَدَ مَنْ قَالْماً وَرِجْلَ » ثم أُفْحِم قوله : « ورجل » بين المضاف — وهو « يَدَ » — والمضاف إليه — الذي هو « مَنْ قَالْهاً » — فصار « قطع الله يَدَ ورِجْلَ من قالْماً » (١) .

فعلى هذا يكون الحذف من الثانى ، لا من الأول ، وعلى مذهب المبرد بالمكس .
قال بعضُ شُرَّاح الكتاب : وعند الفَرَّاء (٢٠ يكون الاسمَانِ مُضَافَيْنِ إلى :
( مَنْ قَالِمًا » ولا حَذْف ف الكلام : لا من الأول ، ولا من الثانى .

. . .

(١) ومثل هذا المثال قول الفرزدق همام بن غالب:

يَا مَنْ رَأَى عَارِضًا أَسَرُّ بِهِ كَبْنَ ذِرَاعَىْ وَجَهْتَرِ الْاسْدِ وقد جرى الحلاف المذكور بين المبرد وسيبويه فى قول الشـــاعر ، وهو من شواهد المسألة أيضاً :

يَا تَيْمَ تَيْمَ عَدِى لاَ أَبَالَـكُمُ لاَ بُلْقِيَنَـّكُمُ فِي سَوْأَةٍ مُعَرُ وَقُولِ الْآخِر، وهو من شواهد المسألة أيضاً:

مِا زَيْدَ زَيْدَ الْيَعْمَلَاتِ الذَّبَّـلِ تَطَاوَلَ اللَّيْلُ عَلَيْـكَ فَا نُولِ اللهِ لَوْرِ مع إذا نصبت أول النداءين ، فقال المبرد: المنادى الأول مضاف إلى بماثل للمذكور مع الثانى ، وقال سيبويه: الأول مضاف إلى ما بعد الثانى ، وقد حذف الذى يضاف الثانى إليه ، والثانى مقحم بين المضاف والمضاف إليه .

(ع) الفراء يخس هذا للفظين يكثر استمالها معاً ، كاليد والرجل فى و قطع الله يد ورجل من قالها ، والربع والنصف فى نحو و خذ ربع ونصف هذا ، وقبل وبعد فى قولك ورضيت عنك قبل وبعد ما حدث ، بحلاف نحو و هذا غلام ودار هند ، من كل لفظين لا مكثر استمالها معاً .

فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَب مَعْفُولاً أَوْ ظَرَ فَا أَجِز ، وَلَم يُعَب (') فَصْلُ يَعِينِ ، وَاضْطِرَ اراً وُجِدا : بأَجْنَبِي ، أَوْ بِنَعْتِ ، أَوْ بِنَعْتِ ، أَوْ بِدَا('')

أجاز المصنفُ أن يُفْصَلَ — في الاختيار — بين المضافِ الذي هو شِبْهُ الفعل — والمرادُ به المصدرُ، واسمُ الفاعِلِ — والمضاف إليه، بما نَصَبَهُ المُضَافُ : من مفعولِ به ، أو ظرف ، أو شبههِ .

فثالُ ما فُصِلَ فيه بينهما بمفعولِ المضافِ قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زُبِّنَ لَكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ مُشرَكَائِهِمْ ﴾ فى قراءة ابن عامر ، بنصب ﴿ أُولَادٍ ﴾ وجر الشركاء .

ومثالُ مَا فُصِل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبَه المضافُ الذي هو مصدرٌ مَا حُكِمَ عَن بعض مَنْ يُوثَقُ بعربيته : ﴿ تَرْكُ يَوْمًا ۖ نَفْسِكَ وَهُوَاهَا ، سَمْى ۗ لَمَا فِي رَدَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) و فصل ، مفعول به مقدم لاجز ، وفصل مضاف و و مضاف ، مضاف إليه من إصافة المصدر لمفعوله و شبه ، نعت لمضاف ، وشبه مضاف و و فعل ، مضاف إليه و ما ، اسم موصول ؛ فاعل المصدر و نصب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، والجلة لا محل لها صلة ما ، والعائد محذوف ، وأصله ما نصبه و مفعولا ، حال من و ما ، الموصولة و أو ، عاطفة و ظرفا ، معطوف على قوله مفعولا و أجز ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجو با تقديره أنت و ولم ، نافية جازمة و يعب ، فعل مضارع مبنى للجهول مجروم بلم ، وعلامة جرمه السكون ،

<sup>(</sup>۲) و فصل ، تائب فاعل ليعب في البيت السابق ، وفصل مضاف و و يمين ، مضاف إليه د واضطراراً ، مغمول لأجله د وجدا ، فعل ماض مبني للمجهول ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فصل د بأجني ، جار وجرور متعلق بوجد د أو بنعت ، معطوف على نعت ، وقصر قوله ندا العدرودة ، وأصله ندا .

ومثالُ ما فُعيلَ فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذى هو اسمُ فاعِل قراءةُ بعض السلف : ( فَلَا تَحْسَبَنَ اللهَ تُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ ) بنصب « وعد » وجر « رُسُل » .

ومثالُ القَصْل بشبه الظرفِ قولُه صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى الدَّرْدَاء : « هل أنتم تَارِكُو لِي صاحبِي » وهذا معنى قوله « فَصْلَ مضاف -- إلى آخره » .

وجاء الفَصْلُ أيضاً في الاختيار بالفَتَم ، حكى الكسائى : « هذا غلامُ والله زيد ٍ» . ولهذا قال المصنف : « ولم يُعَب فَصْلُ يمين ٍ » .

وأشار بقوله : « واضطراراً وُجِداً » إلى أنه قد جاء الفَصْلُ بين المضافوالمضاف إليه فى الضرورة : بأجنبي من المضاف ، وبنعت المضاف ، وبالنداء .

فمثالُ الأجنيِّ قولُه :

٢٤٠ – كَمَا خُطَّ الْسَكِتَابُ بِكَفَّ يَوْماً يَهُـــودِيَّ يُقَارِبُ أَوْ يُزيلُ

فَنْصَل بـ « بيوماً » بين « كَفِ » و « يهودى » وهُو أُجنبي من « كَفْ » ؛ لأنه معمول لـ « يخُطَّ » .

<sup>.</sup> ۲۶ ـ البنت لأبي حية النميري ، يصف رسم دار .

اللغة : «يهودى» إنما خص اليهودى لانهم كانوا أهل الكتابة حينذاك « يقارب » أى : يضم بعض ما يكتبه إلى بعض «أو يزيل » يفرق بين كتابته .

المعنى : يشبه ما بتى متناثراً من وسوم الديار هنا وهناك ، بكتابة اليهودى كسّاباً جمل بعضه متقارباً و بعضه متفرقاً .

الإعراب: وكما ، المكاف حرف تشبيه وجر ، وما : مصدرية و خط ، فمل ماض مبنى للجهول والكتاب ، نائب فاعل خط و بكف ، جار ومجرور متعلق بخط و يوماً ، منصوب على الظرفية يتعلق بخط أيضاً ، وكف مضاف و ويهودى ، مضاف إليه ، وقد فصل بينهما بالظرف ، وما مع ما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بالكاف ، \_\_\_

ومثالُ النعت قولُه :

٢٤١ – نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَ الْمُرَادِيُ سَيْفَهُ

### مِنَ انْ أَبِي شَيْخِ الْأَبَاطِيحِ طَالِبِ

= والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : رسم هذه الدار كأن كخط الكتاب - إلخ ، وجملة يقارب وفاعله المستثر فيه جوازاً تقديره هو العائد إلى اليهودى في محل جر صفة اليهودى ، وجملة يزبل مع فاعله المستثر فيه جوازاً تقديره هو العائد لليهودى أيضاً معطوفة على جملة الصفة بأو .

الشاهد فيه : قوله و بكف بوماً يهودى ، حيث فصل بين المضاف وهو كف والمضاف إليه وهو يهودى بأجني من المضاف وهو يوماً ، وإنما كان الفاصل أجنبياً لآن هذا الظرف ليس متعلقاً بالمضاف ، وإنما هو متعلق بقوله خط ، وقد بينه الشارح .

٣٤١ ــ نسبوا هذا البيت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما .

اللغة: دالمرادى ، فسبة إلى مراد ، وهى قبيلة من الين ، ويريد بالمرادى قاتل أمير المؤمنين على بن أبى طلب كرم أنه وجهه ، وهو عبد الرحن بن ملجم ، لعنه افة ؟ وحديثه أشهر من أن يقال عنه شيء دالاباطح ، جمع أبطح ، وهو المسكان الواسع ، أو المسيل فيه دقاق الحصى ، وأراد بالاباطح مكة ، وأراد بشيخها أبا طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى انه عليه وسلم ووالد على رضى انه عنه ، وقد كان أبو طالب من وجوه مكة وعظائها .

الإعراب: «نجوت ، فعل وفاعل « وقد ، الواو واو الحال ، قد : حرف تحقیق « بل ، فعل ماض « المرادی ، فاعل بل « سیفه ، سیف : مفعول به لبل ، وسیف مضاف والضمیر مضاف إلیه « من ابن ، جار و بحرور متعلق ببل ، وابن مضاف و « أبى ، مضاف إلیه « شیخ الآباطح ، نست لابى ، ومضاف إلیه ، وأبي مضاف و «طالب، مضاف إلیه .

الشاهد فيه : قوله دأبي شيخ الآباطح طالب ، حيث فعلل بين المعناف وهو أبي ، والمعناف إليه وهو طالب ، بالنعت وهو شيخ الآباطح ، وأصل الكلام : من ابن أبي طالب شيخ الآباطح . الأصل « من ابن أبي طالب ٍ شيخ ِ الأباطح » وقوله :

٢٤٢ — وَ لَيْنُ حَلَفْتُ عَلَى بَدَيْكَ لأَحْلِفَنْ

بِيَمينِ أَصْدَقَ مِنْ يَمِينكَ مُقْسِمٍ

الأصلُ « بيمين مُقَسِم أَصْدَقَ من يمينك » .

٧٤٧ ــ مذا البيت للفرزدق حمام بن غالب .

اللغة: « على يديك » أراد على فعل يديك ، فحذف المضاف ، والمقصود بفعل يديه العطاء والجود والكرم وسعة الإنفاق .

المعنى: يقرر أنه متأكد من كرم المخاطب وجوده ، حتى إنه لو حلف عليه لـكان حلفه يمين مقسم صادق لا يشوب حلفه شك ، وبين ذلك بأن يمينه آكد من يمين الممدوح على فعل نفسه .

الإعراب: ولأن والام موطئة للقسم ، إن: شرطية وحلفت وحلف : فعل ماض ، فعل الشرط ، وتاء المشكلم فاعله وعلى يديك و الجار والمجرور متعلق بحلفت ، ويدى مضاف وضير المخاطب مضاف إليه و لاحلفن و اللام وافعة في جواب القسم المدلول عليه باللام ، أحلفن : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، والجلة لا محل لها من الإعراب جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف وجوباً يدل عليه جواب القسم و بيمين ، جار وجرور متعلق بأصدق متعلق بأحلف و أصدق ، نعت ليمين و من يمينك ، الجار والمجرور متعلق بأصدق ويمين الثانى مضاف و كاف المخاطب مضاف إليه ، ويمين الأول مضاف و ومقسم ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله و بيمين أصدق من يمينك مقسم ، حيث فصل بين المضاف ... وهو يمين ... وهو يمين ... وهو يمين ... وهو المضاف إليه ، وهو مقسم ، بنعت المضاف ، وهو : أصدق من يمينك ، كا في البيت السابق ، وأصل السكلام : بيمين مقسم أصدق من يمينك .

وفى البيت شاهد آخر ، وهو فى قوله : « لاحلفن ، حيث أتى بجواب القسم وحذف جواب الشرط لكون القسم الموطأ له باللام فى قوله « لأن » مقدماً على الشرط .

ومثالُ النداء قولُه :.

٢٤٣ – وِفَاقُ كَمْبُ بُجَـيْرٍ مُنْقِذٌ لَكَ مِنْ تَمْجِيلِ تَهْلُكَاةٍ وَانْظُـلْدِ فِي سَقَرَ

وقولَه :

٢٤٤ — كَانَّ بِرْدَوْنَ أَبَا عِصَامِ زَيْدٍ حِسَارٌ دُقَّ بِاللَّجَامِ اللَّجَامِ اللَّجَامِ اللَّجَامِ اللَّمِثُ وَ وَكَأَنَّ بِرْذَوْنَ زَيْدٍ يَا أَبَا عِصَامٍ » .

\* \* \*

٣٤٣ ـــ هذا البيت لبحير بن أبن سلى المزئى ، يقوله لأخيه كعب بن زهير ، وكان يحير قد أسلم قبل كعب ، فلامه كعب على ذلك ، وتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم فنال بلسانه منه ، فأهدر الني دمه .

اللغة : د وفاق ، مصدر وافق فلان فلاناً ، إذا فعل مثل فعله د تهلـكة ، أي علاك د سقر ، اسم من أسماء النار التي هي دار العذاب .

المعنى: يقول: إن فعلك ياكعب مثل فعل أخيك بحير \_ يريد الإسلام \_ بنقذك من الوقوع فى الهلكة ومن الحلود يوم الآخرة فى دار العذاب.

الإعراب : و وفاق ، مبتدأ وكعب ، منادى بحرف نداء محذوف مبنى على الضم في محل نصب ، ووفاق مضاف و ، بحير ، مضاف إليه ، منقذ ، خبر المبتدأ ، الله بار ومجرور متعلق بمنقذ أيضاً ، وتعجيل مضاف و ، تهلكة ، مضاف إليه ، والحلاء معطوف على تعجيل ، في سقر ، جار و بجرور متعلق بالحلاء .

الشاهد فيه : قوله و وفاق كعب بحير ، حيث فصل بين المضاف ، وهو و وفاق ، والمتعاف إليه ، وهو بحير ، بالنداء وهو قوله وكعب ، وأصل السكلام : وفاق بحبر ياكعب منقذ ك .

٧٤٤ ــ هذا البيت من الشواحد الى لم يتسبوها إلى قائل معين . اللغة : « يرنون ، البرنون من الحيل : ما ليس بعربي . المعنى: يصف برذون رجل اسمه زيد بأنه غير جيد ولا ممدوح ، وأنه لولا اللجام الذى يظهره فى عين الناظر واضعفه .

الإعراب: دكأن ، حرف تشييه وخيب ، برذون ، اسم كأن ، أبا ، منادى حذف منه حرف النداء منصوب بالآلف نيابة عن الفتحة لانه من الاسماء السنة ، وأبا معناف و . عصام ، معناف إليه ، و برذون معناف ، و . زيد ، معناف إليه ، حار ، خبركأن ، دق ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وناتمب الفاعل ضير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حار ، والجلة في محل رفع نعت لحار ، باللجام ، جار وبجرور متعلق بدق .

الشاهد فيه : قوله وكأن برذون أبا عصام زيد ، حيث فصل بين المضاف ، وهو و برذون ، والمضاف إليه وهو وزيد ، بالنداء وهو قوله : و أبا عصام ، ، وأصل المكلام : كأن برذون زيد يا أبا عصام ، كا ذكره الشارح العلامة رحه الله ! .

وبمـا هو من باب الضرورة ـــ فى الفصل بين المضاف والمضاف إليه ـــ الفصل بينهما يفاعل المضاف ، ومن ذلك قول الشاعر :

نَرَى أَسْهُما لِلْمَوْتِ تصْيِي وَلاَ تُنْسِي وَلاَ تُنْسِي وَلاَ نَرْ عَوِيعَنْ نَقْصِ أَهْوَ أَوْ نَا الْعَزْمِ

الشاهد فيه قوله و نقض أهواؤنا العزم ، حيث فصل بين المضاف وهو قوله و نقض ، والمضاف إليه وهو قوله و العزم ، بفاعل المضاف وهو قوله و أهواؤنا ، الذى هو فاعل المضاف لآن و نقض ، مصدر يحتاج إلى فاعل ، وأصل السكلام : عن نقض العزم أهواؤنا .

ومثل ذلك قول الآخر :

مَا إِنْ وَجَدْنَا لِلْهُوَى مِنْ طَلِبٌ وَلاَ عَدِمْنَا قَهْرَ وَجُدُ صَبُّ الشاهد فيه قوله وقهر وجد صب حيث فصل بين المضاف وهو قوله وقهر ، والمضاف إليه وهو قوله د صب ، بفاعل المضاف وهو قوله د وجد ، لآن المضاف مصدر ، وأصل البكلام: قهر صب وجد ،

### الُمْنَافُ إِلَى بَاءِ الْمُتَكَلِّمُ

آخِرَ مَا أَضِيفَ لِلِيا ٱكْسِرْ ، إِذَا لَمْ بَكُ مُعْتَلاً : كَرَّامٍ ، وَقَذَى (') أَوْ يَكُ كُمْ الْيَا بَعْدُ فَنْحُهَا احْتُذِى ('') أَوْ يَكُ كَا بْنَدْ فِي وَزَيْدِينَ ؟ فَذِى جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَنْحُهَا احْتُذِى ('') وَيُنْ مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْ ، يَهُنْ ('') وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْ ، يَهُنْ ('')

(۱) « آخر ، مفعول مقدم على عامله وهو قوله اكسر الآتى ، وآخر مضاف و دما ، اسم موصول : مضاف إليه « أضيف ، فعل ماض مبنى للجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة لاعل لها صلة داليا، جار وبجرور متعلق بأضيف « اكسر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجو با تقديره أنت « إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط « لم » نافية جازمة « يك ، فعل مضارع بجروم بلم ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة التخفيف ، واسمه ضمير مستتر فيه « معتلا ، خبر يك ، والجلة فى عل جر بإضافة إذا إليا «كرام ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف « وقذى » معطوف على « رام ، وجواب إذا محذوف يدل عليه سابق المكلام ،

(۲) دأو ، عاطفة د يك ، معطوف على يك السابق فى البيت الذى قبله ، وفيه ضير مسترهو اسمه دكابنين ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك دوزيدين ، معطوف على ابنين د فذى ، اسم إشارة : مبتدأ أول د جميعها ، جميع : توكيد لاسم الإشارة ، وجميع مضاف وها مضاف إليه د اليا ، مبتدأ ثان د بعد ، ظرف مبنى على الضم فى على نصب ، متعلق بمحذوف حال د فتحها ، فتح : مبتدأ ثالث ، وفتح مضاف والضمير مضاف إليه د احتذى ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فتحها ، وجملة الفعل ونائب الفاعل فى على رفع خبر المبتدأ الثالث ، وجملة المبتدأ الثالث وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الثالث وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الثالث وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الثالث وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الثالث وخبره فى محل رفع

(٣) و وتدغم ، فعل مضارع مبنى للمجهول و اليا ، نائب فاعل لتدغم ، فيه ، حاد وبجرور متعلق بتدغم ، والضمير يعود إلى ياء المتسكلم ، وذكره لتأويله باللفظ و والواو ، معطوف على الياء و وإن ، شرطية و ما ، اسم موصول : نائب فاعل =

وَأَلْفِا سَلَمْ ، وَفِي الْمَصُورِ - عَنْ هَذَيْـلِ - انْقَلِاَبُهَا ياء حَسَنُ (١) مُ يُكُن مقصوراً ، ولا منقوصاً ، ولا منقوصاً ، ولا منفوصاً ، ولا منفى ، ولا مجموعاً جمع سلامة لذكر ، كالمفرد وجمى التكسير الصحيحين ، ولا مثنى ، ولا مجموعاً جمع سلامة لذكر ، كالمفرد وجمى التكسير الصحيحين ، وجمع السلامة للمؤنث ، والمعتل الجارى مجرى الصحيح ، نحو : « عُلاَمِى ، وَغِلْمَانِى ، وفَتَيَاتَى ، ودَاْوِى ، وظَبْرِي » .

= لفعل محذوف يفسره ما بعده ، أى : وإن ضم ما قبل ـــ إلخ ، وذلك الفعل المحذوف في سل جزم فعل الشرط ، قبل ، ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وقبل مصاف و د واو ، مضاف إليه ، ضم ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، والجلة لا محل لها مفسرة ، فاكسره ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، اكسر : فعل أمر ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به ، والجلة في محل مضادع مجزم جواب الامر .

- (۱) دوألفا ، مفعول به مقدم على عامله ، وهو قوله سلم الآتى د سلم ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د وفى المقصور ، عن هذيل ، جاران وبحروران يتعلقان بقوله : دحسن ، الآتى فى آخر البيت دانقلابها ، انقلاب : مبتدأ ، وانقلاب مضاف وها : مضاف إليه ، من إضافة المصدر لفاعله دياه ، مفعول المصدر دحسن ، خبر المبتدأ .
- (٢) اعلم أن لك في ياء المشكلم خمسة أوجه ؛ الأول : بقاؤها ساكنة ، والثانى: بقاؤها مفتوحة ، والثالث : حذفها مع بقاء الكسرة قبلها لتدل عليها ، والزابع : قلبها ألفاً وإبقاء الفتحة لندل عليها . والحامس : حذفها بعد قلبها ألفاً وإبقاء الفتحة لتدل عليها .
- ثم اعلم أن هذه الوجوه الحنسة إنما تجرى فى الإضافة المحضة ، نحمو : غلاى وأخى . فأما الإضافة اللفظية فليس لك إلا وجهان : إثباتها ساكنة ، أو مفتوحة ؛ لانها فى الإضافة اللفظية على نية الانفصال فهى كلمة مستقلة ، ولا يمكن أن تعتبرها كجره كلمة .
  - ثم اعلم أن هده الوجوه الحسة لا تختص بباب النداء ، خلافاً لابن مالك فى تسهيله ( وانظر الهامشة رقم ١ فى ص ٩٢ الآتية ) وما قاله الشارح هناك .

و إن كان معتلا ؛ فإما أن يكون مَقْصُوراً أو مَنْقُوصاً ، فإن كان مَنْقُوصاً أدغمت ياؤه فى ياء المتكلم ، وفُتِحَتْ ياء المتكلم ؛ فتقول : « قَاضِى » رفعاً ونصباً وجراً ، وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم فى حالة الجر والنصب ؛ فتقول : « رَأَيْتُ غُلاَمَى وَزَيْدِي » و « مَرَرْتُ بِغُلاَمَى وَزَيْدِي » والأصل : بغلامَيْن لى وزَيْدِينَ لى ، فَلاَمَى وَزَيْدِي » و « مَرَرْتُ بِغُلاَمَى وَزَيْدِي » والأصل : بغلامَيْن لى وزَيْدِينَ لى ، فذفت النون واللام للاضافة (١٠) ، ثم أدغمت الياء فى الياء ، وفتحت ياء المتكلم .

وأما جمع المذكر السالم — في حالة الرفع — فتقول فيه أيضًا : « جَاءَ زَيْدِيٌّ » » كا تقول في حالة النصب والجر ، والأصلُ : زَيْدُويَ ، اجتمعت الواو والياء وسَبَقَتْ إحداهما بالسكون ؛ فقابت الواو ياء ، ثم قلبت الضمة كسرة لتَصِيحُ الياء ؛ فصار اللفظ : زَيْدِيٌّ .

وأما المثنى — فى حالة الرفع — فتَسْلم أَلْفُهُ وُتَفْتَح ياهِ المتكلم بعده ، فتقول : « زَيْدَاىَ ، وَغُلاَماَىَ » عند جميع العرب .

وأما المقصدور فالمشهور أفي لغة العرب جَعْلُه كالمثنى المرفوع ؛ فتقول: \* ﴿ عَصَايَ ، وَفَتَاى ﴾ .

وَهُذَيْلُ تَقَلَبُ أَلِفَهُ يَاءً وتُدُّغُهَا فِي يَاءِ المُتَكَلِّمُ وَتَفْتَحَ يَاءَ المُتَكَلِّم ؛ فَتَقَــول : ﴿ عَصَى ﴾ ومنه قولُه :

٧٤٥ – سَبَقُوا هَوَى ، وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ فَتُنْخُرَّمُوا ، وَلِـكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ ؟

<sup>(</sup>١) المحذوف للاضافة هو النون ، وأما اللام فحذفها للتخفيف .

م ٢٤٥ \_ هذا البيت لا بى ذئرب الهذلى ، من قصيدة له يرثى فيها أبناءه ، وكاثوا قد ماتوا فى سنة واحدة ، وأول هذه القصيدة قوله :

أَمِنَ الْمُنُونِ وَرَبْيِهِ تَتُوَجِّعُ وَالدَّهُمُ لَيْسَ بِمُعْتِيهِ مَنْ يَجْزَع ؟ اللغة : , هوى ، أصل هذه السكلمة : هواى - بألف المقصور ، وياء المشكلم =

عَالَحَاصُلُ : أَنْ يَاءَ المُتَكَلِّمُ مُنْفَتَحُ مَعَ المنقوص : كَـ ﴿ مَرَامِيٌ ﴾ ، والمقصور : كـ ﴿ مَصَاىَ ﴾ والمثنى : كـ ﴿ مُلاَمَاىَ ﴾ رَفْعًا ، و ﴿ عُلاَمَى ﴾ نصبًا وجرًا ، وجمع المذكر السالم : كـ ﴿ مَ يَدِي ﴾ رفعًا ونصبًا وجرًا .

وهذا معنى قوله : ﴿ فَذِي جَمِيعُهَا ۚ الْيَا بَعْدُ فَتَحُهَا احْتُذِي ﴾ .

وأشار بقوله : « وتُدُّغُم » إلى أن الواو في جمع المذكر السالم ، والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى ، تُدُّغُم في ياء المتكلم .

وأشار بقوله : « وإنْ ما قبل واو ضُمّ » إلى أن ما قبل واو الجمع : إن انْضُمّ تلك وجود الواو يجب كسرهُ عند قلبها ياه لنسلم الياء ، فإن لم ينضم - بل انْفَتَح - بيق على فتحه ، بحو : « مُصْطَفَوْن » ؛ فتقول : « مُصْطَفَقٌ » .

فقلبث ألف المقصورياه ، تم أدغمت في ياه المشكلم ، والهوى : ما تهواه النفس ، وترغب فيه ، وتحرص عليه ، و « أعنقوا ، بادروا ، وسارعوا ، مأخوذ من الإعناق ، وهو كالعنق ... بفتحتين ... ضرب من السير فيه سرعة « فتخرموا ، بالبناه للجهول ... أي : استؤصلوا وأفنتهم المنية « جنب ، هو ماتحت الإبط « مصرع ، مكان يصرع فيه .

المعنى : يقول : إن هؤلاء الأولاد سبقوا ما أرغب فيه لهم وأحرص عليه . وهو يقاؤه ، وبادروا مسرعين إلى ما يهوونه ويرغبون فيه ، وهو الموت ـ وجعله هوى لهم من باب المشاكلة ـ وليس الموت مختصاً بهم ، وإنما هو أمر يلاقيه كل إنسان .

الإعراب: «سبقوا، فعل وفاعل «هوى، مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الالف المنقلة يا. منع من ظهورها التعذر ، وهو مضاف وياء المشكلم مضاف إليه «وأعنقوا ، فعل وفاعل «لمواه ، الجار والمجرور متعلق بأعنقوا ، وهوى مضاف ، وهم: مضاف إليه «فتخرموا ، فعل ماض مبنى للجهول ، وواو الجماعة نائب فاعل «لسكل» جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وكل مضاف و « جنب ، مضاف إليه «مصرع» مبتدأ مؤخر .

الشاهد فيه : قوله وهوى ، حيث قلب ألف المنصور ياء ، ثم أدغمًا في ياء المشكلم ، وأصله وهواى ، على ما بيناه لك ، وهذه لغة هذيل .

وأشار بقوله : « وألفاً سَلم » إلى أن ما كان آخره ألفاً كالمثنى والقصور، لا تَقْلُبُ أَلْهُ بَاء ، بل تَسْلَمُ ، نحو : « خُلاَماكَ » و « عَصاكَ » .

وأشار بقوله : « وفى المقصور » إلى أنَّ هُذَيَلاً تقلب ألف المقصور خاصة ؟ فتقول : « عَصَى ً » .

وأما ما عدا هذه الأربعة (١) فيجوز فى الياء ممه : الفتح ، والتسكين ؛ فتقول : ( غُلاَ مِي َ ، وغُلاَ مِي ﴾ (٢) .

(۱) ما عدا هذه الاربعة هو أربعة أخرى ؛ أولها : المفرد الصحيح الآخركغلام ، وثانها جمع التكسير الصحيح الآخركغلان ، وثالثها المفرد المعتل الشبيه بالصحيح وهو ما آخره واو أو ياه ساكن ما قبلها \_ نحو : ظبي ودلو ، ورابعها جمع المؤنث السالم كفتيات ، وقد قدمنا لك (ص ٨٩) أن الوجوه الجائزة في ياء المتكلم \_ مع هذه الاربعة \_ خسة أوجه .

(۱) وبتى نوع من الأسماء وهو ما آخره ياء مشددة - نحو : كرسى ، وبنى - تصغير ابن - فهذا النوع من المعتل الشبيه بالصحيح ، وإذا أضفته إلى ياء المسكلم قلت : كرسي وبني - بثلاث ياءات - ويجوز لك إبقاء الياءات الثلاث ، وحذف إحداهن ، وقد ذكر القوم أن الوجه الثانى - وهو حذف إحدى الياءات لتوالى الأمثال - واجب لا يجوز غيره ، وليس ما ذهبوا إليه بسديد ، لأن توالى الأمثال يجيز ولا يوجب ، ولان قد ورد بقاء ثلاث الياءات في قول أمية بن أبى الصلت ، يذكر قدة إبراهم الخليل ، وهمه بذبح ابنه :

يَا بُنِّي ، إِنِّي نَذَرْنَكَ لِلَّهِ مَ شَعِيطًا ، فَأَصْبِرْ فِدَّى لَكَ خَالِي

### إعمَالُ المسدر

بِغِمْلِهِ الْمَصْـَـَدَرَ أَيْلِقَ فِي الْعَمَلُ : مُضَافًا ، أَوْ نُجَرَّدًا ، أَوْ مَعَ أَلُ (١) إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ وَلَا مُمْ مَصْـَـدَرِ عَلَ (٢) إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ وَلَا مُمْ مَصْـَـدَرٍ عَلَ (٢) بِمَلَ الصَدُرُ عَلَ الفعل في موضعين :

أحدها : أن يكون نائباً مَنابَ الفعلِ ، نحو : « ضَر ْبَا زَيْدًا » فـ « ـزيداً » منصوبُ بـ « ـضَـر ْباً » لنيابته مَنابَ « أضرِب » وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما فى «أُصْرِب» وقد تقدم ذلك فى باب المصدر (۳) .

والموضع الثانى : أن يكون المصدر مُقَدّرًا بـ « أَنْ » والفعل ، أو بـ « ما » والفعل ، أو بـ « ما » والفعل ، وهو المراد بهذا الفَصْل ؛ فيقدرُ بـ « أَنْ » إذا أريد المضيَّ أو الاستقبالُ ،

<sup>(</sup>۱) د بفه له ، الجار والجرور متعلق بألحق الآتى ، وفعل مضاف والهاء مضاف إليه د المصدر ، مفعول به تقدم على عامله ، وهو ألحق د ألحق ، فعل أمر , وفاعله ضمير مستشر فيه وجوباً تقديره أنت د فى العمل ، جار وبجرور متعلق بألحق أيضاً د مضافاً ، حال من المصدر د أو بجرداً ، أو مع أل ، معطوفان على الحال الذى هو قوله : د مضافاً » .

<sup>(</sup>۲) د إن ، شرطية دكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط دفعل ، اسم كان ، هع ، ظرف متعلق بمحذوف نعت لفعل ، ومع مضاف و أن ، قصد لفظه : مضاف إليه داو ، عاطفة د ما ، معطوف على أن ، يحل ، فعل مضادع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل الذى هو اسم كان ، والجملة فى محل نصب خبركان ، محله ، محل : منصوب على الظرفية المحكانية ، ومحل مضاف والهاء العائد إلى المصدر مضاف إليه ، ولاسم ، الواو للاستثناف ، لاسم : جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، واسم مضاف و « مصدر » مصاف إليه « عمل ، مبتدأ مؤخر .

<sup>(</sup>٣) يريد باب المفعول المطلق .

نحو: « عجبت من مَرْ بِكَ زِيدًا — أَمْس ، أو غَداً » والتقديرُ : من أَنْ ضَرَبْتَ زيدًا أَمْسِ ، أو من أَنْ تَضربَ زِيدًا غدًا ، ويقدر بـ « ما » إذا أريد به الحالُ ، نحو: « عجبت من ضرُ بِكَ زِيدًا الآن » التقديرُ : مَّا تضربُ زِيدًا الآن .

وهذا المصدر المُقدَّرُ يعمل في ثلاثة أحوال: مضافاً ، نحو: «تَجِبْتُ مِنْ ضَرَّ بِكَ زِيداً » ومجرداً عن الإضافة وأل - وهو المُنوَّنُ - نحو: « عجبت من ضَرَّ ب زيداً » ونحقًلى بالألف واللام ، نحو: « عجبت من الضَرْ ب زيداً » .

ومن إعمال المنون قولُه تعالى : (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ يَتِيماً ) فـ « ينها » منصوب بـ « بإطعام » ، وقول الشاعر :

٢٤٦ – بِضَرْبٍ بِالسُّيُوفِ رُؤُومِنَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ الْمَقْيِسِلِ

۲۶۶ ــ البیت للرار ــ بفتح المیم وتشدید الراء ــ بن منقذ ، التمیمی ، وهو من شواهدالاشمونی ( رقم ۲۷۷ ) و شواهد سیبویه ( ۱ / ۲۰ ، ۹۷ ) .

اللغة: . هام ، جمع هامة ، وهي الرأس كلها . المقيل ، أصله موضع النوم في القائلة ؛ فنقل في هذا الموضع إلى موضع الرأس ؛ لأن الرأس يستقر في النوم حين القائلة .

المعنى : يصف قومه بالقوة والجلادة ، فيقول : أزانا هام هؤلاء عن مواضع استقرارها فضربنا بالسيوف رؤوسهم .

الإعراب: « بصرب ، جار ومجرور متعلق بقوله « أزلنا ، الآنى « بالسيوف » جار ومجرور متعلق بضرب ، أو بمحذوف صفة له « رؤوس ، مفعول به لضرب ، ورؤوس مضاف ، و « قوم ، مضاف إليه « أزلنا ، قمل وفاعل « هامهن ، هام : مفعول به لازال ، وهام مضاف والضمير مضاف إليه « عن المفيل ، جار ومجرور متعلق بأزلنا .

الشاهد فيه : قوله , بضرب . . . رؤوس ، حيث نصب بضرب ـ وهو مصدر منون ـ مفعولا به كما ينصبه بالفعل ، وهذا المفعول به هو قوله ، رؤوس قوم ، .

فـ ﴿ رُؤُوسَ ﴾ منصوب ۗ بـ ﴿ مَضَر ْبِ ﴾ . ومن إعماله وهو نُحَلَّى بـ ﴿ مَالَ ﴾ قولُه :

٢٤٧ - ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءُهُ

يَخَالُ الْفِــرَارَ يُرَاخِي الأَجَلُ

٣٤٧ — هذا البيت من شواهد سيبويه ( ٩٩/١ ) التي لم يعرفوا لها قائلا ، وهو من شواهد الآثيموني أيضاً ( رقم ٦٧٨ ) .

اللغة : « النكاية ، بكسر النون \_ مصدر نكيت في العدو ، إذا أثرت فيه ، يخال ، يظن « الفرار » بكسر الفاء \_ النكول والتولي والهرب « يراخي ، يؤجل .

المعنى : يهجو رجلا ، ويقول : إنه ضميف عن أن يؤثر فى عدوه ، وجبان عن الثبات في مواطن الفتال ، ولكنه يلجأ إلى الهرب ، ويظنه مؤخراً لاجله .

الإعراب: دضميف، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو ضعيف، وضعيف مضاف و د السكاية، مضاف إليه د أعداءه، أعداء: مفعول به للسكاية، وأعداء مضاف وضمير الغائب مضاف إليه د يخال، فعل مضادع، والفاعل ضمير مستتر فيه د الفرار، مفعول أول ليخال د يراخى، فعل مضارع، والضمير المستتر فيه الذي يعود إلى الفرار فاعل د الأجل، مفعول به ليراخى، والجلة في محل نصب مفعول نان ليخال.

الشاهد فيه : قوله والنسكاية أعداءه ، حيث نصب بالمصدر المحلى بأل ، وهو قوله والنسكاية ، مفعولا ـــ وهو قوله وأعداءه ، ـــ كما تنصبه بالفعل .

وهذا الذى ذهب إليه المصنف والشارح هو ما رآه إماما النحويين سيبويه والخليل ابن أحد .

وذهب أبو العباس المبرد إلى أن نصب المفعول به بعد المصدر المحلى بأل ليس بالمصدر السابق ، وإنما هو بمصدر منكر يقدر فى الدكلام ؛ فتقدير الدكلام عنده و ضعيف النكاية السابق أعداءه ، وفى هذا من التكاف ما ليس يخفى عليك .

وذهب أبو سعيد السيراني إلى أن و أعداءه، ونحوه منصوب بنزع الخافض، وتقدير النكلام وضعيف النكاية في أعدائه، وفيه أن النصب بنزع الخافض سماعي ، فلا يخرج عليه كلام إلا إذا لم يكن للمكلام محل سواه .

وقوله :

٢٤٨ - فَإِنَّـكُ وَالتَّأْبِينَ عُرْوَةَ بَعْدَما
 دَعَاكَ وَأَيْدِينا إِلَيْهِ شَــوارِعُ

٧٤٨ ــ هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وبعده :

لَكَالَّ جُلِ الْحَادِي وَقَدْ تَلَعَ الصَّحَى وَطَلِيْ الْمَنَايَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِعُ اللّهَ : « التأبين ، مصدر ابن الميت ، إذا أثنى عليه وذكر محاسنه ، و « أل ، فيه عوض من المضاف إليه ، وأصله فإنك وتأبينك « عروة ، اسم رجل « شوارع ، جمع شارعة ، وهي المعتدة المرتفعة « الحادي ، سائق الإبل « تلع الضحي ، كناية عن ارتفاع الشمس « أواقع ، جمع واقعة ، وأصله وواقع ؛ فقلب الواو الأولى همزة لاستثقال واوين في أول الكامة ، ونظير ذلك قولم « أواتى ، في « وواتى ، جمع واقية ، ومن ذلك قولم المحلهل ومو عدى بن ربيعة أخى كليب :

مَرَ بَتْ صَدْرَهَا إِلَى ، وَقَالَتْ : يَا عَسِدِياً لَقَدْ وَقَتْكَ الْأَوَاقِي

المعنى: يندد برجل استنجد به صديق له فلم ينجده ، فلما مات أقبل عليه يرثيه ، ويقول : إن حالتك هذه فى بكائك عروة والثناء عليه \_ بعد استغاثته بك ودعائه إياك إلى الآخذ بقاصره فى حال امتداد سيوفنا إليه \_ تشبه حال رجل يحدو بإبله ويهيجها للسير وقت ارتفاع الشمس والحال أن طيور المنايا منقضة علما وواقعة فوقها .

الإعراب: دفانك ، إن : حرف توكيد ونصب ، والمكاف اسمه دوالتأبين ، يحوز أن يكون معطوفاً على اسم إن ، فالواد عاطفة ، ويجوز أن يكون مفعولا معه فالواد واد الممية دعوة ، مفعول به التأبين و بعد ، ظرف متعلق بالتأبين و ما ، مصدرية و دعاك ، دعا : فعل ماض ، وفاعله ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عروة ، والمكاف مفعول به لدعا ، و و ما ، المصدرية مع مدخولها في تأديل مصدر مجرور بإضافة بعد إليه ، والتقدير : بعد دعائه إياك و وأيدينا ، الواد واد الحال ، أيدى : مبتدأ ، وأيدى مضافى ، ونا : مضاف إليه و إليه ، جاد وجرور متعلق بشوادع وشوارع ، خير المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخيره في محل نصب مال ، وخير و إن ، في الهيت الذي أنشدناه أول المكلام على هذا البيت ، وهو متعلق قوله وكالرجل ، . ...

### وقولَه :

# 

# كَرَرْتُ فَلَمْ أَنْكُلُ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعا

= الشاهد فيه : قوله ، والتأبين عروة ، حيث نصب بالمصدر المحلى بأل ، وهو قوله « التأبين ، مفعولا به ، وهو قوله ، عروة ، وفيه خلاف العالم الذين ذكرناهم ، وذكرنا أقوالهم ، في شرح الشاهد السابق .

٣٤٩ ـــ هذا البيت لمسألك بن زغبة ـــ بضم الزاى وسكون الغين ـــ أحد بنى باهلة ، وقد أنشده سيبويه ١ / ٩٩ والأشمونى فى باب التنازع (رقم ٢٠٩) وفى باب إعمال المصدر .

اللغة: دأولى المغيرة ، أراد به أول المغيرة ، والمغيرة : صفة لموصوف محذوف ، ويحتمل أن يكون مراده : الخيل المغيرة ، وأن يكون إنما قصد الجماعة المغيرة ، وهو على كل حال اسم فاعل من أغار على القوم إغارة ، أى : كر عليم ، ويروى د لقيت ، فى مكان دكررت ، دأنكل ، مضارع من النكول ، وهو الرجوع عن قتال المدو جيئاً .

المعنى: يصف نفسه بالشجاعة ، وبقول : قد علمت الجماعة التي هي أول المغيرين ، وفي طليعتهم ، أننى جرى القلب شجاع ، وأننى صرفتهم عن وجههم هازماً لهم ، ولحقت بهم ، فلم أنكل عن ضرب مسمع رئيسهم وسيدهم ، وخص أول المحاربين ليشير إلى أنه كان في مقدم الصفوف الأولى .

الإعراب: ولقد ، اللام واقعة فى جواب قسم محذوف ، أى : والله لقد \_ إلى ، قد : حرف تحقيق وعلمت ، علم : فعل ماض ، والناء للنأنيث وأولى ، فاعل علمت ، وأولى ، مضاف و والمفيرة ، مضاف إليه وأنى ، أن : حرف توكيد ونصب ، والنون بعدها للوقاية ، وياء المتسكلم اسم أن وكردت ، فعل وفاعل ، والجلة فى محل رفع خبر أن ، وجلة أن واسمه وخبره سدت مسد مفعولى علم و فلم ، نافية جازمة وأنسكل ، فعل مضادع مجزوم بلم و عن الضرب ، جاد ومجرود متعلق بأنسكل و مسمعاً ، مفعول به للضرب .

الشاهد فيه : قوله والضرب مسمعاً عنيث أعمل المصدر المحلى بأل ، وهو قوله والضرب، عمل الفعل ، فنصب به المفعول به وهو قوله و مسمعاً . . ف ﴿ أَعْدَ ءَاهُ ﴾ : منصوبُ بـ ﴿ النِّسَكَا يَةِ ﴾ ، و ﴿ عُرْ وَةَ ﴾ منصوب بـ ﴿ التَّأْبِينَ ﴾ و ﴿ مِسْمَعًا ﴾ منصوبُ بـ ﴿ الضَّرْبِ ﴾ .

#### \* \* \*

وأشار بقوله: « ولاسم مَصْدَر عمل » إلى أنّ اسم المصدر قد يعمل عَمَلَ الفعل والمراد باسم المصدر: ما سارَى المَصْدَرَ فى الدلالة () على معناه] ، وخَالَفَهُ بخُـلُوهِ — لفظاً وتقديراً — من بعض ما فى فعله دون تعويض : كَعَطاء ؛ فإنه مُساو لإعطاء مَعْنَى ، ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة فى فعله ، وهو خال منها لفظاً وتقديراً ، ولم يُعَوَّض عنها شيء .

(1) اعلم أولا أن العلماء يختلفون في ايدل عليه اسم المصدر ؛ فقال قوم : هو دال على الحدث الذي يدل عليه المصدر ، وعلى هذا يكون معنى المصدر واسم المصدر واحداً ، وقال قوم : اسم المصدر يدل على الفط المصدر الذي يدل على الحدث ؛ فيسكون اسم المصدر دالا على الحدث بواسطة دلالته على لفظ المصدر ، وعلى هذا يكون معنى المصدر ومعنى اسم المصدر مختلفين .

واعلم ثانياً أن المصدر لا بد أن يشتمل على حروف فعله الاصلية والوائدة جيماً : إما بتساو مثل تفافل تغافلا وتصدق تصدقاً ، وإما بريادة مثل أكرم إكراماً وزلول زلولة ، وأنه لا ينقص فيه من حروف فعله شيء ، إلا أن يحذف لعلة تصريفية ، ثم تارة يعوض عن ذلك المحذوف حرف فيكون المحذوف كالمذكور نحو أقام إقامة ووعد عدة ، وتارة يحذف لفظاً لا لعلة نصريفية ولكنه منوى ممنى نحو قاتل قتالا ونازاته نوالا ، وقد أوضح لك الشاوح ذلك .

فإن تقص الدال على الحدث عن حروف فعله ولم يعوض عن ذلك الناقص ولم يكن الناقص منوياً كان اسم مصدر، نحو أعطى عطاء، وتوضأ وضوءاً، وتكلم كلاماً، وأجاب جابة، وأطاع طاعة، وسلم سلاماً، وتطهر طهوراً.

وإن كان المراد به اسم النات مثل الكحل والدهن فليس بمصدر ، ولا باسم مصدر ، حتى لو اشتمل على حروف الفعل ، وقد اتضح لك من هذا البيان اسم المصدر اتضاحاً لا لبس غيه .

واحترز بذلك مما خسلا من بعض ما فى فعله لفظاً ولم يَخْلُ منه تقديرا ؟ فإنه لا يكون اسم مَصْدَر ، بل يكون مصدراً ، وذلك نحو : «قيتال » فإنه مصدر «قاتل» وقد خلا من الألف التى قبل التاء فى الفعل ، ولكن خلا منها لفظاً ، ولم يَخْلُ [منها] تقديراً ، ولذلك نُطِق بها فى بعض المواضع ، نحو : « قَاتَلَ قِيتَالًا ، وضارَبَ ضِيرَ ابا » لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها .

واحترز بقوله: « دون تسويض » مما خلا من بعض ما فى فعله لفظاً وتقديراً ، ولكن نحو : ولكن عُوسً عنه شيء ، فإنه لا يكون اسمَ مصدر ، بل هو مصدر ، وذلك نحو : عِدَةٍ ؛ فإنه مصدر « وَعَدَ » وقد خلا من الواو التي فى فعله لفظاً وتقديراً ، ولسكن عُوضٌ عنها التاء .

وزعم ابن المصنف أن « عَطَاء » مصدرٌ ، وأن همزته حذفت تحفيفًا ، وهو خلاف ما صَرَّحَ به غَيْرُهُ من النحويين .

ومن إعمال اسمِ المصدر قولُه :

٢٥٠ - أَكُفُرا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِائَةَ الرُّ تَاعاً

۲۵۰ — البیت القطامی ، واسمه عمیر بن شیم ، وهو ابن أخت الاخطل ، من كلمة له مدح فیها زفر بن الحارث السكلابی ، وهو من شواهد الاشمونی ( رقم ۱۸۶ ) .

اللغة: دأكفرا ، جعوداً النعمة ، ونكراناً الجميل درد ، منع دالرتاع ، جمع راتعة ، وهي من الإبل التي تترك كي ترعي كيف شاءت لكرامتها على أصحابها .

المعنى : أنا لا أجحد نعمتك ، ولا أنكر صنيعك معى ، ولا يمكن أن أصنع ذلك بعد إذ منعت عنى الموت ، وأعطيتني مائة من خيار الإبل .

الإعراب: وأكفراً ، الهمزة للاستفهام الإنكارى ، كفراً : مفعول مطلق لفعل عذوف : أى أأكفراً ، و بعد ، عذوف صفة لكفراً ، و و بعد ، مضاف و درد ، مضاف و درد ، مضاف إليه من إضافة المصفو لفعوله ، وقد حذف فاعله ، وأصله : ردك الموت وعلى ، جار ومجرور متعلق برد و بعد ، معطوف على الغارف السابق ، وبعد مضاف وعطاء من و عطائك ، اسم مصد : \_\_\_

فر « المَّانَةَ » منصوب بره عَطَانُك » ومنه حديثُ الْوَطَّنَأَ : « مِنْ كُثْلَةِ الرَّجُلِ أَمْرَأَتَهُ الْوُضُود » ، فره امرأته » منصوب بره عُثِلة » وقولُه :

٢٥١ - إِذَا صَحَّ عَوْنُ اتَفَالِتِي النَّرْءَ لَمَ تَجِدْ
 عَسِيرًا مِنَ الآمالِ إِلاَّ مُيسَّرًا

وقوله :

٢٥٧ - بِعِشْرَ تِكَ الْكِرامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ فَلَا تُرَيِّنُ لِنَسْدِهِمُ أَلُوفَا فَلَا تُرَيِّنُ لِنَسْدِهِمُ أَلُوفَا

مضاف إليه ، وعطاء مضاف والكاف مضاف إليه ، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله
 د المائة ، مفعول به لاسم المصدر الذى هو عطاء و الرتاعا ، صفة للبائة .

الشاهد فيه : قوله و عطائك المسائة ، حيث أعمل اسم المصدر وهو قوله و عطاء ، عمل الفعل ، فنصب به المفعول به وهو قوله و المسائة ، بعد أن أضاف اسم المصدر لفاعله .

٢٥٦ ــ البيت منالشواهد التي لايعلم قائلها، وقد أنشده الاصمعي ولم يعزه لقائل معين.

اللغة : «عون» اسم بمعنى الإعانة ، والفعل المستعمل هو أعان ، تقول : أعان فلان فلاناً يعينه ؛ تريد نصره وأخذ بيده فيما يعتزم عمله .

الإعراب: « إذا ، ظرف للزمان المستقبل تضمن معنى الشرط ، صح ، فعل ماض وعون ، فاعل صح ، وعون مضاف و ، الخالق ، مضاف إليه ، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله دالمر ، مفعول به لاسم المصدر ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، والجلة من دصح ، وفاعله في عل جر بإضافة و إذا ، إليا دلم ، نافية جازمة و يجد ، فعل مضارع بجزوم بلم ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المر ، وعبيراً ، مفعول أول ليجد ومن الآمال ، جاد وبجرور متعلق بعسير أو بمحذوف صفة له و إلا ، أداة استثناء ملغاة و ميسراً ، مفعول ثان ليجد ،

الشاهد فيه : قوله , عون الخالق المره ، حيث أعمل اسم المصدر \_ وهو قوله : ر عون ، \_ عمل الفعل ، فنصب به المفعول \_ وهو قوله «المره» \_ بعد إضافته لفاعله كما بيناه في إعراب البيت .

٢٥٧ ــ البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها ، وهو من شواهد الأشمو في (وقم ٦٨٥)=

وإعمالُ اسمِ المَصْدَرَ قَلِيلُ ، وَمَنِ ادَّعَى الإجاعَ على جواز إعماله فقد وَهِمَ ؛ فإن الخلاف في ذلك مشهور (() ، وقال الصيمرى : إعماله شاذ ، وأنشد : \* أكفرا — البيت \* [ ٢٥٠ ] وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط : ولا يبعدُ أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله ، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياساً .

...

وَبَعَدْ جَرُّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمِّلْ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعٍ عَلَهُ (٢)

اللغة: وبعشرتك ، العشرة - بكسر العين - اسم مصدو بمعنى المعاشرة وألوفا »
 بفتح الحمزة وضم اللام - أى عباً ، ويروى ه فلا ترين لغيرهم الوفاء ه ببناء ترى للمعاوم ، والمراد نهيه عن أن ينطوى قلبه على الوفاء لغير كرام الناس .

الإعراب: « بعشرتك ، الجار والمجرور متعلق بقوله ، تمد ، الآتى ، وعشرة مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى قاعله ، الكرام ، مفعول به لعشرة ، تعد ، فعل مضارع هبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، وهو المفعول الآتى ، فلا ، الفاء المفعول الآول لتعد ، منهم ، جار وبجرور متعلق بتعد ، وهو المفعول الثانى ، فلا ، الفاء فاء الفصيحة ، لا : ناهية ، ترين ، فعل مضارع مبنى للجهول ، مبنى على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الحفيفة فى محل جوم بلا ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً نقديره أنت ، وهو المفعول الآول ، لغيرهم ، الجار والمجرور متعلق بقوله ، ألوفا ، الآتى ، وغير مضاف والضمير مضاف إليه ، ألوفا ، مفعول ثان لترى .

الشاهد فيه : قوله و بعشرتك البكرام ، فإنه قد أعمل اسم المصدر ، وهو قوله و عشرة ، عمل الفعل ، فنصب به المفعول به ، وهو قوله و البكرام ، بعد إضافته الى فاعله .

(1) اسم المصدر إما أن يكون علماً مثل يسار وبرة ولجار ، وإما أن يكون مبدوءاً بميم زائدة كالمحمدة والمتربة ، وأما ألا يكون واحداً منهما ؛ فالأول لايعمل إجماعا ، والثانى يعمل إجماعا ، والثالث هو محل الحلاف ،

(۲) ، وبعد ، ظرف متعلق بقوله وكل، الآق ، وبعد مضاف وجر من دجره، 💳

يضافُ المصدرُ إلى الفاعِلِ فيجره ؛ ثم يَنْصِب المفعولَ ، نحو : « عَجِبْتُ مِنْ مُرْبِ الْمَسَلِ مُرْب زَيْدٍ المَسَلَى» وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل ، نحو : « عَجِبْتُ مِنْ مُرْبِ الْمَسَلِ زَيْدٍ المَسَلَ » ، ومنه قوله :

٢٥٣ - تَنْفِى بَدَاها الْمُصَى فِي كُلِّ هَاجِرَ قِ
 نَق الدَّرَاهِـــــــــــ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ

\_\_\_ معناف إليه ، وجر مصاف والعنمير مصاف إليه من إضافة المصدر لفاعله د الذى ، المم موصول : مفعول به للصدر الذى هو جر د أضيف ، فعل ماض مبنى للجهول ، وتأثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى د له ، جار ومجرور متعلق بأضيف ، والجملة من الفغل و تائب الفاعل لامحل لها صلة الموصول دكل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت دبنصب، جار ومجرور متعلق بكمل د أو ، عاطفة دبرفع ، معطوف على بنصب د عمله ، عمل : مفعول به لكل ، وعمل مصاف والهاء مصاف إليه .

۲۰۳ — البيت للفرزدق يصف ناقة ، وهو من شواهد سيبويه ( ۱ — ۱۰ ) ومن شواهد الآثيموك ( رقم ۲۸۹ ) وفي أوضح المسالك ( رقم ۲۷۷ ) وفي أوضح المسالك ( رقم ۲۷۷ ) .

اللغة : « تننى ، تدفع ، وبابه رمى « الحصى ، جمع حساة « هاجرة ، هى نصف النهار عند اشتداد الحر ( انظر شرح الشاهد الآتى ٢٥٤ ) « الدراهم ، جمع دره ، وزيدت فيه الياء كما حذفت من جمع مفتاح في قوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب ) وقيل : لاحذف ولا زيادة ، بل مفاتح جمع مفتح ، ودراهم جمع درهام « تنقاد ، مصدر نقد ، وتاؤه مفتوحة ، وهو مثل تذكار وتقتال وتبياع بمنى الذكر والقتل والبيع « الصياريف ، جمع صيرفى .

المعنى: إن هذه الناقة تدفع يدها الحصى عن الأرض فى وقت الظهيرة واشتداد الحركا يدفع الصيرف الناقد الدوام ، وكنى بذلك عن سرعة سيرها وصلابتها وصبرها على السير ، وخس وقت الظهيرة لانه الوقت الذي تعيا فيه الإبل ويأخذها الكلال والتعب ، فإذا كانت فيه جلدة فهى فى غيره أكثر جلادة وأشد اصطباراً .

الإعراب: « تنني » فعل مصارع « يداها » يدا : فاعل تنني مرفوع بالالف لانه =

وليس هذا الثانى مخصوصاً بالضرورة ، خلافاً لبعضهم ، وَجُعِلَ منه قُولُهُ تَعَالَى : (وَيَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِحَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهُ سَبِيلاً ) ، فأعرب « مَنْ » فاعلا بحج ، ورُدٌ بأنه يصيرُ المعنى : ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع ، وليس كذلك ؛ فر حَنْ » : بدل من « الناس » ، والتقدير : ولله على الناس مستطيعهم حج البيت ، وقيل : « مَنْ » مبتدأ ، والخيبر محذوف ، والتقدير : من استطاع منهم فعليه ذلك .

و يُضَافُ المَصْدَرُ أيضاً إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول ، نحـــو : « تَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اليومِ زَيْدٌ عَراً » .

وَجُرٌ مَا يَنْبَعُ مَا جُرٌ ، وَمَنْ رَاعٰى فِي الْإِنْبَاعِ الْحَلِّ فَحَسَنْ (١)

\_\_\_ مثنى ، ويدا مصاف وها مصاف إليه والحصى، مفعول به لتننى « فى كل » جار و مجرور متعلق بتننى ، وكل مصاف و « هاجرة » مصاف إليه « انى » مفعول مطلق عامله تننى ، و ننى مصاف و « الدراهيم » مصاف إليه ، من إضافة المصدر إلى مفعوله « تنقاد » فاعل المصدر الذى هو ننى ، و تنقاد مصاف و « الصياريف » مضاف إليه ، من إضافة المصدر لفاعله .

الصامد فيه : قوله و نني الدراهيم تنقاد ، حيث أضاف المصدر ـــ وهو قوله ونني. ــــ المصدولة ــــ وهو قوله وننياد . إلى مفعولة ــــ وهو قوله تنقاد .

(۱) و بر ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستترفيه وجوباً تقديره أنت دما ، اسم موصول : مفعول به لجر ديتبع ، فعل مصارع ، وفيه خبير مستتر جوازاً تقديره هو فاعل ، والجلة لا عل لها من الإعراب صلة الموصول دما ، اسم موصول : مفعول به ليتبع دبر فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة لا عل لها صلة دومن ، اسم شرط مبتدا دراهى ، فعلما صفعل الشرط دفيالا تباع ، جار وجرود متعلق براعى د الحل ، بفعول به لراعى و الحسن ، الفاء لربط الجواب به جار وجرود متعلق براعى د الحل ، بفعول به لراعى و الحسن ، الفاء لربط الجواب به

إذا أضيف المصدَّرُ إلى الفاعل ففاعِله يكون مجروراً لفظاً ، مرفوعاً محلا ؛ فيجوز في تابعه — من الصفة ، والعَطْف ، وغيرها — مراعاةُ اللحـلِّ فيرفع ، فتقول ، « تَجَبُّتُ مِنْ شُرْبِ زَيْدٍ الظريف ، والظريف ،

ومن إنباعه [على] المحلِّ قوله :

٢٥٤ – حَتَّى تَهَجَّرً فِي الرَّوَاحِ وَهَاجَهَا طَلَبَ الْمُقَّتِ حَقَّــهُ الْمَظْلُومُ فرفع ( المظلوم » لَكُونه نعتاً لـ ( للمقب » على المحل .

يد بالشرط ، حسن : خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو حسن ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جوم جواب الشرط ، وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر عن اسم الشرط الواقع مبتدأ ، وقيل : جملة الجواب فقط ، وهو خلاف معروف بين النحاة .

٧٥٤ ــ البيت البيد بن ربيعة العامرى ، يصف حماراً وحشياً وأتانه ، شبه به ناقته .

اللغة: د تهجر ، سار فى وقت الهاجرة ، وقد سبق قريباً ( فى شرح الشاهد ٢٥٣ ) أنها نصف النهار عند اشتداد الحر د الرواح ، هو الوقت من زوال الشمس إلى الليل ، ويقابله الغدو د هاجها ، أزعمها د المعقب ، الذى يطلب حقه مرة بعد أخرى د المظلوم ، الذى مطله المدن بدين عليه له .

المعنى : يقول : إن هذا المسحل ــ وهو حمار وحش ــ قد عجل رواحه إلى المساء وقت اشتداد الهاجرة ، وأزعج الآتان ، وطلبها إلى المساء مثل طلب الغريم الذي مطله مدين بدين له ، فهو يلح في طلبه المرة بعد الآخرى .

الإعراب: د تهجر ، فعل ماض ، وفيه ضهير مستتر جوازاً يعود إلى مسحل هو فاعله ، في الرواح ، جار وجرور متعلق بتهجر و وهاجها ، الواد عاطفة ، هاج : فعل ماض ، وفيه ضهير مستتر يعود إلى الحار الوحشي الذي عبر عنه بالمسر في بيت سابق فاعجه وما : مفعول به ، وهي عائدة إلى الآنان و طلب ، مصدر تشبيبي مفعول مطلق عامله وماجها، أي : هاجها لكي تطلب الماء حثيثاً مثل طلب المعقب \_ إلخ ، وطلب مضاف ، و و المعقب ، مضاف إليه ، من إضافة المصدر إلى فاعله وحقه ، حق : مفعول به =

و إذا أضيف إلى المفمول ، فهو مجرور لفظاً ، منصوب محلا ؛ فيجوز — أيضاً — في تابعه مراعاة اللفظ والحجل ، ومن مراعاة الحجل ِّ قولُه :

٢٥٥ – قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّانًا فَعَافَةَ الْإِفْلاَسِ واللَّيْبِ انَّا

فـ « اللَّيَّانَا » معطوف على محل « الإفلاس » .

للصدر الذي هو طلب ، ويجوز أن يكون مفعولا للمقب ؛ ألانه اسم فاعل ومعناه
 الطالب و المظلوم ، نعث للمقب باعتبار المحل ؛ ألانه - وإن كانت مجرور المفظ - مرفوع المحل ألانه فاعل .

الشاهد فيه : قوله و طلب المعقب . . . المظلوم ، حيث أضاف المصدو ، وهو وطلب، إلى فاعله ـــ وهو المعقب ـــ ثم أتبع الفاعل بالنعت ، وهو و المظلوم ، وجاء بهذا التابع مرفوعا نظراً لمحل المتبوع .

مه ۷ ـــ البيت لزيادة العنبرى ، ونسبوه فى كتاب سيبويه ( ۱ / ۹۷ ) إلى رؤبة ابن العجاج .

اللغة : « داينت بها » أخذتها بدلا عن دين لى عنده ، والصمير الجرور محلا بالباء في بها يعود إلى أمة « الليان » بفتح اللام وتشديد الياء المثناة ـــ المطل واللى والتسويف في قضاء الدين .

المعنى : يقول قد كنت أخذت هذه الآمة من حسان بدلا عن دين لى عنده ؛ لمخافق أن يفلس ، أو يمطلني فلا يؤديني حقى .

آلإعراب: وقد ، حرف تحقيق وكنت ، كان: كان فعل ماض ناقص ، والتاء ضمير المشكلم اسمه و داينت ، فعل وفاعل ، والجمله فى محل نصب خبركان و بها ، جار و بجرود متعلق بداين و حساناً ، مفعول به لداين و مخافة ، مفعول الأجله ، ومخافة مصاف ، و و الإفلاس ، مضاف إليه ، من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وقد حذف فاعله و والليانا ، معطوف على محل الإفلاس ـــ وهو النصب ـــ لكون الإفلاس مفعولا به للصدر .

الشاهد فيه : قوله , والليانا ، حيث عطفه بالنصب على ، الإفلاس ، الذي أضيف المصدر إليه ، نظراً إلى محله .

## إِمَالُ أَسْمِ الْفَاعِلِ (') كَفِعْلِهِ أَسْمُ فَاعِلِ فَى الْعَمَلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ (''

لا يخلو اسمُ الفاعِلِ من أن يكون مُعَرَّفًا بأل ، أو مجردًا .

فإن كان مجرداً عَمِلَ عــلَ فعلهِ ، من الرفع والنصب ، إن كان مستقبــلا أو حالا ، نحو : « هذا ضارب زَيْدًا – الآنَ ، أو غَدًا » .

و إنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه ، وهو المضارع ، ومعنى جَرَيانه عليه : أنه مُوَ افق له فى الحركات والسكنات ؛ لموافقة « ضارب » لـ « يَيْضَر بُ » ؛ فهو مُشْيِه للفعل الذي هو بمعناه لفظاً ومعنى .

وإن كان بمنى الماضى لم يسل ؛ لمدم جريانه على الفعل الذى هو بمعناه ؛ فهو نمشيه له معنى ، لا لفظاً ؛ فلا تقول : « هذا ضاربُ زيداً أَسْ ، بل يجب إضافته ، فتقسول : « هذا ضاربُ زيد أَمْسِ ، وأجاز الكسائئ إعمالة ، وجعسل منه قوله تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ )

<sup>(</sup>١) عرف ابن مالك في تسهيله اسم الفاعل بأنه «الصفة الدالة على فاعل الحدث ، الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها ، في حالتي التذكير والتأنيث المفيدة لمعنى المضارع أو المساطى . .

<sup>(</sup>٧) وكفعله ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وفعل مصاف وخمير الغائب مصاف إليه واسم، مبتدأ مؤخر ، واسم مصاف و وفاعل، مصاف إليه و في العمل ، متعلق بما تعلق به الجار والمجرور السابق الواقع خبراً وإن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستشر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم فاعل وعن مصنيه ، الجار والمجرور متعلق بقوله و معول ، الآتى ، ومضى مصاف والصمير مصاف إليه و بمعول ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان ، وجواب الشرط محذوف يدل طيميابق الكلام ، وتقدير المكلام : إن كان بمول عن مصيه فهو كفعله في العمل .

فر د لمنراعيه » منصوب بر د بباسط » ، وهو ماضي ، وَخَرَّجَه غيره على أنه حكايةُ حالِ ماضية (۱) .

. . .

وَوَلِى اَسْتِفْهَاماً ، اَوْ حَرْف نِذَا ، أَوْ نَفَيا ، اَوْ جاصِفَة ، اَوْ مُسْنَدا (٢٠ البيت ] إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله ، كان يقع بعد الاستفهام ، محو : «أضارب زيد عراً » أو حرف النداء ، نحو : «يا طالعاً جَبلاً » أو النفى ، نحو : «ما ضارب زيد عراً » أو يقع نعتاً ، نحو : «مررت برجلي ضارب زيداً » أو حالا ، نحو : «جاء زيد راكباً فرساً » ويشمل هذين [ النوعَيْنِ ] قولُه : «أو جاصفة » وقوله : «أو مستداً » معناه أنه يعمل إذا وقع خبراً ، وهذا يشمل خبر المبتدأ ، نحو : « زيد ضارب عمراً » وخبر ناسخه أو مفعوله ، نو : « زيد ضارب عمراً » وظننت زيداً ضارباً عمراً ، و إن زيداً ضارب عمراً ، و وظننت زيداً ضارباً عمراً » وأغذت زيداً ضارباً عمراً » وأغذت زيداً ضارباً عمراً » وأغذت زيداً ضارباً بكراً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معنى حكاية الحال: أن يقدر المتسكلم نفسه موجودا فى وقت حصول الحادثة فيتسكام على ما يقتضيه ، والدليل على صحة ذلك فى الآية الكريمة قوله سبحانه (ونقلبهم) ولا يخنى عليك أن المراد بالمتسكلم الذى يفرض نفسه غير الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) و ولى علم ماض ، ويحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون معطوفا على وكان، ويحتمل أن تكون الواو واو الحال ، فالجلة منه ومن فاعله المستر فيه في محل نصب حال ، وقبلها وقد ، مقدرة واستفهاماً ، مفعول به لولى وأو ، عاطفة وحرف ، معطوف على قوله واستفهاماً ، وحرف مضاف ، و و ندا ، قصر الضرورة : مضاف إليه وأو نفياً ، معطوف على واستفهاماً ، وأو ، عاطفة وجا ، قصر الضرورة : فعل ماض معطوف على ولى ، وفيه ضمير مستر فاعل وصفة ، حال من فاعل جاء وأو ، حرف عطف و مسنداً ، معطوف على قوله وصفة ،

وَقَدْ يَكُونُ نَوْتَ تَحْذُوفٍ عُرِفٌ فَيَسْتَحِقُ الْعَسَـلَ الَّذِي وُصِفُ (١) قد يعتمد اسمُ الفاعلِ على موصوفٍ مُقَدَّرٍ فيعمل عَمَلَ فعلِهِ ، كَا لو اعتمد على مذكورٍ ، ومنه قوله :

٢٥٦ - وَكُمْ مَا لِى اللَّهِ عَيْنَيْهِ مِنْ شَى الْحَيْرِهِ
 إِذَا رَاحَ نَحُو الْجِنْرَةِ الْبِيضُ كَالدُّى

(۱) و وقد ، حرف تقلیل و یکون ، فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمیر مسلالیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی اسم الفاعل و نعت، خبر یکون ، و نعت مضاف و « محذوف ، مضاف إلیه وعرف، فعل ماضمبنی للجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو ، و الجملة فی محل جر نعت لقوله و محذوف ، و فیستحق ، فعل مضارع معطوف بالفاء علی یکون ، و فاعله ضمیر مستر فیه « العمل ، مفعول به لیستحق و الذی ، اسم موصول : نعت للعمل ، و جلة و وصف ، من الفعل الماضی المبنی للجهول و نائب الفاعل المستر فیه لا محل لها صلة الذی .

٢٥٦ ــ البيت لعمر بن أبى ربيعة الخرومى .

اللغة: والجرة، مجتمع الحصى بمنى والبيض، جمع بيضاء، وهو صفة لموصوف عذوف أى: النساء البيض، مثل والدمى، جمع دمية بضم الدال فيهما ، كقواك : غرفة وغرف، والدمية : الصورة من العاج، وبها تشبه النساء فى الحسن والبياض تخالطه صفرة.

المعنى : يقول :كثير من الناس يتطلعون إلى النساء الجميلات المشهات للدمى في بياضهن وحسنهن وقت ذهابهن إلى الجرات بمنى ، ولكن الناظر إليهن لا يفيد شيئاً .

الإعراب: وكم ، خبرية مبتدأ و مالى ، تمييز لسكم مجرور بمن المقددة أو يإضافة وكم ، وليه ، على الحلاف المعروف ، وفي مالى منير مستبر فاعل ، وخبر المبتدأ — وهوكم صعدوف نقديره: لايفيد من نظره شيئاً ، أو نحو ذلك وعينيه مفعول به لمسالى ، والصمير مضاف إليه و من شيء ، جار ومجرور متعلق بمالى ، وشيء مضاف وغير من وغيره ، مضاف إليه ، وغير مضاف وضير الفائب مضاف إليه و إذا ، ظرفية و راح ، فعل ماض و نحو ، منصوب على الظرفية المكانية يتعلق براح ، ونحو مضاف و و الجرة ، مضاف و البيض ، فاعل واح و كالدى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من البيض =

ف ﴿ مَيْنَيَهُ ﴾ منصوب به ﴿ مالىء ﴾ و ﴿ مالىء ﴾ ؛ صفة لموصوف محذوف ، وتقديره ؛ وكم شخص مالىء ، ومثلُه قولُه ؛

التقدير : كُوَعِلِ ناطح ٍ صخرةً .

\* \* \*

الشاهد فيه: قوله و مالىء عينيه ، حيث عمل اسم الفاعل وهو قوله و مالىء ، النصب في المفعول به ، بسبب كونه معتمداً على موصوف محذوف معلوم من الحكلام ، وتفديره : وكم شخص مالىء \_ 1 لح .

۲۰۷ — البيت للاعثى ميمون بن قيس ، من لاميته المشهورة ، وهو من شوأهد الاشموك ( رقم ٦٩٨ ) .

اللغة: د ليوهنها ، مضارع أوهن الشيء إذا أضعفه ، ومن الناس من يرويه د لبوهها ، على أنه مضارع أوهى الشيء يوهيه — مثل أعطاه يعطيه — ومعناه أضعف أيضاً د يضرها ، مضارع ضاره يضيره ضيراً ، أى أضربه د وأوهى ، أضعف د الوعل ، برنة كتف ، ذكر الاروى .

المعنى : إن الرجل الذي يكلف نفسه مالا سبيل له إليه ، ولا مطمع له فيه ، كالوعل الذي ينطح الصخرة ليضعفها ، فلا يؤثر فيها شيئاً ، بل يضعف قرنه ويؤذيه .

الإعراب: «كناطح» جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره هوكائن كناطح، ونحوه، وناطح — فى الاصل ... صفة لموصوف محذوف ، وأصل الكلام كوعل ناطح، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ،كقوله تعالى: (أن أعمل سابغات) أى اعمل دروعات سابغات، وفى « ناطح » ضير مستتر فاعل « صخرة » مفعول به لناطح « يوماً ، ظرف زمان متعلق بناطح « ليوهنها » اللام لام كى ، يوهن : فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام النعليل ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً ، وها : مفعول به « فلم ، نافية جازمة « يضرها » يضر : فعل مضارع مجزوم بلم ، وفيه ضمير مستتر فاعل ، وها : مفعول به وها : مفعول به « وأوهى » فعل ماض « قرنه » قرن : هفعول به تقدم على الفاعل ، =

إذا وقع اممُ الفاعلِ صِلَةً للألفواللام عَمِلَ : ماضيًا ، ومستقبلا ، وحالا ؛ لوقوعه حينئذِ مَوْقِعَ الفعلِ ؛ إذ حَقُ الصلة أن تسكون جمسلة ؛ فتقول : ﴿ هَٰذَا الضَّارِبُ رَبِّهُ اللَّهَ ، أو أمشٍ ﴾ .

هذا هو المشهور من قول النحويين ، وزع جماعة من النحويين - منهم الرُّمَّا في - أنه إذا وقع صِلَةً لأَلُ لا يعمل الله ماضيًا ، ولا يعمل مستقبلا ، ولا حالا ، وزَعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقًا ، وأن المنصوب بعده منصوب المضار فعل ، والعَجَبُ أن هذين للذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل ، وزعم أبنه مدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عَيل :

والضمير المتصل به يعود على الفاعل المتأخر في اللفظ ، وساغ ذلك لآن رتبته التقديم
 على المفعول « الوعل ، فاعل أوهى ، وقد استعمل الظاهر مكان المضمر ، والاصل أن يقول
 « فلم يضرها وأوهى قرنه ، فيكون في « أوهى ، ضمير مستتر هو الفاعل .

الشاهد هنافيه: قوله دكناطحصخرة ، حيث أعمل اسم الفاعل ـــوهو قوله ، ناطح ، الساهد هنافيه : قوله وكناطح معلوف الفعل ، ونصب به مفعولا ، وهو قوله وصخرة، لآنه جار على موصوف محذوف معلوم من الكلام ، كما تقدم في البيت قبله ، وكما قررناه في إعراب هذا البيت .

(۱) د وإن ، شرطية د يكن ، فعل مضارع ناقص فعل الشرط ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم الفاعل د صلة ، خبر يكن ، وصلة مضاف و د آل ، قصد لفظه : مضاف إليه د فني المضى ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، والجار والمجرور متعلق بارتضى الآتى فى آخر البيت د وغيره ، الواو عاطفة ، وغير : معطوف بالواو على المضى ، وغير مضاف والهاء مضاف وغير مضاف والهاء مضاف وغير مضاف والهاء مضاف البه د قد ، حرف تحقيق د ارتضى ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى إعمال ، والجله فى محل رفع خبر المبتدا ،

ماضياً ، ومستقبلا ، وحالا ؛ باتفاقٍ ، وقال بعد هذا أيضاً ؛ ارْتَضَى جميعُ النحويين إُعَمَالَهُ يعنى إذا كان صلة لأل .

...

فَمَّالُ أَوْ مِفْعَالُ أَوْ فَمُولُ سِفِي كُنْرَةٍ سِعَنْ فَاعِلِ بَدِيلُ<sup>(1)</sup> فَمَّالُ أَوْ مَفْعَالُ أَوْ فَمُولُ عَلَى وَفِي فَعِيسِلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلٍ<sup>(٢)</sup> فَيَسْتَحِقْ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ وَفِي فَعِيسِلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلٍ<sup>(٢)</sup>

أيصَاغ للسكارة : فَمَّالُ ، ومِفْمَالُ ، وفَسُولُ ، وفَعِيلُ ، وَفَعِلُ ؛ فيمل عَلَ الفعل عَلَ الفعل عَلَ الفعل على الفعل على الفعل على حَدِّ اسم الفاعل ، وإعمالُ الثلاثة الأول أكثرُ من إعمال فعيل و فعيل ، وإعمالُ فعيل .

فَن إعمال فَمَّالٍ ما سمعه سيبويه من قول بعضهم : «أما العَسَلَ فَأَنَا شَرَّاب (٣)، وقول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) دفعال ، مبتدأ ، وليس نكرة ، بل هو علم على زنة خاصة دأو مفعال ، معطوف عليه دأو فعول ، معطوف على مفعال دفي كثرة ، عن فاعل ، متعلقان بقوله بديل الآى د بديل ، خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۲) د فیستحق ، الفاء المتفریع ، بستحق : فعل مضارع ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازاً تقدیره هو یعود علی المذکور من الصیغ « ما ، اسم موصول : مفعول به لیستحق « له ، جار و مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول « من عمل ، بیان کما « وفی فمیل ، جار و مجرور متعلق بقوله « قل ، الآئی « قل ، فعل ماض « ذا ، اسم إشارة : فاعل بقل « وفعل ، معطوف علی فعیل .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا المثال وأسند روايته عن العرب إلى سيبويه الثقة للاشارة إلى رد مذهب الكوفيين الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يتقدم معمول هذه الصفة عليها ، وسيأتى ذكر ذلك فى شرح الشاهد رقم ٢٥٩ ، وانظر كتاب سيبويه ( ٧/١ ) .

### ٢٥٨ – أَخَا الْمُرْبِ لِبَاسًا إِلَيْهَا جِللَّاكَمَا

# وَ لَيْسَ بِوَلاَّجِ الْخُوَ الِفِ أَعْفَ لِلاَّ

فـ ﴿ الْفَسَلَ ﴾ منصوبُ إ ﴿ ـشَرَّابٍ ﴾ و ﴿ جِلاَّكُمَّا ﴾ منصوب بـ ﴿ لَمَبَّاسَ ﴾ .

۲۰۸ ــ البيت للقلاخ ــ بقاف مضمومة ، وفى آخره خاء معجمة ــ ابن حون بن جناب ، وهو من شواهد الاشمونى ( ٦٨٨ ) وابن هشام فى أوضح المسالك ( ٣٧٢ ) .

اللغة: د إليها ، إلى يمنى اللام: أى لها د جلالها ، بكسر الجيم — جمع جل ، وأراد به مايلبس فى الحرب من الدرع ونحوها دولاج، كثير الولوج وهو الدخول دالحوالف، جمع خالفة ، وهو — فى الأصل — عمود الحباء ، ولمكنه أراد به هنا نفس الحيمة د أعقلا ، مأخوذ من العقل ، وهو التواء الرجل من الفوع ، أو اصطكاك الركبتين ، يريد أنه قوى النفس ثابت مقدم عند ما يجد الجد ووقت حدوث الذعر .

المعنى: يقول: إنك لاترانى إلامواخيا للحرب كثير لبس الدروع، لكثرة ماأقتحم نيران الحرب، وإذا حضرت الحرب واشتد أوارها فلست ألج الآخبية هرباً من الفرسان وخوفاً من ولوج المآزق \_ يصف نفسه بالشجاعة وملازمة الحرب .

الإعراب : «أخا » حال من ضمير مستثر في فولة « بأرفع » في بيت سابق ، وهو قوله :

وَإِنْ تَكُ فَاتَتَكَ السَّمَاءِ فَإِنَّهِ فِي إِزُّوْفَعِ مِاحَوْ لِي مِنَ الأَرْضِ أَطُولًا

وأخا: مضاف و « الحرب ، مضاف إليه « لباساً ، حال أخرى ، أو صفة لاخا الحرب « إليها » جار ومجرور متعلق بلباس « جلالها » جلال : مفعول به لقواله « لباساً » وجلال مضاف وها ضمير الحرب مضاف إليه « وليس » فمل ماض نافس ، واسمه ضمير مستثر فيه « بولاج » البا زائدة ، ولاج : خبر ليس ، وولاج مضاف و « الخوالف » مضاف إليه « أعقلا ، خبر ثان لليس .

الشاهد فيه: « لباساً . . ، جلالها ، فإنه قد أعمل « لباساً ، وهو صيغة من صيغ المبالغة ـــ إعمال الفعل ؛ فنصب به المفعول ، وهو قوله «جلالها، لاعتباده على موصوف مذكور في الكلام ، وهو قوله « أخا الحرب ، .

ومن إعمال مِفْعَالِ قُولُ بعضالعرب: ﴿ إِنَّهُ لَمِيْحَارٌ بَوَائِكُمَا ﴾ ﴿ ﴿ بَوَائِكُمَا ﴾ منصوبُ بـ ﴿ سِنْحَارِ ﴾ .

ومن إعمال فَمُولِ قولُ الشاعر :

٢٥٩ - عَشِيَّةَ سُعْدَى لَوْ تَرَاءَتْ لِرَاهِبِ بِدُومَةَ تَجْرُ دُونَهُ وَحَجِيحُ
 قَلَى دِينَهُ، وَاهْتَاجَ لِلشَّوْقِ ؛ إِنَّهَا عَلَى الشَّوْقِ إِخْوَانَ العَزَاءِ هَيُوجُ

۲۰۹ — البیتان للراعی ، وهما من شواهد الآشموتی ( رقم ۷۰۱) و ثانیهما من شواهد سیبویه (۱ — ۵۰) .

اللغة ؛ «تراءت ، ظهرت ، وبدت « لواهب » الراهب ؛ عابد النصارى « دومة ، حصن واقع بين المدينة المنورة والشام ، ويسمى دومة الجندل « تبحر ، اسم جمع لتاجر مثل شرب وصحب وسفر « حجبج ، اسم جمع لحاج « قلى ، كره « اهتاج ، ثار , الشوق ، تواع النفس إلى شيء .

المعنى: يقول : كان الآمر الفلائى فى العشية التى لو ظهرت فيها سعدى لعابد من عباد النصارى مقيم بدومة الجندل وكان عنده تجار وحجاج يلتمسون ما عنده لابغض دينه وتركه وثار شوقا لها .

الإعراب: «عشية ، منصوب على الظرفية و سعدى ، مبتدا و لو ، شرطية غير جازمة وتراءت، تراءى : فعلماض، والناء النائيك، والفاعل ضير مستر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى سعدى داراهب، جار وبجرور متعلق بتراءت ، والجلة شرط و لو ، وبدومة، جار وبجرور متعلق بمحذوف ضغة لراهب و تجر ، مبتدا و دونه ، دون : ظرف يتعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ودون مضاف إليه ، و و حجيب ، معطوف على و تبحر ، وجملة المبتدأ والحبر في عل جر صغة أخرى لراهب وقلى ، فعل معطوف على و تبحر ، وجملة المبتدأ والحبر في عل جر صغة أخرى لراهب وقلى ، فعل ماض ، والفاعل ضير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على واهب و دينه ، دين : مفعول به لقلى ، ودين مضاف والهاء مضاف إليه ، والجلة جواب و لو ، وجملة الشرط والجواب في على رفع خبر المبتدأ الدى هو و سعدى ، وجملة المبتدأ والحتبر في على رفع خبر المبتدأ الدى هو و سعدى » وجملة المبتدأ والحتبر في على رفع خبر المبتدأ الدى هو و سعدى » وجملة المبتدأ والحتبر في على وهم و والجلة معطوفة على جملة المجواب والمعوق ، جار وبحرور متعلق باهتاج و إنها ، إن : والجلة معطوفة على جملة الجواب والميوق ، جار وبحرور متعلق باهتاج و إنها ، إن : والجلة معطوفة على جملة المجواب وعلى الشوق ، جار وبحرور متعلق باهتاج و إنها ، إن عليلة ) حرف توكيد ونصب ، وها : اسمه و على الشوق ، جار وبحرور متعلق باهتاج و إنها ، إن على الشوق ، جار وبحرور متعلق بقوله و هيوج » سيد وفتوكيد ونصب ، وها : اسمه و على الشوق ، جار وبحرور متعلق بقوله و هيوج » سيد

فـ « ــاٍخُوَ انَ » منصوبُ بـ « ــمَـيُوجٍ »

ومن إعمال فَعِيلِ قولُ بعضِ العرب: «إن اللهُ سَمِيعُ دُعاءَ مَنْ دَعاهُ» ف « دُعاءٍ» منصوبٌ بـ « سَعِيع » .

ومن إعمال قَعِل ما أنشه، سيبويه :

٢٩٠ – حَذِرٌ أَمُوراً لاَ تَضِيرُ ، وَآمِنٌ مَا كَيْسَ مُنْجِيَّهُ مِنَ الْأَقْدَارِ

... الآن و إخوان مفعول به لهيوج ، و إخوان مضاف و و العزاء ، مضاف إليه و هيوج ، خبر إن .

الشاهدفيه : قوله د إخوان العزاء هيوج » حيث أعمىل قوله د هيوج » وهو من صبخ المبالغة إعمال الفعل ؛ فنصب به المفعول ، وهو قوله د إخوان ، وهو معتمد علىالمسند إليه الذى هو اسم إن .

وفى البيت دليل على أن هذا العامل - وإن كان فرعا عن الفعل - لم يضعف عن العمل في المعمول المتقدم عليه ، ألا ترى أن قوله و إخوان العزاء ، متقدم مع كونه مفعولا لقوله و هيوج ، وقد قدمنا أن قول العرب و أما العسل فأنا شراب ، الذى دواه سيبويه الثقة يدل على ذلك أيضاً ، وأن هذا يرد ما ذهب إليه الكوفيون من أن معمول هذه الصفة لا يتقدم عليها ، زعموا أنها فرع في العمل عن فرع ؛ لانها فرع عن اسم الفاعل ، وهو قرع عن الفعل المضارع ، وأن ذلك سبب في ضعفها ، وأن ضعفها يمنع من عملها متأخرة ، والجواب أنه لا قياس مع النص .

. ٢٦٠ ــ زعموا أن البيت بما صنعه أبو يحيى اللاحتى ونسبه للعرب ، قال المازى : زعم أبو يحيى أن سيبويه سأله : هل تعدى العرب فعلا ؟ قال : فوضعت له هذا البيت ونسبته إلى العرب ، وأثبته هو في كتابه ، والبيت من شواهد سيبويه ( ١/٨٥) واستشهد به الاثيموني ( رقم ٧٠٧) وستعرف في شرح الشاهد الآتي ( رقم ٢٩١) وأينا في هذه للاقصوصة ،

الإعراب: وحذر ، خبر مبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام: هو حذر ، أو نحوه ، وفى حذر ضمير مستر فاعل و أموراً ، مفعول به لحذر و لا ، نافية و تضير ، فعل مضارع ، وفيه ضمير مستر جوازاً تقديره هي يعود إلى أمور هو فاعله ، والجلة في محل تصب عنه

وقوله :

٢٦١ – أَنَانِي أَنَّهُمْ مَزِيُّونَ عِرْضِي حِيحاشُ الْـكِرْمِلَيْنِ لَمَا فَدِيدُ

فـ « ـأَمُوراً » منصوبٌ بـ « ـحَذِر » ، و « عِرْ ضِي » متصوبٌ بـ « ـمَزْقٍ » .

\* \* \*

= صفة لأمور و آمن ، معطوف على حذر ، وفيه ضميي مستتر فاعل د ما ، اسم موصول : مفعول به لآمن و ليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه و منجي ، منجى : خبر ليس ، ومنجى مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله و من الاقدار ، جار ومجرور متعلق بمنج ، وجلة و ليس ، واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول .

الشاهد فيه : قوله و حذر أمورا ، حيث أعمل قوله و حذر ، ــ وهو من صيغ المبالغة ــ عمل الفعل ، فنصب به المفعول ، وهو قوله و أمورا ، ،

۲۲۱ ــ البيت لويد الحيل ، وهو من شواهد الآشمونی (۷۰۷) وقـــد ذكره الآعلم الشنتمری فی شرحه لشواهد سيبويه (۱ ــ ۸۵) ليبين أن أقصوصــــة اللاحتی لا تضر سيبويه .

اللغمة : « جحاش ، جمع جحش ، وهو ولد الآتان ، وهي أنثى الحار و الكرملين ، تثنية كرمل ـ. بزنة زبرج ــ وهو ماء بجبل من جبلي طيء و فديد ، صوت .

المعنى : يقول بلغنى أن هؤلاء الناس أكثروا من تمزيق عرضى والنيل منه بالطمز والقدح ، وهم عندى بمنزلة الجحاش التي ترد هذا المساء وهى تصوت ، يريد أنه لا يعبأ بهم ولا يكثرث لهم .

الإعراب: «أنانى ، أنى: فعل ماض ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به وأنهم » أن: حرف توكيد ونصب ، والضمير اسمه و مرقون ، خبر أن ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل أتى و عرضى ، مفعول به لمزقون ومضاف إليه و جحاش ،خبر لمبتدأ محذوف، أى : هم جحاش ، ونحو ذلك ، وجحاش مضاف و و الكرملين ، مضاف إليه و لها ، جار وجرود م ملق بمحذوف خبر مقدم و فديد ، مبتدأ مؤخر ، والجله من المبتدأ والحبر في عل مصب حال من جحاش الكرملين .

## وَمَا سِوى اللَّهُ رَدِ مِثْلَهُ جُمِلْ فِي الْخَكْمِ وَالشُّرُوطِ خَيْثُمَا عَمِلْ (١)

ماسوى المفرد هو المثنى والمجموع — نحو: الضَّارِ بَيْنِ ، وَالضَّارِ بَتَيْنِ ، وَالضَّارِ بِينَ ، وَالضَّارِ بِينَ ، وَالضَّارِ بِاللَّهِ مَا تَقَدَم وَالضَّوَّابِ ، وَالضَّوارِبِ ، وَالضَّارِ بِاللَّهِ الْمَارِ فَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهِ مَا تَقَدَم ذَكُره مِن الشروط ؛ فتقول : « هَذَانِ الضَّارِ بَانِ زَيْدًا ، وَهُوُ لَا الْقَا تِلُونَ بَكُراً » ، وكذلك الباقى ، ومنه قولُه :

٣٦٢ – ﴿ أُوَالِفًا مَكَّلَةً مِنْ وُرْقِ الْحَبِي \*

الشاهد فیه : قوله د مرةون عرضی ، حیث أعمل د مرقون ، وهو جمع مرق
 الذی هو صیغة مبالغة ، إعمال الفعل ؛ فنصب به المفعول ، وهو قوله د عرضی ، .

والعلماء \_ رحم الله ! \_ يذكرون هذا البيت في الاستشهاد على إعال صيغة فعل كحذر بعد ذكرهم بيت اللاحق السابق ليردوا ما نسبه اللاحق إلى سيبويه من أنه أخذ بيته الذي اختلقه له واستدل به في كتابه \_ وهو إنما يرمى بذلك إلى الطعن في كتاب سيبويه بأن فيه ما لا أصل له \_ وإنما أورد أثمة العربية هذا البيت ليبرهنوا على أن الذي أصله سيبويه من القواعد جار على ما هو ثابت معروف في لسان العرب الذين يوثن بلسانهم وبنسبة القول إليهم ، فلا يضره أن يكون في كتابه شاهد غير معروف النسبة أو مختلق ، وسيبويه إنما ذكر بيت اللاحق مثالا لا شاهدا ، لان القاعدة ثابتة بدونه .

(۱) « رما » اسم موصول مبتدأ « سوى » ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول . وسوى مضاف و « المفرد » مضاف إليه « مثله » مثل : مفسول ثان لجمل مقدم عليه « جمل فعل ماض مبنى للمجهول ، و تائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو المفعول الأول ، والجملة من جمل ومفعوليه في محل رفع خبر المبتدأ « في الحكم » جار ومجرور متعلق بجمل «و الشروط » معطوف بالواو على الحمكم « حيثما » حيث : ظرف متعلق بجمل ، وما : زائدة «عمل» فمل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والجملة في محل جر بإضافة « حيث » إليها .

۲۹۷ ــ البیت العجاج من أرجوزة طویلة ، وهو من شواهد سیبویه فی دباب ما محتمل الشعر ، و انظره فی کتاب سیبویه ( ۱ ـ ۸ و ۲۳ ) والاشمونی ( رقم ۷۰۷ ) .

### [ أصله الحُمام ِ ] وقوله :

٣٦٣ – ثُمَّ زَادُوا أَنَّهُمْ فِي قَوْمِهِمْ ۚ غُفُرْ ۚ ذَنْبِهُمُ غَــــيْرُ فُخُرْ ۗ

\* \* \*

= اللغة : وأوالف ، جمع آلفة ، وهو اسم الفاعل المؤنث ، وفعله وألف يألف ، بوزن علم يعلم ، ومعناه أحب ، ووقع في كتاب سيبويه هرة وأواطنا ، وهو جمع قاطنة ومعناه ساكنة ومكة ، اسم لبلد الله الحرام ووق ، جمع ورقاء ، وهي أنثى الأورق ، وأراد آلحمام الأبيض الذي يضرب لونه إلى سواد والحمي، بفتح الحاء وكسر الميم – أصله الحمام ، فحذف الميم في غير النداء ضرورة ثم قلب الكسرة فتحة والألف ياء .

الإعراب: «أوالفا ، حال من القاطنات المذكور فى بيت سابق ، وفيه ضمير مستتر هو فاعله « مكة ، مفعول به لاوالف « من ورق ، جاد و مجرود متعلق بمحذوف صفة لاوالف وورق مضاف و « الحي ، مضاف إليه ، وانظر باب الترخيم الآتى .

الشاهد فيسه: قوله , أوالفا مكه ، حيث نصب مكه بأوالف الذى هو جمع تكسير. لاسم الفاعل .

٣٦٣ ــ البيت لطرفة بن العبد البكرى ، من قصيدة له مطلعها :

أَصَحَوْتَ الْيَوْمَ أَمْ شَاقَتْكَ هِرِ ﴿ وَمِنَ الْخُبِ ّ جُنُونَ مُسْتَمِرٌ وَهِنَ الْخُبِ ّ جُنُونَ مُسْتَمِرٌ وهو من شواهد سيبويه ( ١ – ٨ ) والاشموني ( رقم ٧٠٦ ) .

اللغة : وغفر ، جمع غفور و فحر ، جمع فحور ، مأخوذ من الفخر، وهو المباهاة بالمكارم والمناقب .

الإعراب: وزادوا ، فعل وفاعل و أنهم ، أن: حرف توكيد ونصب ، والضمير اسمه وفي قومهم ، الجار والمجرور متعلق بزادوا ، وقوم مضاف والضمير مضاف إليه و غفر ، خبر أن ، وفيه ضمير مستثر فاعل و ذنهم ، ذنب : مفعول به لغفر ، وذنب مضاف والضمير مضاف إليه ، و و أن ، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به زادوا ، والتقدير : تم زادوا غفرائهم ذنوب قومهم و غير ، خبر ثان لان ، وغير مضاف و و غر ، مضاف اليه

وَٱنْصِبْ بِذِي الْإِعْمَالِ تِلْوا ، وَٱخْفِضِ ، وَهُو لِنَصْبِ مَا سِواهُ مُقْتَضِى (١)

يجوز في اسم القاعل العامل إضافتُه إلى ما يليه من مفعول ، وَنَصْبُه له ؛ غتقـــول : « هٰذَا ضَارِبُ زَيْدٍ ، وضَارِبُ زَيْداً » فإن كان له مفعولان وأَضَفْتَــهُ إلى أحدها وجب نَصْبُ الآخر ؛ فتقـــول : « هٰذَا مُعْطِي زَيْدٍ دِرْهَمَّا ، ومُعْطِي دِرْهَمْ زَيْدُ دِرْهَمَّا ، ومُعْطِي دِرْهَمْ زَيْدًا » .

\* \* \*

وَٱجْرُرُ أَوِ ٱنْصِبْ تَابِعَ الَّذِي ٱنْحُفَضْ

كَ « مُبْتَنِي جَاهِ وَمَالاً مَنْ نَهُضْ » (٢)

يجوز فى تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة : الجرم ، والنصب ، نحو :

= الشاهد فيه : قوله ، غفر ذنهم ، حيث أعمل قوله ، غفر ، الذى هو جمع غفور الذى هو صيغة مبالغة ، إعمال الفمل ؛ فنصب به المفعول ، وهو قوله ، ذنهم ، ،

(۱) د وانصب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، بذى ، جار وبحرور متعلق بانصب ، وذى مضاف و ، الإعمال ، مضاف إليه ، تلوا ، مفعول به لانصب ، واخفض ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وهو ، ضمير منفصل مبتدأ ، لنصب ، جار وجرور متعلق بقوله ، مقتضى ، الآنى فى آخر البيت ، ونصب مضاف و ، ما ، اسموصول مضاف إليه ، سواه ، سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وسوى مضاف والهاء مضاف إليه ، مقتضى ، خبر المبتدأ الذى هو الضمير المنفصل ،

(٧) و اجرر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجويا تقديره أنت و أو ، عاطفة و أنصب ، فعل أمر ، وفيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فاعله و تابع، تنازعه الفعلان قبله ، وكل منهما يطلبه مفعولا ، وتابع مضاف و و الذى ، اسم موصول : مضاف إليه و انخفض ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة لا عل لها صلة الموصول .

« هٰذَا ضَارِبُ زَيْدٍ وَعَرْوٍ ، وَعَمْراً » ؛ فالجر مراعاة للفظ ، والنصب على إضمار فِعْلِ — وهو الصّعبح — والتقدير : « ويضرب عمراً » أو مراعاةً لمحلِّ المخفوض ، وهو المشهور ، وقد رُوى بالوجهين قولُه :

٢٦٤ -- الْوَاهِبُ الْمِائَةِ الهِجَانِ وَعَبْدَهَا عُرَجًى رَبِيْنَهَا أَطْفَالَهَا عُدُودًا تُرْرَجًى رَبِيْنَهَا أَطْفَالَهَا

٢٦٤ ـــ البيت للأعشى ميمون بن قيس .

اللغة: « الواهب » الذي يعطى بلا عوض « الهجان » بكسر الهام: الييض ، وهو لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث ، والمفرد والمثنى والجمع ، وإنما خص الهجان بالذكر لانها أكرم الإبل عندهم « عوذا » جمع عائذ ، وهى الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياما حتى يقوى ولدها ، وسميت عائذاً لان ولدها يعوذ بها ، أى : يلجأ إلها ، وهو جمع غريب، ويندر مثله فى العربية « تزجى » تسوق .

المعنى: يمدح قيساً بأنه يهب المائة من النوق البيض الحديثة العهد بالنتاج مع أولادها ورعاتها. الإعراب: والواهب به بحوز أن يكون محروراً تعتاً لقيس المذكور في بيت سابق على بيت الشاهد، ويجوز أن يكون محرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أى هو الواهب الخ، وفي الواهب صمير مستر يعود على قيس فاعل ، والواهب مصاف والمائة مصاف إليه من إصافة اسم الفاعل إلى مفعوله والهجان ، بالجر بإضافة المائة إليه على مذهب الكوفيين الذين يرون تعريف اسم العدد وتعريف المعدود معا ، أو تعت له على اللفظ وعبدها ، يووى بالنصب وبالجر ، فأما الجر فعلى العطف على لفظ المائة ، وأما النصب فعلى العطف على محلا كا يصح تقديره وصفا منونا وعود المناف على محلا عامل ، ويصح تقدير هذا العامل فعلا كا يصح تقديره وصفا منونا وعوذا ، نعت المائة ، وهو تابع المحل و ترجى ، فعل مصارع ، وفيه صمير مستن جوازاً تقديره هي يعود على المائة فاعل وبينا ، بين : ظرف متعلق بتزجى ، وبين مصاف وها : مضاف إليه و أطفال ، مفعول به الزجى ، وأطفال مصاف وضمير الغائمة العائد إلى النوق مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله , وعبدها ، فإنه روى بالوجهين : الجر ، والنصب ، تبعاً الفظ الاسم الذى أضيف إليه اسم الفاعل أو محله ، وقد بينا وجه كل واحد منهما كما بينا ما يجوز من تقدير العامل على رواية النصب .

بنصب ﴿ عَبْدَ ﴾ وجَرُّه ، وفال الآخر :

٧٦٥ – مَـل أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارِ لِحَاجَتِنَا

أَوْ عَبْدِ رَبِّ أَخَا عَوْنِ بْنِ فِحْرَانِ

بنصب « عَبْد » [ عَطْفاً ] على محل « دينار » أو على إضمار فعل ، والتقدير : « أو تبعث عَبْد َ [ رَب مُ ] » .

\* \* \*

٢٦٥ ـــ هذا البيت من الشواهد الجهول قائلها ، ويقال : إنه من صنع النحويين ،
 وهو من شواهد سيبويه ( ١ ـــ ٨٧ ) والأشمونى ( رقم ٧٠٨ ) .

اللغة: « باعث ، مرسل « دينار ، اسم رجل ، أو اسم جارية ، أو هو اسم لقطعة النقد المعروفة ، والأول أولى ، لكونه قد عطف عليه « عبد رب ، وبين أنه أخو عون بن مخراق .

الإعراب: «هل ، حرف استفهام « أنت ، مبتداً ، باعث ، خبر المبتداً ، وباعت مضاف و « دینار ، مضاف إلیه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله « لحاجتنا ، الجار والمجرور متعلق بباعث ، وحاجة مضاف ونا : مضاف إلیه « أو ، عاطفة « عبد ، یروی بالنصب علی أنه معطوف علی دینار باعتبار محله ، أو علی أنه معمول لعامل مقدر ، وهذا العامل یجوز أن تقدره وصفا منونا : أی بعث عبد رب ، و یجوز أن تقدره وصفا منونا : أی باعث عبد رب ، و عبد مضاف و « رب ، مضاف إلیه « أخا ، صفة لعبد أو عطف بیان علیه ، وأخا مضاف و « عون ، مضاف إلیه « ابن ، صفة لعون ، وابن مضاف و « مخراق ، مضاف إلیه .

الشاهد فيه: قوله ، أو عبد عون ، حيث عطف بالنصب على محل ما أضيف إليه اسم الفاعل ، كما بيناه في الإعراب ، ويجوز فيه وجه ثان ـــ وهو الجر بالعطف على اللفظ ، وقد مر تفصيل ذلك في البيت السابق .

ومثله قول رجل من قيس عيلان ( وأنشده سيبويه : ١ / ٨٧ ) :

فَبَيْنَا نَمْنُ نَظَلُبُهُ أَتَانَا مُعَلِّقَ وَفَضَةً وَزِيَادَ رَاعِ

فنصب , زناد راع ، بالعطف على محل , وفضة , والوفضة : الكنانة التي توضع فيها السهام . وَ كُلُّ مَا قُرُّرَ لِأَسْمِ فَاعِدِ مِنْطَى أَسْمَ مَفْعُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ (') فَهُو مَكُنُ مَا قُرُّرَ لِأَسْمِ فَأَعُولِ فِي مَنْنَاهُ أَوْ الْمُمْطَى كَفَافًا يَكُتَنِي ('') فَهُو صَيْغَ لِلْمُمْعُولِ فِي مَنْنَاهُ أَوْ الْمُمْطَى كَفَافًا يَكُتَنِي (''

جيعُ ما تَقَدَّمَ في اسم الفاعل — من أنه إن كان مجرداً عَملَ إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، بشرط الاعتماد ، وإن كان بالألف واللام عمل مطلقاً — يَثْبُتُ لاسم المفعول ؛ فتقول : « أَمَضْرُ وبُ الزَّيْدَانِ — الآنَ ، أو غَداً » ، أو « جَاء المُضْرُوبُ أَبُوهُمَا — الآنَ ، أو غَداً » ، أو غَداً ، أو أمش » .

وحكمه فى الممنى والعمل حُسكُمُ الفعل الْمَبْنِيِّ للفعول ؛ فيرفع المفعول كما يرفعه فِي المَّهُ ؛ فسكما تقول : « أُمَّرْبُ الزَّيْدَانِ » ؟ وَفَعْلُمُ كُفَافًا وَنَصَبَ الآخر ، نحو : « الْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَنِي » وإن كان له مفعولان رَفَعَ أَحَدَّهُمَا ونَصَبَ الآخر ، نحو : « الْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَنِي »

<sup>(</sup>۱) « وكل ، مبتدأ ، وكل مضاف و « ما ، اسم موصول : مضاف إليه « قرر » فمل ماض مبنى للمجهول ، ونائب ألفاعل ضمير مستر فيه ، والجلة لا محل لها صلة « لاسم ، جار وبجرور متملق بقرر ، واسم مضاف و « فاعل ، مضاف إليه « يعطى ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه ، وهو المفمول الأول « اسم ، مفعول ثان ليعطى ، واسم مضاف و « مفعول » مضاف إليه ، وجملة الفعل ومفعوليه فى محل رفع خبر المبتدأ « بلا تفاضل ، الجار والمجرور متعلق بيعطى ، ولا التي هى هنا اسم بمعنى غير مضاف و « تفاضل ، مضاف إليه ، وقد سبق نظيره مرارا .

<sup>(</sup>۲) د فهو ، ضمير منفصل مبتدأ ، كفعل ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وصيغ ، فعل ماض مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل ضمير هستتر فيه ، والجملة فى محل جر صقة لفعل و للمفعول ، جار وبجرور متعلق بصيغ ، فى همناه ، الجار والمجرور متعلق بما تضمنه الكاف فى قوله كقعل من معنى التشبيه ، ومعنى مضاف والضمير مضاف إليه كالمعطى ، الكاف جارة لقول محذوف كما سبق مرادا ، د وأل ، فى قوله ، المعظى ، موصولة مبتدأ لكاف جارة لقول محدول كا سبق مرادا ، وأل ، فى قوله والمعظى ، موصولة مبتدأ يكون إعرابها على ما بعدها . د وفى المعطى ، ضمير مستتر يعود على وأل ، فائب فاعل ، وهذا الضمير مفعول أول وكفافا ، مقعول ثان المعظى، وجملة و يكتنى ، من الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو أل الموصولة ,

فالفعول [الأول] ضمير مستتر عائد على الألف واللام ، وهو مرفوع لقيامه مَقَامَ الفاعل، و «كَفَافًا » المفعول الثاني .

\* \* \*

وَقَدْ مُيضَافُ ذَا إِلَى أَسْمٍ مَرْ تَفَيِعْ مَمْ مَعْنَى ، كَ «مَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الْوَرِعْ» (١)

يجوز فى اسم المفعول أن يُضَاف إلى ماكان مرفوعاً به ؟ فتقول فى قولك : « زَيْدٌ مَضْرُوبٌ عَبْدُهُ » : « زَيْدٌ مَضْرُوبُ الْمَبْدِ » فتضيف اسم المفعول إلى ماكان مرفوعاً به ، و مثلهُ « الْوَرِعُ مَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ » ، والأصل : « الْوَرِعُ مَحْمُودُ مَقَاصِدِ » ، والأصل : « الْوَرِعُ مَحْمُودُ مَقَاصِدُهُ » ولا يجوز ذلك فى اسم الفاعل (٢) ، فلا تقول : « مَرَرَثُ بِرَجُلٍ ضَارِبِ اللَّهِ وَيَدًا » . الْأَبِ زَيْدًا » تريد « ضَارِبٍ أَبُوهُ زيداً » .

\* \* \*

مَا الرَّاحِيمُ الْقَلْبِ ظَلَامًا وَإِنْ ظَلَّمَا ۖ وَلاَ السَّكْرِيمُ لِمَنَّاعِ وَإِنْ جَنِلاً

فقد أضاف , الراحم ، إلى , القلب ، وأصله فاعله .

<sup>(</sup>۱) و وقد ، حرف تقليل و يضاف ، فعل مضارع مبنى للمجهول و ذا ، نائب فاعل يضاف و إلى اسم ، جار ومجرور متعلق بيضاف و مرتفع ، صفة لاسم و معنى ، تمييز ، أو منصوب بنزع الجنافس و كحمود ، السكاف اسم بمعنى مثل خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك مثل ، محود : خبر مقدم ، ومحمود مضاف و و المقاصد ، مضاف إليه والورع ، مبتدأ مؤخر ، (۲) اسم الفاعل إما أن يكون فعله قاصراً كضام وطاهر ، وإما أن يكون فعله متعديا لواحد كراحم وضاوب ، وإما أن يكون فعله متعديا لاثنين كالمعطى والسائل ، فإن كان اسم الفاعل من فعل قاصر جازت إضافته إلى مرفوعه إجماعا إن أريد به الدوام ، ويصير حينتذ صفة مشبهة ، كضامر البطن وطاهر النفس ومانع الجار وحامى الذمار ، وإنكان من فعل متعد لواحد فللنحاة من فعل متعد لاثنين امتنعت إضافته لمرفوعه إجماعا ، وإن كان من فعل متعد لواحد فللنحاة ، فيه ثلاثة أقوال ، أولها : لا يجوز أن يضاف ارفوعه مطلقاً ، وهو رأى جهرة النحاة ، وثانيها : تجوز إضافته لمرفوعه إن لم يلتبس فاعله بمفعوله كالمثال الذى ذكره الشارح ، وثالثها : تجوز إضافته إن حذف مفعوله ، وهو رأى ابن عصفور ، ويشهد له قول الشاعر : وثالثها : تجوز إضافته إن حذف مفعوله ، وهو رأى ابن عصفور ، ويشهد له قول الشاعر :

### أبنيكة الكصادر

فَعْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمَدَّى مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ ، كَ « رَدَّرَدًا »(۱)

الفعلُ الثلاثي [ المتعدِّى ] يجيء مَصْدَرُهُ على ﴿ فَعْلِ ﴾ قياساً مُطَّرِداً ، نَصَّ على ذلك سيبويه في مواضع ؛ فتقول : رَدَّ رَدًّا ، وضَرَبَ ضَرَّها ، وفَهِمَ فَهُما ، وزعم بمضهم أنه لاينقاسُ ، وهو غير سديد .

#### \* \* \*

وَفَعِلَ اللَّازِمُ بَابُهُ فَمَــلْ كَفَرَحٍ ، وَكَجَوَّى ، وَكَشَلَلْ (٢)

أَى : يجىء مصدر َ فَعِلَ اللازم ِ على فَعَلِ قياسًا ، كَفَرَ حَ فَرَحًا ، وَجَوِيَ جَوَّى ، وَشَلَّتْ يَدُه شَلَلًا .

#### \* \* \*

## وَفَعَلَ اللَّاذِمُ مِثْلَ فَعَدًا لَهُ أُفُولُ الطِّرَّادِ ، كَعَدَا(٢)

(۱) دفعل ، مبتدأ دقیاس ، خبر المبتدأ ، وقیاس مضاف و دمصدر ، مضاف إلیه ، ومصدر مضاف و دمصدر الفعل المعدی ومصدر مضاف و ، المعدی ، وأصله نعت لمحذوف : أی مصدر الفعل المعدی دمن ذی ، جار و مجرور متعلق بمحذوف حال من المعدی ، وذی مضاف و ، ثلاثة ، مضاف إلیه دكرد ، الكاف جارة لقول محذوف ، رد : فعل ماض ، والفاعل ضمیر مستر فیه دردا ، مفعول مطلق .

- (۲) و وفعل ، مبتدأ أول و اللازم ، نعت و بابه ، باب : مبتدأ ثان ، وباب مضاف والهاء مضاف إليه و فعل ، خبر المبتدأ الثانى ، وجلة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول وكفرح ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وكجوى وكشلل ، معطوفان على كفرح .

مَا لَمْ َ يَكُنْ مُسَتَوْجِبًا : فِمَالاً ، أَوْ فَمَلاَنًا — فَادْر — أَوْ فَمَالاً (١) مَا لَمْ َ يَكُنْ مُسَتَوْجِبًا : فِمَالاً ، وَالثّانِ لِلّذِي اقْتَضَى تَقَلّْبَاً (١) مَأْوَلُ لِذِي اقْتَضَى تَقَلّْبَاً (١) لِلدَّا فَمَالٌ أَوْ لِصَوْتِ ، وَكَيْلُ سَيْرًا وَصَوْتًا الفّعِيلُ كَصَهَلُ (١)

يأتى مصدر فَعَل اللازم على نُعُول قياساً ؛ فتقول : « قَعَدَ قُعُوداً ، وغَدَا غُدُوًا، وبَكَرَ الْجُدُوا،

= مقدم ، فعول ، مبتدأ ثان مؤخر ، والجلة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل دفع خبر المبتدأ الآول ، باطراد ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الحبر «كفدا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير السكلام : وذلك كأن كفدا .

- (۱) د ما ، مصدرية د لم ، نافية جازمة ديكن ، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، واسمه ضمير مستتر فيه ، مستوجبا ، خبر يكن ، وفى مستوجب ضمير مستتر فاعل ، فعالا ، مفعول به لمستوجبا ، أو فعلانا ، معطوف على قوله ، فعالا ، ، فادر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجلة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لا محل من الإعراب ، أو فعالا ، معطوف على قوله ، فعلانا ، .
- (٧) , فأول ، مبتدأ , لذى ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، وذى مضاف و ، امتناع ، مضاف إليه وكأبى ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر لمبتدأ محدوف ، والثان ، مبتدأ ، للذى ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، اقتضى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه و تقلبا ، مفعول به لاقتضى ، والجملة لا محل لها صلة .
- (٣) و للدا ، قصر ضرورة : جار وبجرور متعلق بمحذرف خبر مقدم و فعال ، مبتدأ مؤخر و أو ، عاطفة و لصوت ، جار وبجرور معطوف على قوله للدا و وشمل ، فعل ماض و سيرا، مقمول به مقدم على الفاعل و وصوتا ، معطوف عليه والفعيل، فاعل شمل وكصهل ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كصهل .

وأشار بقوله : « ما لم يكن مستوجبًا فِعالا — إلى آخره » إلى أنه إنما يأتى مصدرُهُ على فُعُول ، إذا لم يستحقّ أن يكون مصدرهُ على : فِعال ، أو فَعَلاَن ، أو فَعَلاَن ، أو فَعَلاَن ،

فالذى استحقّ أن يكون مصدره على فِعال هو : كل فعل دلّ على امتناع ، كابىٰ إباء ، ونَفَرَ نِفَارًا ، وَشَرَدَ شِرَادًا ، و [ هذا ] هو المراد بقوله : « فأوّلُ لذى امتناع » .

والذى استحقُّ أَن يَكُونَ مَصَدَّرُهُ عَلَى قَعَلَانَ هُو : كُلُّ فَعَلِ دَلَّ عَلَى تَقَلُّبٍ ؟ نحو : « طاف طَوَفَاناً ، وَجَالَ جَوَلاَناً ، وَنَزَا نَزَوَاناً » ، وهذا معنى قوله : « والثّان للذى اقتضى تقلباً » .

والذى استحق أن يكون مصدرُهُ على فُمَال هو : كُلُّ فعل دَلَّ على داء ، أو صوت ، فَثَالُ الأول : سَعَلَ سُعالا ، وزُكِمَ زُكَاماً ، ومَشَى بَطْنَهُ مُشَاء . ومثالُ الثانى : نَعَبَ الفراب نُعَابا ، و نَعَقَ الراعى نُعَاقا ، وَأَزْتِ القدر أَزازاً ، وهذا هو المرادُ بقوله : « للدًّا فُعَال أو لصوت » .

وأشار بقوله: « وشمل سيراً وصوتاً الفَييلُ » إلى أن قَعِيلاً بألَى مصدراً لما دلَّ على سَيْر ، ولما دل على صَــوْت ؛ فمثالُ الأولِ : ذَمَلَ ذَمِيلا ، وَرَحَلَ رَحِيلا ، ومثال الثانى : نَعَبَ نَعِيباً ، وَنَعَق نَعِيقاً [ وَأَزْتِ القِدْرُ أَزِيزاً ، وَصَهَلتِ الخيلُ صَهيلاً ].

# ُفُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَعُــلاً كَسَهُلَ الأَمْرُ ، وَزَيْدٌ جَزُلاً<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) و فعولة ، مبتدأ و فعالة ، مبطوف عليه بإسقاط العاطف و لفعلا ، جار و مجرون متعلق بمحذوف ، وسهل ا فعل ماض متعلق بمحذوف ، وسهل ا فعل ماض و الآمر ، فاعل سهل و وزيد ، مبتدأ ، والجملة من و جزلا ، وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

إذا كان الفعل على قَمُلَ — [ ولا يكون إلا لازماً ] — يكون مصدره عَلَى فَمُولَةً ، وَصَمُبَ صُمُوبَةً ، وَعَذُب فُمُولَةً ، أَوْ عَلَى فَمَالَة ، فَمَالُ الأُولِ : سَهُلُ سُهُولَةً ، وَصَمُبَ صُمُوبَةً ، وَعَذُب عُذُو بَةً ، ومثالُ الثانى : جَزُلَ جَزَالةً ، وَفَصُحَ فَصَاحة ، وَضَخُمَ ضَخَامَةً .

وَمَا أَنِّي نُعَالِفًا لِيا مَضَى فَبَابُهُ النَّقُلُ ، كَسُخُطٍ وَرضَى (١)

يعنى أن ما سبق ذِكُرُهُ فى هذا الباب هو القياسُ الثابتُ فى مصدر الفعل الثلاثى ، وما ورد على خلاف ذلك فليس بِمُقيس ، بل مُقتَصَرُ فيه على الثلاثى ، وما ورد على خلاف ذلك فليس بِمُقيس ، بل مُقتَصَرُ فيه على الساع ، نحو : سَخِطَ سُخْطًا ، ورَضِيَ رِضًا ، وذَهَبَ ذَهَابًا ، وشَكَرَ شُكْرًا، وعَظُمَ عَظَمَة .

<sup>(1)</sup> دوما ، اسم شرط : هبتدا و أتى ، فعل ماض ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه و مخالفا ، حال من الفاعل المستتر و لما ، جار وبجرور متعلق بمخالف ، والجلة من دمضى ، وفاعله الضمير المستتر فيه لا بحل لها صلة و ما ، المجرور محلا باللام دفيا به ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، باب : مبتدأ ، وباب مضاف والهاء مضاف إليه والنقل ، خير المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخيره فى محل جزم جواب الشرط ، وجملتا الشرط والجواب فى محل رفع خبر اسم الشرط المبتدأ به .

<sup>(</sup>٧) و وغير ، مبتدأ أول ، وغير مضاف و و ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و ثلاثة ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و ثلاثة ، مضاف إليه و مقيس ، مبتدأ ثان ، ومقيس مضاف ، ومصدر مضاف وضمير الغائب مضاف إليه و كقدس ، جار وبحرور متعلق بمحذوف حال من المضاف إليه و التقديس ، خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وحبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .

وَزَكِهِ تَرْ كِيَةً ، وَأَجِيلًا إِجْالَ مَنْ تَجَمَّلًا تَجَمَّلًا تَجَمَّلًا تَجَمَّلًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱) و وزكه ، زك : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول به و تزكية ، مفعول مطلق و وأجملا ، فعل أمر ، وألفه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و إجمال ، مفعول مطلق ، وإجمال مضاف و و من ، اسم موصول مضاف إليه و تجملا ، مصدر تقدم على عامله و تجملا ، فعل ماض ، وألفه للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والجلة لا محل لها صلة و من ، .

- (٧) د وغالباً ، حال تقدم على صاحبه ، وهو الضمير المستثر فى قوله د لزم ، الآتى فى آخر البيت د ذا ، اسماشارة : مبتدأ ، التاء قصر للضرورة : بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة ، والجملة من د لزم ، وفاعله المستثر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .
- (٣) د وما ، اسم موصول : مفعول مقدم على عامله ، وهو قوله مد الآتى ديلى ، فمل مضارع د الآخر ، فاعل يلى ، ومفعوله محذوف : أى ما يليه الآخر ، والجملة لا محل لها صلة د مد ، فعل أمر ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت د وافتحا ، الواو عاطفة ، افتحا : فعل أمر ، والالف منقلبة عن نون التوكيد الحفيفة ، وفيه ضمير مستتر وجوبا فاعل د مع ، ظرف متعلق بمد ، ومع مضاف و دكسر ، مضاف إليه ، وكسر مضاف و د تلو ، مضاف إليه ، وتلو مضاف و د الثان ، مضاف إليه د مما ، جار و مجرور متعلق بمحذوف حال من د تلو ، والجملة من د افتتحا ، وتائب الفاعل المستتر فيه لا محل لها صلة و ما الجرورة محلا بن .
- (٤) د بهمز ، جاد ومجرور متعلق بافتتحا فى البيت السابق ، وهمز مضاف و دوصل، مضاف إليه دكاصطنى ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف دوضم، فعل أمر، وفاعله ضمير هستتر فيه وجوبا نقديره أنت د ما ، اسمموصول : مفعول به لضم ، والجلة من ديربع ، وفاعله المستتر فيه لاعل لها صلة د فى أمثال ، جار ومجرور هتعلق بضم ، وأمثال مضاف ، وقوله «قد تلملا » قصد لفظه : مضاف إليه .

ذَكَرَ في هذه الأبيات مَصَادِرَ غير الثلاثي ، وهي مقيسة كلها .

فَمَا كَانَ عَلَى وَزِنَ فَسَّلَ ، فَإِمَا أَنْ يَكُونَ صَيْحًا أَوْ مَعْتَلًا ، فَإِنْ كَانَ صَيْحًا فَمَا كَانَ عَلَمْ اللهُ فَصَدَرُهُ عَلَى تَفْعِيلُ ، فَعِيلًا ، فَعِلَ اللهُ مُعَلِم اللهُ مُوسَى تَكْلِماً ) وَيَأْتَى — أَيْضًا — على [ وزن ) فِعَالُ ، كَفُولُه تَمَالَى : ( وَكَذَّبُوا بَهُوا يَنَا كَذَّابًا ) ويَأْتَى على فِعَالُ بِتَخْفِيفُ المِينَ ، وقد قُرِي : ( وكذبوا بآياننا كِذَّابًا ) بَتَخْفِيفُ الذال ،

و إن كان معتلا فمصْدَرُهُ كذلك ، لكن يحذف ياء التفعيل ، ويعوض عنها التاء ؛ فيصير مَصْدَرُه على "تَفْعِلَةٍ ، نحو : «زَ كَي تَزْ كِيّة» ونَدَرَ مجيئه على تَفْعيل، كقوله:

٢٦٦ – بَاتَتْ تُنَزِّى دَلُوْهَا تَنْزِيًّا كَمَا تُنَزِّى شَهْلَةٌ صَبِيًّا

<sup>(</sup>۱) مجيء مسدر فعل المضعف الدين على مثال التفعلة على ثلاثة أنواع: واجب، وكثير، ونادر. فأما الواجب فيكون في مصدر المعل اللام منه نحو زكى تزكية، ووفى توفية، وأدى تأدية. وأما الكثير فيكون في مهموز اللام منه، نحو خطأته تخطئة، وهنأته تهنئة، وحالاته تحلئة، وجزأته تجزئة، ونشأته تنشئة، وأما النادر فيكون في الصحيح اللام منه، نحو قدم تقدمة، وجرب تجربة، وجاء في المضاعف نحو د حللته تحلة، ومنه قوله تعالى: (قد فرض الله لمكم تحلة أيمانكم) أي تحليلها بالمكفارة.

٢٦٦ ــ هذا البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها .

اللغة: وباتت، يطلق على معنيين ، أحدهما ... وهو الاشهر ... أن يقصد به تخصيص الفعل بالليل ، فيقابل و ظل ، الذي يقصد به تخصيص الفعل بالنهار ، والثانى : أن يكون عمنى صار فلا يختص بوقت دون وقت و تنزى ، تحرك « شهلة ، هى المرأة العجوز .

المعنى : يصف امرأة بالضعف وذهاب المنة ، وهى تجذب دلوها من البُّر ؛ فيقول : إنها تحركه ضعيفة تشبه تحريك المرأة العجوز لطفل تداعبه .

الإعراب: د باتت ، بات : فعل ماض ناقص ، والناء التأنيث ، واسمه ضمير مستر فيه د دلوها ، \_\_\_

وإن كان مهموزاً — ولم يذكره المصنف هنا — فمصدرُه على تَنْمِيلِ ، وعلى تَنْمِيلِ ، وعلى تَنْمِيلِ ، وعلى تَنْمِيلًا وَتَنْمِينًا وَتَعْمِينًا وَتَنْمِينًا وَتَنْمِينًا وَتَنْمِينًا وَتَعْمِينًا وَتَعْمِينَا وَتَعْمِينًا وَتَعْمِينًا وَتَعْمِينًا وَتَعْمِينًا وَتَعْمِ

وإن كان على « أَفْمَــلَ » فقياسُ مصدرهِ على إِفْمَالِ ، نحو : أكرم إكْرَامًا ، وَأَجْمَلَ إِجْمَالًا ، وأَعْطَى إِعْطَاء .

هذا إذا لم يكن معتل العين ؛ فإن كان مُعْقَل العين ُ نَقِلَتْ حركة عين الى فاء السكلمة وحذفت ، وعُوصٌ عنها تاء التأنيث غالباً ، نحــو : أقام إفاَمَة ، والأصْلُ : إفْوَاماً ، فنقلت حركة الواو إلى الفاف ، وحذفت ، وعُوصٌ عنها تاء التأنيث ، فصار إقامة .

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ ثُمَّ أَقُمْ إِقَامَةً ﴾ ، وقولُه : ﴿ وَعَالَبًا ذَا التَّاءَ لَزُمْ ﴾

= دلو: مفعول به لنزى ، ودلو مضاف وها: مضاف إليه ، والجملة فى محل نصب خبر بات ، فإذا قدرته فعلا تاماً فالجلة فى محل نصب حال من فاعله المستر فيه و تنزيا ، مفعول مطلق و كما ، السكاف جارة ، وما ، مصدية و تنزى ، فعل مضارع و شهلة ، فاعل تنزى و صبياً ، مفعول به اتنزى ، و و ما ، المصدرية و مدخولها فى تأويل مصدر مجرور بالسكاف والجار والمجرور متعلق بقوله : و تنزيا ، أو بمحذوف صفة له ، أى : تنزية مشابهة تنزية المحبور صبياً .

الشاهد فيه: قوله ، تنزيا ، حيث ورد بوزان النفعيل وهو مصدر فعل ـ بتضعيف العين ــ المعل اللام ، وذلك نادر ، والقياس النفعلة كالزكية ، والتنزية ، والترضية ، والتوفية ، والتأدية ، والتحلية ، والتحلية .

(۱) أصل إقامة مثلا: إقوام كإكرام ، نقلت حركة الواو إلى السا تن الصحيح قبلها ، ثم يقال : تحركت الواو بحسب أصلها وانفنح ما قبلها الآن ، فقلبت هذه الواو ألفاً ، فاجتمع ألفان ، فحذفت إحداهما وعوض منها الناء فصار إفامة ، وقد ذهب سيبويه إلى أن المحذوفة من الآلفن هي الآلف الوائدة ، وذهب الفراء والآخفش إلى أن المحذوفة هي المنتقبة عن الدين .

إشارة إلى ما ذكرناهُ مِنْ أَنَّ التاء تُهُوَّضُ غالبًا ، وقَدْ جاء حَذْفُهَا ، كقوله تعالى : ( وَ إِقَامِ الصَّلَاَةِ )(١) .

وإن كان على وزن تَفَعَّلَ ، فقياسُ مَصْدَره تَفَعُّلُ ﴿ بَضَمَ الْعَيْفِ ﴿ بَعُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا مُ وَتَكَرَّمًا لَهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَكُرُّمًا .

وإن كان فى أوله همزةُ وصل كُسِرَ ثالثُه ، وزيد ألفُ قبل آخره ، سواء كان على وزن انْفَكَلَ ، أو افْتَعلَ ، أو اسْتَفْعَلَ ، نحو : انْطَلَقَ انْطِلاَقا ، واصْطَفَى اصْطِفاً ، واسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَ اجا ، وهذا معنى قوله : « وما يلى الآخِرُ مُدَّ وافتحا » .

فإن كان استفعل معتل العين ُ نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة ، وحذفت ، وعُوِّض عنها تاء التأنيث لزوماً ، نحو : استماذ استِعاذَةً ، والأصل استِعُو اذاً ، فنقلت حركة الواو إلى العين — وهي فاء الكلمة — [ وحذفت ] وعُوِّض عنها التاء ، فصار استِعاذة ، وهذا معنى قوله : « واستعذ استعاذة » .

ومعنى قوله: « وضُمَّ مَا يَرْ بَعُ فَى أَمثالَ قَدَ تَلَمُّـلَمَا » أَنَهُ إِنْ كَانَ الفَعَلَ عَلَى وَزَنَ « تَفَعْلَلَ » يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى تَفَعْلُلُ — بضم رابعه — نحو: « تَلَمُّـلُمَّ تَلَمُّـلُمَّا ، وتَذَخْرَجَ تَذَخْرُجًا » .

فِعْلَالٌ أَوْ فَعْلَلَةٌ ﴿ لِلْعَلْلَا ، وَاجْمَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا أُوَّلاً (٢)

(۱) ذهب جمهور النحاة إلى أن حذف هذه الناء شاذ مطلقاً ، واختار ابن مالك أنه إذا أضيف المصدر ذو الناء المعوض بها جاز فىالسعة حذف هذه الناء ، وهذا هو الصواب ؛ لوروده فى القرآن الكريم والحديث النبوى

(٢) و فعلال ، هبتدا و أو فعللة ، معطوف على فعلال و الفعللا ، جار و مجرور متعلق بمحدوق خبر المبتدأ و واجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و مقيساً ، مفعول ثان تقدم على المفعول الأول و ثانياً ، مفعول أول لاجعل و لا أولا ، لا : حرف عطف ، أولا : معطوف على قوله و ثانياً ، .

يَأْتِي مَصْدَرُ فَمْلَلَ على فِمْلاَلِ : كَدَخْرَجَ دِخْرَاجا ، وسَرْهَكَ سِرْهَافا ، وعلى فَمْلَة — وهو المَقِيسُ فيه — نحو : « دَخْرَجَ دَخْرَجَةً ، وبَهْرُجَ بَهْرَجَة ، وَمَرْهَفَ سَرْهَفَةً » .

. . .

لِفَاعَلَ : الفِمَالُ ، وَالْمُفَاعَلَةُ ، وَغَيْرُ مَا مَرَ السَّمَاعُ عَادَكَة (١)

كُلُّ فَعَلِ عَلَى وَزَنَ فَاعَلَ فَمَصَّدْرُهِ الْفِمَالُ وَالْمُفَاعَلَةَ ، نحو : ﴿ صَارَبَ ضِرِ ابَّا وَمُضَارَ بَهَ ، وَقَائِلَ قِيمَالًا وَمُفَا تَلَةً ، وخَاصَمَ خِصَامًا وَنُخَاصَكَةً ﴾ .

وأشار بقوله: « وَغَيْرُ مَا مَرَ " ﴿ إِلَىٰ أَنَ مَا وَرَدَ مِن مَصَادِرِ غَيْرِ الثَلَاثَى عَلَى الشَّارِ عَل خلاف ما مَرَ \* يُحْفَظُ ولا \* يُقاَسَ عليه ، ومعنى قوله : « عادلَه \* كان السَّماعُ له عديلا ، فلا \* يُعْدَمُ عليه إلا بثبت ، كقولم ﴿ فَي مصدر فَشَّلَ المعتل ﴿ تَعْمِيلًا ، نَحُو :

\* باتَتْ تُنَزِّى دَلْوَهَا تَنْزِيًّا \* [ ٢٩٩ ]

والقياسُ تَنْزِية ، وقولم في مصدر حَوْقُلَ حِيقَالًا ، وقياسُه حَوْقَلَة — نحو : « دَحْرَج دَحْرَجَة » — ومن ورود « حِيقَال » قولُه :

٢٦٧ - يَا قَوْمٍ قَدْ حَوْقَلْتُ أَوْ دَنُوْتُ وَشَرُ حِيفَالِ الرِّجَالِ المُوثُ

<sup>(</sup>۱) د لفاعل ، جار ومجرور متملن بمحذوف خبر مقدم د الفعال ، مبتدأ مؤخر والمفاعله ، معطوف على الفعال د وغير ، مبتدأ أول ، وغير مضاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، والجلة من د مر ، وفاعله المستتر فيه جوازاً لا محل لها صلة الموصول د السماع ، مبتدأ ثان ، والجلة من د عادله ، وفاعله المستتر فيه جوازاً فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .

٣٦٧ ـــ البيت من الشواهد المجهولة نسبتها .

اللغة : ﴿ حَوَقَلْتَ ﴾ كبرت وضمفت ﴿ أَوْ دُنُوتَ ﴾ قربت من هذا .

المعنى: يقول: إنى قد كبرت سنى ، وضعفت عن القيام بأمور نقسى ، أو قربت 🚐

وقولهم — في ما رَ تَفَكَّلَ — تِفِمَّالا ، نحو : تَمَلِّقَ تِمَلِاً ، والقياسُ تفعل تَفَعَل ، والقياسُ تفعل تَفَعَل ، نحو : تَمَلِّقَ تَمَلُّقًا .

#### . . .

## وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةً كَجَلْسَـهُ وَفِعْلَةٌ لِمَنْيَةً كَجِلْسَـهُ (٢)

إذا أريد بيانُ المرَّة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فَقْلَة — بفتح الفاء — نحو: ضربتُهُ ضَرَّبَةً ، وقتلته قَتْلَةً .

= من ذلك ، وشر الكبر الموت ، أى : القرب منه ، والـكلام خبر لفظاً ، ولـكن المعنى على إنشاء النحسر والتحزن على الفارط من شبابه وقو ته .

الإعراب: ديا ، حرف نداه ، قوم ، منادى ، وهو مضاف وباء المشكلم المحذوفة للتخيف والاجتزاء عنها بالكسرة مضاف إليه ، قد ، حرف تحقيق ، حوقلت ، فعل وفاعل ، وأو ، عاطفة ، دنوت ، فعل وفاعل ، والجلة معطوفة بأو على جلة حوقلت ، وشر ، مبتدأ ، وشر مضاف و ، الرجال، مضاف إليه ، وحيقال مضاف و ، الرجال، مضاف إليه ، الموت، خبر المبتدأ .

الشاهد فيه : قوله و حيقال ، حيث ورد على زنة فعلال ـــ بكسر فسكون ـــ وهو مصدر و حوقل ، الملحق بدحرج ، في مصدره أن يكون بزنة الفعللة .

- (١) مما ورد من ذلك قول الشاعر :
- ثَلَاثَةُ أَحْبَابِ : فَحُبُ عَلاَقَةٍ ، وَحُبُ يَمِلاَقٌ ، وَحُبُ هُوَ الْقَتْلُ
- والتملاق بكسر التاء والمج جيماً ، وفتح اللام مشددة هو التودد والتلطف .
- (٢) و وفعلة ، هبندا و لمرة ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبندا و كملسه ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبندا محذوف ، وقوله دوفعلة لهيئة كملسه ، في الإعراب مثل الشطر الآول .

هذا إذا لم يُبْنَ المصدرُ على ناء التأنيث ، فإن بُخِيع عليها وُصِفَ بما يدل على الوَحْدَة ( ) عَمَو : نَعْمَة ، ورَحْمَة ، فإذا أريد المرة وصف بواحدة .

و إن أريد بيانَ الميئة منه قِيل : فِعْلَةٌ — بكسر الفاء — نحو : جُلَسَ جِلْسَة حسنة ، وقَمَدَ قَعْدَةً ، ومات ميتَة .

#### . . .

وشذ بناء فِمْلَة للهيئة من غير الثلاثى ، كَقُولُم : هَى حَسَنَةُ انِكْبُرَةِ ، فَبَنَوْا فِمْلَةَ من « اختمر » و « هو حسنُ المِيَّة » فبنوا فِمْلَة من « تَعَبَّم » .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> المصدر المبنى على التاء إما أن يكون أوله مفتوحا كرحة ونعمة ، وإما أن يكون أوله مضموماً مثل كدرة وزرقة وحرة ، وإما أن يكون أوله مكسوراً ، نحو : نشدة وخربة ، فإن كان أوله مفتوحا وأريد الدلالة على المرة منه وصف بالواحدة كا قال الشارح ، ليتميز الدال على الحدث من الدال على المرة ، أما إن كان أوله مضموماً أو مكسوراً وأريد الدلالة على المرة منه فإنه يكنى فتح أوله ، وبهذا الفتح يتميز الدال على المرة من الدال على الحدث ، ومن تقرير البكلام على هذا التفصيل تعلم أن إطلاق الشارح غير مستقم .

<sup>(</sup>۲) د فی غیر ، جار و مجرور متعلق بمحذوف حال مقدم علی صاحبه ، رهو الضمیر المستکن فی خبر المبتدأ الآتی ، وغیر مضاف و د ذی ، مضاف إلیه ، وذی مضاف و د الثلاث ، مضاف إلیه ، بالتا ، قصر ضرورة : جار و مجوور متعلق بمحذوف خبر مقدم د المرة ، مبتدأ مؤخر ، وشذ ، فعل ماض ، فیه ، بحار و محرور متعلق بشذ ، هیئة ، فاعل شذ ، کالخرة ، بحار و مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ،

### أبنيةُ اسماء الفاعِلِينَ والمفعولينَ ( والصفاتِ المشبهاتِ بها )

كَفَاعِلِ صُبغِ أَسْمَ فَاعِلِي : إِذَا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ ، كَفَذَا (''

إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثلل « فَاعِلِ » وذلك مَقِيسِ فَ كُل فعل كان أو لازمًا ، مُقِيسِ في كُل فعل كان أو لازمًا ، عُمِو : ضرب فهو ضارب ، وذهب فهو ذاهب ، وغَذَا فهو غَاذٍ .

فإن كان الفعلُ على وزن قَمِلَ \_ بكسر الدين \_ فإما أن يكون متعديا ، أو لازماً ؛ فإن كان متعديا فقياسُه أيضاً أن يأتى اسمُ فاعِله على فاعِلٍ ، نحو : رَكِبَ فهو راكب ، وعَلَمَ فهو عالم ، وإن كان لازماً ، أو كان الثلاثئ على فَعُلَ \_ بضم الدين \_ فلا يقالُ في اسم الفاعِل منهما فاعل إلا سماعا ، وهذا هو المراد بقوله :

وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمُلْتُ ۚ وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَدًّى ، بَلْ قِياسُهُ فَعِلْ (٧)

<sup>(</sup>۱) «كفاعل ، جاد و بجرور متعلق بمحذوف حال مقدم على صاحبه ، وهو قوله : داسم فاعل ، الآتى و صغ ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و اسم ، مفعول به لصغ ، واسم مضاف و و فاعل ، مضاف إليه « إذا ، ظرف متعلق بصغ و من ذى ، جاد و بجرور متعلق بقوله و يكون ، الآتى ، وذى مضاف و و ثلاثة ، مضاف إليه و يكون ، فعل مضادع تام ، وفاعله ضمير مستتر فيه «كغذا ، جاد و بجرور متعلق بمحذوف خير مبتدأ عذوف ، والتقدير : وذلك كان كقواك غذا .

<sup>(</sup>٢) و وهو قليل ، مبتدأ وخبر و في فعلت ، جار وجرور متعلق بقليل و وفعل ، معطوف على فعلت و غير ، حال من فعل ، وغير مضاف و و معدى ، مضاف إليه و بل ، حرف دال على الانتقال والإضراب وقياسه ، قياس : مبتدأ ، وقياس مضاف والهاء مضاف إليه وفعل ، خبر المبتدأ .

وَأَفْسَلُ ، فَعْلَانُ ، نَحْوُ أَشِرِ ، وَنَحْوُ صَدْيَانَ ، وَنَحْوُ الأَجْهَرِ (١)

أى : إِنْيَانُ اسم الفاعل على [وزن] فاعِلِ قليلٌ فى فَمُلَ - بضم العين - كَوْهُم : خَمُضَ فهو حَامِضٌ ، وفى فَعِلَ - بكسر العين - غير متعد ، نحو : أمِنَ فهو آمِنٌ [وسَلِمَ فهو سالمِ ، وعَقِرَتِ المرأة فهى عاقِر]

بل قياسُ اسم الفاعل من قبل المكسور العين إذا كان لازماً أن يكون على قبل بل قبل بكر العين إذا كان لازماً أن يكون على قبل بكسر العين بنو معود و تنفر فهو تنفر و تبلك فهو تبلك و أشر فهو أشر أو على أشر أو على أشر أن أو على الفكل ، نحو : « تعود فهو أشور ك ، وجَهِر فهو أجْهَر ) .

وَ فَعْلُ ۚ أَوْلَى ، وَ فَعِيلٌ بِغَمُلُ كَالضَّخْمِ وَالْجَمِيلِ، وَالْفِعْلُ جَمُلُ (٢) وَأَفْعَلُ جَمُلُ (٢) وأَفْعَلُ وَفَعَلُ ، وبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَنْفَى فَعَلُ (٣)

إذا كان الفعلُ على وزن فعُلَ – بضم العين – كثر مجى، اسم الفاعل منه على وزن فَعْـل ؟ هِ صَعْد : « جَعُلَ وزن فَعْـل ؟ هَـكُم فهو شَهْم فهو شَهْم هم وعلى فعيل ، نحو : « جَعُلَ

<sup>(</sup>۱) و وأفعل ، معطوف على فعل الواقع خبراً فى البيت السابق و فعلان ، معطوف على أفعل بعاطف مقدر و نحو ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك نحو ، وتحو مصاف و د أشر ، مصاف إليه .

 <sup>(</sup>۲) وفعل مبتدأ و أولى ، خبر المبتدأ و وفعيل ، معطوف على فعل و بفعل ، جار و بجرور متعلق بأولى وكالضخم ، جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف و والجيل ، معطوف على و الضخم ، و والفعل جل ، مبتدأ وخبر .

<sup>(</sup>٣) د وأفعل ، مبتدأ د فيه ، جار وبجرور متعلق بقوله ، قليل ، الآنى ، قليل ، خبر المبتدأ ، وفعل ، معطوف على أفعل ، وبسوى ، الجار والمجرور متعلق بيغنى ، وسوى مضاف و ، الفاعل ، مضاف إليه ، قد ، حرف تقليل ، بغنى ، فعل مضارع ، فعل ، فاعل يغنى .

فهو جَمِيل ، وَشَرَّفَ فهو َشر بِف ﴾ ،

ويقلُّ مجيء اسم فاعله على أفْعَلَ نحو : « خطب فهو أخطب » (١) وعلى فَعَلِ نحو : « بَعُلل فهو بَطَلَ » ،

و تقدم أن قياس اسم الفاعل من فَمَلَ المفتوح العين أن يكون على فاعل ، وقد يأتى اسمُ الفاعل منه على غير فاعل قليلا ، نحو : طاب فهو طَيِّب ، وشاحَ فهو شَيْخ ، وشابَ فهو أشْيخ ، وشابَ فهو أشْيبَ ، وهذا معنى قوله : « وَ بِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يغنى فَمَلْ » .

وَزِنَةُ الْمُضَارِعِ اللهُ فَاعِلِ مِنْ غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ كَالْمُو اصلِ (٢) مَعْ شَكِّرِ النَّلَاثِ كَالْمُو اصلِ (٢) مَعْ شَكْرِ مُعْلَقًا وَضَمِّ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقًا (٢)

(۱) وقع فى بعض النسخ و خضب فهو أخضب ، بالحاء والضاء المعجمتين ، وفسره بعض أرباب الحواشى باحمر ، وليس بسديد ، لأن و خضب ، إنما هو بفتح الدين التي هى الصناد هنا ، وفى الحديث الشريف و بكي حتى خضب دمعه الحصى ، قال ابن الآثير : الآشبه أن يكون معنى الحديث أنه بكي حتى احمر دمعه فخضب الحصى ، ووقع فى نسخة و خطب فهو أخطب ، بالخاء المبحلة ، وتقول وخطب فهو أخطب ، إذا كان أخضر ، لكن منذ الفي بكسر العين التي هي الطاء المهملة .

(۲) ووزنة ، خبر مقدم ، وزنة مضاف و و المضارع ، مضاف إليه و اسم ، مبتدأ مؤخر ، واسم مضاف و لو فاعل ، مضاف إليه و من غير ، جار ومجرور متعلق بزنة ، وغير مضاف و و الثلاث، مضاف إليه و كالمواصل، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف .

(٣) و مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من قوله : والمضارع ، في البيت السابق ، ومتلو ومع مضاف و وكسر ، مضاف إليه ، وكسر ، مضاف و و متلو ، مضاف إليه ، وكسر ، مضاف و و الآخير ، مضاف إليه و مطلقاً ، حال من كسر ، وضم ، معطوف على كسر ، وضم مضاف و . ميم ، مضاف إليه و زائد ، نعت أول لميم ، وجملة وقد سبقا ، وفاعله المسترفيه في محل جر نعت ثان لميم .

وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ انكَسَرْ صَارَ اسْمَ مَفْعُولِ كَمِيثُلِ الْمُنتَظَرِ (() يَقُولُ : زِنَةُ المضارع منه بعد يقول : زِنَةُ اسْمِ الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زِنَةُ المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ، ويكسر ما قبل آخره مطلقاً : أي سواء كان مكسوراً من المضارع أو مفتوحاً ؛ فتقول : « قَاتَلَ 'يقاتِلُ فهو مُقاتِلْ ، ودَحْرَجَ يُدَحْرِجُ فهو مُدَخْرِجُ ، وواصَلَ يُواصِلُ فهو مُواصِلٌ ، وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجَ فهو مُتَدَحْرِجُ ، وقاصَلَ يُواصِلُ فهو مُواصِلٌ ، وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجَ فهو مُتَدَحْرِجُ ، وقاصَلَ يُواصِلُ فهو مُواصِلٌ ، وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجَ فهو مُتَدَحْرِجُ ، وقاصَلَ يُواصِلُ فهو مُواصِلٌ ، وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجَ فهو مُتَدَحْرِجُ ،

فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتَيْتَ به على وزن اسم الفاعل ، ولكن تفتح منه ماكان مكسوراً — وهو ما قبل الآخر — نحو : مُضارَب، ومُقاتَل ، ومُنْتَظَر .

#### \* \* \*

# وَفِي أَسْمِ مَفْعُولِ النُّلاُّ فِي ٱطْرَدْ ﴿ زِنَّةُ مَفْعُولٍ مَكَّاتٍ مِنْ قَصَد (٧)

<sup>(</sup>۱) دو إن ، شرطية دفتحت ، فتح : فعل ماض فعل الشرط ، والتساء ضمير المشكلم فاعل د منه ، جار ومجرور متعلق بفتحت د ما ، اسم موصول : مقعول به لفتحت دكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه خبير مسنتر فيه ، والجلة من د انسكسر ، وفاعله المستتر فيه في عل نصب خبر كان ، والجلة من كان واسمه وخبره لا عل لها صلة الموصول دصار ، فعل ماض ناقص ، جواب الشرط ، واسمه خبير مستتر فيه داسم، خبر صار ، واسم مضاف و د مفعول ، مضاف إليه دكشل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، و مشاف إليه .

<sup>(</sup>۲) دونی اسم ، جاد و مجرور متعلق باطرد الآتی ، واسم مضاف و د مفعول ، مضاف إلیه ، و اسم ، جاد و مفعول ، مضاف إلیه ، اطرد ، فعل ماض د زنة ، فاعل اطرد ، وزنة مضاف و د مفعول ، مضاف إلیه دکآت ، جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف د من قصد ، جار و مجرور متعلق بآت .

إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثى جى، به على زنة « مفعول » قياساً مطرداً ، نحــــو : « قَصَدْ تُهُ فهو مَقْصُود ، وضَرَ "بُتُهُ فهو مَثْمَرُوب ، و مَمَرَدْتُ بهِ فهو مَمْرُور بهِ » .

. .

وَنَابَ لَقُلاً عَنْهِ أَو فَعِيلِ لَحُو فَتَاةٍ أَوْ فَتَى كَحِيلِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ینوب ﴿ فَمِیل ﴾ عن ﴿ مفعول ﴾ فی الدلالة علی معناه نحو : ﴿ مَرَرَّتُ بِرَجُلُ جَرِیج ، وامْرَأَة جَرِیح ، وفَتَاة کحیل ، وفَتَی کحیل ، وامْرَأَة قَتِیل ، ورَجُل قَتِیل ﴾ فناب جریح وکحیل وقتیل ، عن : مجروح ، ومکحول ، ومقتول .

ولا ينقاس ذلك فى شىء ، بل يُقْتَصر فيه على السماع ، وهــــذا معنى قوله : ﴿ وَنَابَ َنْقُلاً عَنْهُ ذُو فَمِيلِ ﴾ .

وزعم ابنُ المصنف أن نيابة « فعيل » عن « مفعول » كثيرة ، وليست مقيسة ، بالإجاع ، وفي دعواه الإجاع على ذلك نظر ؛ فقد قال والده في التسميل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول : وليس مقيسًا خلافًا لبعضهم ، وقال في شرحه : وزعم بعضهم أنه مَقِيسٌ في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح ، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يَتُبْ قياسًا كعليم ، وقال في باب التذكير والتأنيث : وصَوْغُ فَعِيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس ، فجزم بأصح القولين كا جزم به هناء وهذا لا يقتضى نفى الحلاف .

<sup>(</sup>۱) د وناب ، فعل ماض د نقلا ، حال من ذو فعیل الآتی د عنه ، حار وجرور متعلق بناب د ذو ، فاعل ناب ، وذو هضاف و و فعیل ، مضاف إلیه و نحو ، خبر مبتدأ محذوف ، و نحو مضاف و د فتاة ، مضاف إلیه و أو فتی ، معطوف علی فتاة د کیل ، صفة .

وقد يُمتَّدر عن ابن المصف بأنه ادّعى الإِجماع على أن فعيسلا لا ينوب عن مفعول ، يعنى نيابة مطلقة ، أى من كل فعل ، وهو كذلك ، بناء على ما ذكره والده فى شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصُّه بالفعل الذى ليس له فعيل بمعنى فاعل (۱)

ونَبَّهَ الصنفُ بقوله « نحسو : فَتَاةٍ أَوْ فَتَى كَمِيل » على أَن فَعِيــلاً بمعنى مفعول يستوى فيه المذكرُ والمؤنّثُ ، وستأتى هذه المسألة مُبَيِّنَــة فى باب التأنيث ، إن شاء الله تعالى .

وزعم المصنف في التسميل أن قَويلاً ينوب عن مفعول : في الدلالة على معناه ، لا في الممل ؛ فعلى هذا لا تقول : « مَرَرَثُ بِرَجُل جَرِيح عَبْدُهُ ﴾ فترفع « عبد » يجريح ، وقد صَرَّح غَيْرُهُ بجواز هذه المسألة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) خلاصة هذا الكلام أن كل فعل من الآفعال الثلاثية سمع له فعيل بمعنى فاعل مثل عليم وقدير ورحيم — لا يصاغ من مصدره فعيل بمعنى مفعول ، لأن وجود صيغة واحدة بمنيين متقابلين يوقع فى اللبس ، وظاهر كلام ابن مالك أن هذا ما أجمع النحاة عليه ، فإن لم يكن قد سمع للفعل الثلاثى وصف على فعيل بمعنى فاعل فقد اختلف النحاة فيه ، فقيل : يجوز أن يشنق له فعيل بمعنى مفعول ، وقيل : لا يجوز ، ويقتصر فيه على ما ودد به السياع .

 <sup>(</sup>٢) السكلام في رفع فعيل للاسم الظاهر كالمثال الذي ذكره الشادح ، فأما رفعه الصمير
 المستتر فإن الناظم لا يخالف في أن فعيلا يرفعه .

## الصُّفَةُ الْمُشَّبَّةُ بِالسَّمِ الْفَاعِلِ

صِّفَةُ ٱسْتُحْسِنَ جَـــرُ فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْمُشْبِهَةُ ٱسْمَ الْفَاعِلِ (١) قد سبق أن المراد بالصفة : ما دَلَّ على معنى وذاتٍ ، وهذا يشمل : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضيل ، والصفة المشبهة .

وذكر المصنف أن علامة الصفة المشهة (٢) استحسانُ جَرِّ فاعلها بها ، نحسو : هُحَسَن الْوَجْهِ ، ومُنْطَلَق اللَّسَانِ ، وطَاهِرِ الْفَلْبِ » والأصلُ : حَسَن وَجْهُ ، ومُنْطَلَق ، لِسَانَهُ ، وطَاهِرِ الْفَلْبِ » والأصلُ : حَسَن وَجْهُ ، ومُنْطَلَق ، لِسَانَهُ ، وطَاهِرِ قَلْبَهُ ؛ فوجهه : مرفوع بحسن [على الفاعلية] ولسانه : مرفوع بمنطلق ، وقلبه : مرفوع بطاهم ، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات ، فلا تقول : « زَيْدٌ ضاربُ اللهِ عمراً » ولا « زَيْدٌ قَائِم الأب غَدًا » تريد زيد ضاربُ اللهِ عمراً » ولا « زَيْدٌ قَائِم الأب غَدًا » تريد ضارب أبوه عمراً ، ولا « زَيْدٌ قَائِم الأب غَدًا » تريد ضارب أبوه عمراً » ولا « زَيْدٌ قَائِم الأب غَدًا » تريد ضارب أبوه عمراً » ولا « زَيْدٌ وَاللهِ مرفوعه ؛ فتقول : « زَيْدٌ مَصْرُوبُ الأب » وهو حينئذً جار تَجْرَى الصفة المشبهة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) د صفة ی خبر مقدم د استحسن ، فعل ماض مبنی للجهول د جر ی نائب فاعل استحسن ، وجر مضاف و د فاعل ی مضاف إلیه ، والجملة من الفعل و نائب الفاعل فی محل رفع امت لصفة د معنی ی تمییز ، أو منصوب بنزع الخافض د بها ، جار و مجرور متعلق بحر د المشبة ، مبتدأ مؤخر ، وفیه ضمیر مستر فاعل د اسم ، مفعول به للشبة ، واسم مضاف و « الفاعل ، مضاف إلیه .

<sup>(</sup>٢) أشهت الصفة المشبة اسم الفاعل من وجهين ؛ الأول : أن كلا منهما يدل على الحدث ومن قام به ، والثانى أن كلا منهما يقبل التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، ولما كانت الصفة المشبة لاتدل على الحدوث الذي يدل عليه اسم الفاعل خالفته نوع مخالفة في أحد الوجهين ؛ فلذلك انحطت عنه في العمل ، ولهذا لما خالف أفعل التفضيل اسم الفاعل في الوجهين جميعاً \_ فاينه يدل على المشاركة والزيادة لا على الحدث ، ولا يقبل التأنيث والتمنية والجمع \_ لم يعمل النصب أصلا .

وَصَوْعُهَا مِنْ لَآزِمِ لِحَاضِرِ كَلَاهِرِ الْقَلْبِ جَبِيلِ الظَّاهِرِ (')
يعنى أن الصفة المشبَّة لا تُصاغ من فعل مُتَمَدَّ ؛ فلا [ تقول : « زَيْدٌ قَاتِلُ الأَبِ
بَكُواً » تريد قاتلُ أبوه بكراً ، بل لا ] تصاغ إلا من فعل لازم ، نحو : « طَاهِرِ
القَلْبِ ، وَجَبِيلِ الظَّاهِرِ » ولا تَكُون إلا للحال ، وهو المراد بقوله : « لحاضر » ؛
فلا تقول : « زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهِ – غَداً ، أو أَمْس » .

وَنَبَّه بقوله : « كَظَاهِرِ القَلْبِ جَمِيلِ الظّاهِرِ » على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثى تسكون على توعين ؛ أحدها : ما وَازَنَ المضارعَ ، نحو : « طاهم القلب » وهذا قليل فيها ، والثانى : ما لم يُوازنه ، وهو السكتير ، نحو : « جميل الظاهر ، وحَسَن الوجه ، وكريم الأب » وإن كانت من غير ثلاثى وَجَبَ مُوَازَنَتُهَا المضارع ، نحو : « مُنطَلِقِ اللَّسَانِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صوغها ، صوغ : يجوز أن يكون معطوفاً على « جر » الواقع نائب فاعل في البيت السابق ، أى : واستحسن صوغها — إلخ ، ويجوز أن يكون مبتداً خبره عذوف : أى وصوغها واجب من لازم — إلخ ، كذا قالوا مقتصرين على هذين الوجهين ، ويجوز عندى أن يكون قوله : «صوغها ، مبتداً ، وقوله « من لازم ، متعلقاً بمحذوف خبر ، وصوغ مضاف وضمير الفائبة العائد إلى الصفة المشهة مضاف إليه « من لازم لحاضر ، جاران وبجروران متعلقان بصوغ من «صوغها ، السابق على الوجهين الأولين «كطاهر ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف ، وطاهر مضاف و « القلب ، هضاف إليه « جيل ، معطوف على طاهر بعاطف مقدر ، وجميل مضاف و « الظاهر ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) و وعمل ، مبتدأ ، وعمل مضاف ، و داسم ، مضاف إليه ، و داسم ، مضاف و . المعدى ، مضاف إليه ، و فاعل مضاف و . المعدى ، مضاف إليه على تقدير =

أى : يثبتُ لهذه الصفة عَمَلُ اشمِ الفاعلِ الْمَتَمَدِّى ، وهو : الرفع ، والنَّصْبُ (١) نحو : ﴿ زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْةِ ﴾ فنى ﴿ حسن ﴾ ضمير مرفوع هو الفاعل ، و ﴿ الوَجْهُ ﴾ منصوب على التشبيه بالمفعول به ؛ لأن ﴿ حسناً ﴾ شبيه بضارب فعمل عمَلُهُ .

وأشار بقوله : «عَلَى الحُدِّ الذي قد حُدَّا » إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل ، وهو أنه لا بد من اعتبادها ،كما أنه لا بد من اعتباده .

## وَسَبْقُ مَا تَمْمَلُ فِيهِ مُجْتَلَبُ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ(٢)

(1) اعلم أولا أن الصفة المشهة لا تعمل النصبكا يعمله اسم الفاعل ، لأن اسم الفاعل ينصب المفعول به حقيقة : أى الواقع عليه حدثه ، نحو : هذا ضارب عرا ، فأما الصفة المشهة فهى مأخوذة من فعل قاصر البتة ، فليس لحدثها من يقع عليه ، ولكن النحاة جعلوا السبي للنصوب بعدها إما تميزا ، وإما مشها بالمفعول به : في كونه منصوباً واقعاً بعد الدال على الحدث ومرفوعه .

ثم اعلم ثانياً أن الصفة المشهة تنصب الحال ، والتميز ، والمستثنى ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمفعول معه ، وفي نصها للمفعول المطلق مقال .

(٢) د وسبق ، هبتدأ ، وسبق مضاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، والجلة من د تعمل ، وفاعله المستتر فيه لا محل لها صلة د فيه ، متعلق بتعمل د مجتنب ، خبر المبتدأ ، وهو مضاف والهاء مضاف إليه ، من إضافة المصدر الناقص إلى اسعه دذا ، خبر الكون الناقص ، وذا مضاف و د سببية ، مضاف إليه دوجب ، فعل ماض ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ .

لما كانت الصفة المشبهة فَرْعًا في العمل عن اسم الفاعل قَصُرَتْ عنه ؛ فلم يجز تقديمُ مَعْمُولِهَا عليها ، كا جاز في اسم الفاعل ؛ فلا تقول : « زَيْدٌ الْوَجْةَ حَسَنْ » كا تقول : « زَيْدٌ حَسَنْ وَجْهَهُ » كا تقول : « زَيْدٌ حَسَنْ وَجْهَهُ » ولم تعمل إلا في سببي ، نحو : « زَيْدٌ حَسَنْ وَجْهَهُ » ولا تعمل في أجنبي ؛ فلا تقول : « زَيْدٌ حَسَنْ عَرْاً » واسم الفاعل يعمل في السببي ، والأجنبي ، نحو : « زَيْدٌ ضَارِبٌ غُلاَمَهُ ، وَضَارِبٌ عَمْراً » .

\* \* \*

فَارْفَعْ بِهَا ، وَأَنْصِبْ ، وَجُرَّ — مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ — مَصْحُوبَ أَلْ ، وَمَا اتَّصَلُ ۖ ``

بِهَا : مُضَافًا ، أَوْ نُجَوَّدًا ، وَلاَ تَجْرُرُ بِهَا — مَعْ أَلْ — نُمَّا مِنْ أَلْ خَلاَ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) وفارفع، فملأمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وبها، جار ومجمرور متعلق بارفع وانصب، وجره معطوفان على ارفع، وقد حذف متعلق ما لدلالة متعلق الأول عليما و مع عظرف متعلق بمحذوف حال من و ها م المجرورة محلا بالباء، ومع مضاف و و د أل م مضاف إليه و ودون أل م دون : ظرف معطوف على قوله و مع أل م السابق ومصحوب أل مفعول تنازعه كل من الأفعال الثلاثة السابقة ـــ وهى : ارفع ، وانصب ، وجر ـــ و وما م موصول معطوف على و مصحوب أل م السابق و انصل م فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة لا محل لها صلة .

<sup>(</sup>٧) وبها ، متعلق بانصل في البيت السابق و مضافاً ، حال من الصدير المستتر في انصل و أو مجرداً ، معطوف على و مضافا ، السابق و ولا ، الواو عاطفة ، ولا : ناهية و تجرد ، فعل مصادع مجزوم بلا التاهية ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وبها ، حاد وجرور متعلق بتجرو دمع ألى ، ظرف متعلق بمحذوف حال من دها ، المجرور محلا بالباء وسما ، مفعول به لتجرر و من ألى ، متعلق بخلا الآتي و خلا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير هستتر فيه ، والجلة في محل نصب صفة لفولة وسما ، السابق .

وَمِنْ إِضَافَةِ لِتَالِيهَا ، وَمَا لَمْ يَعْلُ فَهُو بِالْجُوانِ وُسِمَا(١)

الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام ، نحو : « الحسن » أو مجردة عنهما ، نحو : « حسن » وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمولُ من أحوال سِيَّة :

الأول: أن يكون المعمول بأل ، نحو : ﴿ الحسن الوجه ، وحسن الوجه ﴾ .

الثانى : أن يكون مضافًا لما فيه أل ، نحو : « الحسن وَجْهِ الأبِ ، وحَسَن وَجْهِ الأبِ ، وحَسَن وَجْهِ الأبِ ،

الثالث: أن يكون مضافًا إلى ضمير الموصوف ، نحو: « مررت بالرَّ جُلِ الحَسنِ وَجُهُهُ ، وبرَ جُل حَسَن وَجُهُهُ ،

الرابع : أن يكون مضافًا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « مررت بالرَّجُلُ الحسنِ وَجُهُ غُلاَمِهِ » .

الخامس: أن يكون مجردًا من أل دون الإضافة ، نحو: ﴿ الْحَسَنُ وَجُهُ أَبِ ، وَحَسَنَ وَجُهُ أَبِ ، وَحَسَنَ وَجُهُ أَبِ ،

<sup>(</sup>۱) \* ومن إضافة ، معطوف على قوله : \* من آل ، فى البيت السابق \* لمنالها ، الجاد والمجرود متعلق بإضافة ، وتالى مضاف وها مضاف إليه \* وما ، اسم شرط : مبتدا ولم ، تافية جازمة « يخل ، فعل مضادع مجروم بلم ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود على « ما » ، والجلة فعل الشرط ، « فهو » الفاء لربط الشرط بالجواب ، هو : ضمير منفصل مبتدأ « بالجواز ، متعلق بقوله وسم الآتى « وسما » وسم : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ والجواب فى محل جوم جواب الشرط ، وجملتا الشرط والجواب فى محل رفع خبر عن اسم الشرط الواقع مبتدأ .

السادس: أن يكون المعمول مجرداً من أل والإضافة ، نحو: « الحسَن وَجْهاً ، وحَسَن وَجْهاً ،

فهذه اثنتا عشرة مسألة ، والمعمولُ في كل واحدة من هذه السائل المذكورة : إما أن يرفع ، أو ينصب ، أو يجر .

فيتحصَّلُ حينثيدٍ سِتْ وثلاثون صورةً .

وإلى هذا أشار بقوله: «فارفع بها » أى: بالصفة المشهة ، «وانصب ، وجر ، مع أل » أى إذا كانت الصفة بأل ، نحسو : «الحسن » « ودون أل » أى إذا كانت الصفة بغير أل ، نحو : «حسن » «مصحوب أل » أى المعمول المصاحب لأل ، نحو : «الوجه » «وما اتصل بها : مضافاً ، أو مجرداً » أى : والمعمول المتصل بها — أى : بالصفة — إذا كان المعمول مضافاً ، أو مجرداً من الألف واللام والإضافة ، ويدخل تحت قوله : « مضافاً » المعمول المضاف إلى ما فيه أل ، نحو : « وجه الأب » والمضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « وجه » والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « وجه » والمضاف ألى ما أضيف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « وجه غلاميه » والمضاف ألى المجرد من أل دون الإضافة ، نحو : « وجه أب » .

وأشار بقوله: « ولا تَجُرُّرُ بها مع أل — إلى آخره » إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز ، بل يمتنع منهــــا — إذا كانت الصفة بأل — أربعُ مسائل:

الأولى : جَرُّ المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف ، محو : « الحسن وَجْهِهِ » .

الثانية : جَرُّ المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « الحسن رَجْهِ عُلاَمِهِ » .

( ۱۰ – شرح ابن عقیل ۲ )

الثالثة : جَرُّ المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة ، نحو : « الحسن وَجُهِ أَبٍ » .

الرابعة : جَرُّ المعمول الحجرد من أل والإِضافة ، نحو : ﴿ الحسن وَجُّهِ ۗ ﴾ .

فعنى كلامه « ولا تجرر بها » أى بالصفة المشبهة ، إذا كانت الصفة مع أل ، اسماً خَلاَ من أل أو خَلاَ من الإِضافة لما فيه أل ، وذلك كالمسائل الأربع .

وما لم يَخْلُ من ذلك يجوز جَرُّهُ كا يجوز رَفْعُهُ ونَصْبُه ؛ كالحسن الْوَجِهِ ، والحسن وَجْهِ الأَبِ ، وكما يجوز جَرُّ المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال .

## التعجب ا

بِأَفْمَلَ انْطِــقْ بَعْدَ « مَا » تَمَجُّباً أَوْجِي؛ بِهِ الْفَمِلْ » قَبْلَ تَجُرُورِ بِبَا(') وَرَنُو أَفْمِلَ » وَأَصْـــدِقْ بِبِمَا(') وَرَنُو أَفْمِلَ انْصِبِنَهُ : كَـ « مَا أَوْفَى خَلِيلَيْنَا ، وَأَصْـــدِقْ بِبِمَا('')

للتعجب صيعتَّانُ (٣) : إحداها « ما أَفْعَلَهُ » والثانية « أَفْعِلْ بِهِ » وإليهما أشار

- (۲) و و تلو ، مفعول افعل محذوف يفسره ما بعده ، أى : انصب تلو إلخ ، و تلو مضاف و ، أفعل ، قصد لفظه : مضاف إليه ، انصبه ، انصب : فعل أمر ، و فاعله ضير مستر فيه و جوباً نقديره أنت ، والنون للتوكيد ، والهاء مفعول به وكما ، السكاف جارة لقول محذوف ، كما سبق غير مرة ، ما : تعجيبة مبتدأ ، أوفى ، فعل ماض ، و فاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى دما ، و خليلينا ، خليلى : مفعول به لاوفى ، منصوب بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً المكسور ما بعدها تفديراً لانه مثنى ، وهو مضاف و نا مضاف إليه ، والجلة من الفعل والفاعل فى محل رفع خمر المبتدأ ، وأصدق ، فعل ماض جاء على صورة الامر « بهما » الباء وأثدة ، والضمير فاعل أصدق .
- (٣) هاتان الصيغتان هما اللنان عقد النحاة باب التعجب لبيانهما ، فأما العبارات الدالة \_ بحسب اللغة \_ على إنشاء التعجب فكثيرة : منها قيامى ، ومنها سماعى ، فالقياسى : أن تحول الفعل الذى تريد التعجب من مدلوله إلى صيغة فعل \_ بضم العين \_ وسيأتى ذكر هذا فى باب نعم وبئس ، وأما السماعى فنحو قولهم : نقد دره فارساً الوقولهم : سبحان انة .

<sup>(</sup>۱) د بأفعل ، جار ومجرور متعلق بقوله د انطق ، الآی د انطق ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجو با تقديره أنت دبعد، ظرف متعلق بانطق أيضاً ، وبعد مضاف و دما، مضاف إليه د تعجباً ، مفعول لاجله ، أو حال من الضمير المستتر في د انطق ، على التأويل بالمشتق : أى انطق متعجباً د أو ، عاطفة د جيء ، فعل أمر معطوف على انطق د بأفعل ، بالمشتق : أى انطق بحيء د قبل ، ظرف متعلق بحيء أيضاً ، وقبل مضاف و د مجرود ، مضاف إليه د بيا ، جار ومجرور متعلق بمجرور ، وقصر المجرور اللمضرورة ،

المصنف بالبيت الأول ، أى : انطق بأفعَلَ بعد « ما » للتعجب ، نحو : « مَا أَحْسَنَ رَيدًا ، وما أَوْفَى خَلِيلَيْنَا » أو جىء بأفعِل قبل مجرور ببا ، نحو : «أَحْسِنْ بالزَّ يُدَيْنِ ، وأَصْدِقْ بهما » .

فا: مبتدأ ، وهى نكرة تامة عند سيبويه ، و « أَحْسَنَ » فعلَ مآضٍ ، فأعِلُه ضمير مستتر عائد على « ما » و « زيداً » مفعول ُ أَحْسَنَ ، والجلة خبر عن « ما » ، والتقدير : « شيء أَحْسَنَ زيداً » أى جعَـــله حسناً ، وكذلك « ما أَوْفى خَلِيلَيْناً » .

وأما أَفْسِلُ فَعَلَ أَصُ (١) ومعناه التعجُّبُ ، لا الأمر ، وفاعله المحرور بالباء ، والباء ، والباء .

واستدل على فعلية أفعَــل بلزوم نون الوقاية له إذا اتَّصَلَتْ به ياء المتـكلم، انحو : «ما أَفْتَرَنِي إلى عَفْوِ الله » وعلى فعلية « أَفْمِــل » بدخول نون التوكيد عليه في قوله :

٢٦٨ - وَمُسْتَبْدُلِ مِنْ بَعْد عَضْتَى صُرَ مَةً
 ٢٦٨ - وَمُسْتَبْدُلِ مِنْ بَعْد عَضْتَى صُرَ مِنْ عُلُول فَقْر وَأَحْر بِا

<sup>(</sup>۱) المشهور عند النحاة البصريين أنها فعل ماض جاء على صورة الآمر ، والمجرور بالباء الزائدة وجوباً هو فاعله ، وأصل الكلام وأحسن زيد ، أى صارفا حسن ، ثم أرادوا أن يدلوا به على إنشاء التعجب ، لحولوا الفعل إلى صورة الآمر ليكون بصورة الإنشاء ، ثم أرادوا أن يسندوه إلى زيد فاستقبحوا إسناد صورة الآمر إلى الاسم الظاهر ، فزادوا الباء ليكون على صورة الفضلة نحو : امرر بزيد ، ثم النزموا ذلك .

۲٦٨ — هذا البيت بما استشهد به شملب ، ولم يعزه لقائل معين ، وأنشده في اللسان (غ ض ب ) عن ابن الأعرابي ، ولم يعزه إلى قائل معين ، ودوى صدره ==

= . ومسنطف من بعد غضي ، وقد أنشده ابن السكيت فى كـتاب الالفاظ ( ص ٣٧ ) كما أنشده صاحب اللسان .

اللغة: وغضى، بينت الغين وسكون الضاد المعجمتين وفتح الباء الموحدة بسم للمائة من الإبل، وهي معرفة لا تنون ولا تدخل عليها أل ، ذكر ذلك الجوهري والصاغان وابن سيده والرجاجي ، وقال المجد: إنه تصحيف ، وإن صوابه وغضيا، بالمثناة التحتية مقصوراً ب وكأنه سمى بذلك على التشبيه بمنبت الغضى لكثرته وصريمة ، تصغير صرمة بكسر أولة بوهي القطعة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين ، ويقال غير ذلك ، ويجوز أن نقرأ صريمة بفتح الصاد ، والصريمة : القطعة من الذخل والإبل أيضاً ، ومن الأول قول عمر وضي الله عنه وأدخل وب الصريمة والغنيمة ، يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة .

الإعراب: ووستبدل ، الواو واورب ، مستبدل : مبتدأ مرفوع تقديراً ، وفيه ضمير مستتر فاعله و من بعد ، جار وبجرور متعلق بمستبدل ، وبعد مضاف ، و و غضبى ، مضاف إليه وصريمة ، مفعول به لمستبدل و فاحر ، أحر : فعل ماض جاه على صورة الامر و به ، الباء زائدة ، والضمير فاعل أحر و من طول ، جار وبجرور متعلق بأحر و من ، فيه يمعنى الباء ، ويروى و لطول فقر ، وطول مضاف و و فقر ، مضاف إليه و وأحريا ، الواو عاطفة ، وأحريا : فعل ماض جاء صورة الامر ، والالف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقت .

الشاهد فيه : قوله ، وأحريا ، حيث أكد صيغة التعجب بالنون الحفيفة ، وقد علمت أن نون التوكيد يختص دخولها بالافعال ، فيكون ذلك دليلا على فعلية صيفة التعجب ، خلافاً لمن ادعى اسمتها .

فإن قلت : ألستم تدعون أن هذه الصيغة فعل ماض ؟ فإذا كان هذا صحيحاً فما بال نون التوكيد ـــ كما تدعون ـــ قد اتصلت به ، ونون التوكيد ـــ سيا نعلم ـــ إنما تتصل بالامر والمضارع؟

قلنا: الجوآب على ذلك من وجهين ، أحدهما: أن اتصال نون التوكيد بالفعل الماضي \_ وإن يكن نادراً \_ ليسكاتصالها بالاسم ، فإن اشتراك الماضي مع المضارع =

أراد « وَأَحْرِيَنْ » بنون التوكيد الخفيفة ، فأبْدَلَما أَلْفَا فِي الوقف .

وأشار بقوله : « وتلو أفْعَــلَ » إلى أن تالى َ « أَفْمَــلَ » 'بِنْصَبُ لـكونه مفعولا ، نحو : « ما أوْنَى خليلينا » .

مُ مَثَّلُ بقوله : ﴿ وأَصْدِقْ بهما ﴾ للصيغة الثانية .

وما قَدَّمْنَاه من أن « ما » نكرة تامة هو الصحيح ، والجلة التي بعدها خَبَرُ عنها ، والتقدير : « شيء أَحْسَنَ زيدًا » أي جَعَلَه حسناً ، وذهب الأخفشُ إلى أنها موصولة والجلة التي بعدها صلتُها ، والخبر محذوف ، والتقدير : « الَّذِي أَحْسَنَ زَيدًا شيء عَظِيم » وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية ، والجلة التي بعدها خبر عنها ، والتقدير : « أيُّ شيء أَحْسَنَ زيداً ؟ » وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة ، والجلة التي بعدها صفة لها ، والخبر محذوف ، والتقدير : « شيء أَحْسَنَ زيدًا عظم » .

#### \* \* \*

وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَمَجَّبْتَ ٱسْتَبِيحَ إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِيحُ (١

والآمر فى الفعلية يجعل بينه وبينهما قرباً واتصالاً ، فسهل - من أجل هذا - دخول النون عليه ، والثانى : أنه إنما ألحقت النون هذه الصيغة مراعاة لصورتها ، فإنها فى صورة فعل الآمر ، وإن يكن معناها معنى المساطى ، وهذا على المشهور عند الجهور ، وقد ذكر الشارح أنها فعل أمر ، فلا يرد هذا الاعتراض عليه .

(۱) د حذف ، مفعول به مقدم على عامله ، وهو هوله استبح الآن ، وحذف مضاف و دما ، اسم موصول : مضاف إليه د منه ، جار ومجرور متعلق بتعجب الآن د تعجبت ، فعل ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها صلة ما د استبح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د إن ، شرطية دكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط د عند ، ظرف متعلق بقوله د يضح ، الآتى ، وعند مضاف و د الحذف ، مضاف =

يجوز حذف ُ المتعجَّبِ منه ، وهو المنصوب بعد أَفْعَــلَ والمجرورُ بالباء بعد أَفْعَــلَ والمجرورُ بالباء بعد أَفْعِــل ، إذا دَلَّ عليه دليل ؛ فمثالُ الأول قولُه :

٢٦٩ – أَرَى أُمَّ عَرْوٍ دَمْعُهَا قَدْ تَحَدَّرًا
 ٢٦٩ – أَرَى أُمَّ عَرْوٍ دَمْعُهَا قَدْ تَحَدَّرًا
 ٢٦٩ – أَرَى أُمَّ عَرْوٍ ، وَمَا كَانَ أَصْبَرَا

= إليه و معناه، معنى : اسم كان ، ومعنى مضاف والهاء مضاف إليه ، والجملة من و يضح، وفاعله المستتر فيه فى محل نصب خبر كان ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الـكلام .

٢٦٩ ــ البيت لامرى القيس بن حجر الكندى .

اللغة: ﴿ أَمْ عَمْرُو ﴾ يريد بِه عَمْرُو بِن قَيْتُهُ البِشكرى صَاحِبُه في سَفْرُهُ إِلَى قَيْصُرُ الرومُ ﴿ تَحْدُرًا ﴾ انصب ، وانسكب .

الممنى : يقول : إن عهدى بأم عمرو أن أراها صابرة متجلدة ، فما بالها اليوم قدكثر بكاؤها على عمرو ١٢.

الإعراب: وأرى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا وأم ، مفعول به لارى ، وأم مضاف و وعمرو ، مضاف إليه و دمعها ، دمع : مبتدأ ، ودمع مضاف وهاه فضاف إليه ، والجلة من وتحدرا ، وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر البتدأ ، وجلة المبتدأ وخبره في محل نصب حال من أم عمرو ، لان وأرى ، هنا بصرية فلا تحتاج لمفعول ثان وبكاء ، مفعول الاجله وعلى عمرو ، جار ومجرور متلق ببكاء ووها ، تعجبية مبتدأ وكان ، زائدة وأصبرا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود على ما التعجبية ، والمفعول محذوف ، أى أصبرها ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ وهو ما التعجبية .

الشاهد فيه : قوله , وما كان أصبرا , حيث حذف المتعجب منه ، وهو الضمير المنصوب الذي يقع مفعولاً به لفعل التعجب كما قدرناه .

وَمثل هذا البّيت ما ينسب إلى أبي السبطين على بن أبي طالب كرم الله وجهه : جَزَى اللهُ قَوْمًا قَاتَلُوا فِي لِقَائِهِمْ لَدَى الرَّوْعِ قَوْمًا مَا أَعَزَّ وَأَكْرَمَا يريد ما أعزهم وأكرمهم ، لحذف الضميرين . التقدير : ﴿ وَمَا كَانَ أَصْبَرَهَا ﴾ فحذف الضميرَ وَهُو مَفَعُولُ أَفْمَــُلَ ؛ للدُّ لاَلَةُ عَلَيه بما تقدَّمَ ، ومثالُ الثانى قرِلُه نعالى : ﴿ أَسْمِـع ۚ بِهِمْ وَأَبْصِر ۚ ﴾ التقديرُ – والله أعلم – وأبصر بهم ، فحذف ﴿ بهم ﴾ لدلالة ما قبله عليه ، وقول الشاعر :

٧٧٠ - فَذَلِكَ إِنْ يَلْقَ الْمَنِيَّةَ كِلْقُهَا حَيِيدًا ، وَإِنْ يَسْتَغْنِ بَوْمًا فَأَجْدِرِ

٧٧٠ ـــ البيت لعروة بن الورد ، الملقب بعروة الصعاليك .

المعنى : هذا الفقير ـــ الذى وصفه فى أبيات سابقة ـــ إذا صادف الموت صادفه محموداً ، وإن يستغن بوماً فما أحقه بالغنى وما أجدره باليسار ! .

الإعراب: وفذلك ، اسم الإشارة مبتدأ ، واللام للدلالة على بعد المشار إليه ، والكاف حرف يدل على الخطاب و إن ، شرطية ويلق، فعل مضارع ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه و المنية ، مفعول به ليلق و يلقها ، يلق : فعل مضارع ، جواب الشرط ، وفيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاعل ، وها : مفعول به ، وجملة الشرط وجوابه في محل وفع خبر المبتدأ و حيداً ، حال من فاعل ويلق ، المستتر فيه و وإن ، شرطية و يستغن ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ويوماً ، ظرف زمان متعلق بيستغن و فأجدر ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، أجدر : وعمل ماض جاء على صورة الامر ، وقد حذف فاعله والباء التي تدخل عليه ، والاصل : فعل ماض جاء على صورة الامر ، وقد حذف فاعله والباء التي تدخل عليه ، والاصل :

الشاهد فيه : قوله و فأجدر ، حيث حذف المتعجب منه ، وهو فاعل و أجدر ، كما أوضحناه في الإعراب .

واعلم أن الحذف إنما يكثر إذا كان , أفعل ، معطوفاً على مثله قد ذكر معه المتعجب منه ، نحو قوله تعالى : ( أسمع بهم وأبصر ) أى بهم ، أما فى مثل هذا البيت فالحذف شاذ ؛ لمعملوف عليه المشتمل على مثل المحذوف .

ثم اعلم أن ما ذكرناه \_ من أنه كثر حذف المتعجب منه فى صيغة وأفعل به ، إذا كان قد عطف على ماثل مشتمل على مثل المحذوف \_ هو رأى جماعة من النحاة ، وهؤلاه يخصون الدليل الدال على المحذوف بالمعطوف عليه ، بالشرط المذكور ، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بوضوح المقصد ، سواء أكان بالعطف أم بغيره ، وعلى هذا لا يكون الحذف من بيت الشاهد شاذاً ، فاغرف ذلك .

أى : فَأَجْدِرْ به [ فحذف المتعجب منه بعد « أَفْمِــِلْ » وإن لم يكن معطوفا على أَفْمِــلُ مثلِهِ ، وهو شاذ ] .

\* \* \*

وَفِي كِلاَ الْفِعْلَيْنِ قِدْماً لَزِماً مَنْعُ تَصَرُّفٍ بِحِكُمْ حُتِماً (')

لا يتصرف فعلا التعجب ، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة ؛ فلا يستعمل من أفعًل غير الأص ، قال المصنف : وهــــذا مما لاخلاف فيه .

وَصُنْهُما مِنْ ذِي ثَلَاثٍ ، صُرِّفاً قَابِلِ فَضْلٍ ، ثُمَّ ، غَيْرِ ذِي اُنتِفَا ('') وَغَيْرِ ذِي اَنتِفَا ('') وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُبضاهِي أَشْهَلا ، وَغَيدِ سَالِكٍ سَبِيلَ فُعلاً ('')

<sup>(</sup>۱) و وفى كلا ، جار و بجرور متعلق بقوله : ولزما ، الآتى ، وكلا مضاف و و الفعلين ، مضاف إليه و قدما ، ظرف متعلق بلزم و لزما ، لزم : فعل ماض ، والآلف للاطلاق و منع ، فاعل لزم ، ومنع مضاف و و تصرف ، مضاف إليه و بحكم ، بجار و بجرور متعلق بلزم ، والجلة من و حتما ، ونائب الفاعل المستثر فيه فى محل جر صفة لحمكم .

<sup>(</sup>۲) وصفهما عضغ: فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والضمير البارز المتصل مفعول به و من ذى عجار ومجرور متعلق بصغ ، وذى مضاف و ، ثلاث ، مضاف إليه ، والجملة من وصرفا ، ونائب الفاعل المستتر فيه فى محل جر صفة لذى ثلاث ، قابل فضل ، تم ، غير ذى انتفا ، نموت أيضاً لذى ثلاث : بعضها مفرد، وبعضها جملة .

<sup>(</sup>٣) ، وغير ، معطوف على دغير، فى البيت السابق ، وغير مضاف و ، ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و ، ذى ، مضاف إليه ، وجلة ، يضاهى أشهلا ، فى محل جر صفة لوصف ، وغير ، عطف على غير السابق ، وغير مضاف و ، سالك ، مضاف إليه ، وفيه ضمير مستر فاعل ، سبيل ، مفعول به لسالك ، وسبيل مضاف و ، فعلا ، قصد لفظه : مضاف إليه ،

يشترط في الفعل الذي رُبِصاعَ منه فعلا التعجب شروطُ سبعةُ :

أحدها: أن يكون ثلاثيًا ؛ فلا <sup>م</sup>يبْنَيَانِ مما زاد عليه ، محو : دَحْرَجَ ، وانْطَلَقَ ، واسْطَلَقَ ،

الثانى: أن يكون متصرفًا ؛ فلا يَبْنَيَانِ مِن فعل غِيرِ متصرفٍ ، كنيمُم ، و بِئْس َ، وعَسَى ، و بِئْس َ، وعَسَى ، و كَيْسَ .

الثالث: أن يكون معناه قابلا للمُفَاضلة ؛ فلا 'يبْنَيَان مِن « مَات » و « فَنِي َ » وَنَحُوجًا ؛ إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء .

الرابع : أن يكون تامًّا ، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة ، نحو : «كان » وأخواتها ؛ فلا تقول : « ما أكُونَ زيداً قائماً » وأجازه الكوفيون .

الخامس: أن لا يكون منفيًّا ، واحترز بذلك من المنفى أرُّ وماً نحو: «ما عَاجَ فلان بالدَّواه » أى: ما انتفَعَ به ، أو جوازاً نحو: «ما ضربْتُ زيداً ».

السادس: أن لا يكون الوَصْفُ منه على أفْسَلَ ، واحترز بذلك من الأفعال الدالَّةِ على الألوان : كَسَودَ فهو أَسُودُ ، وَحَمِرَ فهو أَخْرَ ، والعيوبِ كَحَولَ فهو أَخُولُ ، وَعَورَ فهو أَخُولَ هما أَخُورَ ، ولا « ما أَخُورَ ه » ولا « ما أَخْرَ ، » ولا « ما أَخْرَ ، » ولا « ما أَخُورَ به » ولا « أَخُورَ به » ولا « أَخُولُ به » .

السابع: أن لا يكون مبنيًّا للمفعول نحمو: « ضُرِبَ زَيْدٌ » ؛ فلا تقول: « ما أَضْرَبَ زِيدًا » تريد التعجب من ضَرَّب أُوقِيعَ به ؛ لئلا يلتبس بالتعجب من ضَرَّب أُوقِيعَ به ؛ لئلا يلتبس بالتعجب من ضَرَّب أُوقِعَهُ .

وَأَشْدِدَ ، أَوْ أَشَدْ ، أَوْ شِبْهُمُا ﴿ يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا (١)

(۱) د وأشدد، قصد لفظه : مبتدأ د أو أشد ، معطوف عليه د أو شههها ، معطوف على أشد د يخلف ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستترفيه ، والجلة من الفعل وفاعله فى محل دفع خبر المبتدأ د ما ، اسم موصول : مفعول به ليخلف د بعض ، مفعول به مقدم على عامله ، وهو قوله : دعدم الآتى ، وبعض مضاف و دالشروط، ـــ

# ومَصْدَرُ المَادِمِ — بَمْدُ — يَنْقَصِبُ وَبَمْدَ أَفْسِلُ جَسِمُوهُ بِالْبَا يَجِبُ<sup>(۱)</sup>

يعنى أنه 'يتَوَصَّلُ إلى التعجب من الأفعال التى لم تستكل الشروط بأشده ونحوه وبأشد ونحوه ، ويُنصَبُ مصدرُ ذلك الفعل العادم الشروط بعد «أفعَل » مفعولا ، وباشد وبجر بعد «أفعَل » بالباء ؛ فتقول : « مَا أَشَدَّ دَحْرَ جَتَهُ ، واستخراجَهُ » و «أشده بدَحْرَ جَتِهِ ، واستخراجهِ » ، و « مَا أَثْبِحَ عَوَرَهُ ، وَأَقْبِح ، بعَوَرَه ، وما أَشَد بُحْرَتَه ، وأَشْدِه بحُمْرَته ، وما أَشَد بحُمْرَته ، وأَشْدِه بحُمْرَته .

#### \* \* \*

وَ النَّدُورِ أَحْكُمُ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ وَلاَ تَفِسْ عَلَى الَّذِى مِنْهُ أَثْرِ (٢)

عضاف إليه وعدما، عدم: فعل ماض ، والآلف للاطلاق ، والفاعل ضمير مسترّر فيه ،
 والجلة لا محل لها صلة ، ما ، الموصولة .

- (1) و ومصدر ، مبتدأ ، ومصدر مضاف و «العادم ، مضاف إليه « بعد ، طرف متملق بينتصب الآق ، ينتصب « فعل مضارع ، وفاعله ضير مستتر فيه ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ ، وبعد ، ظرف متعلق بقوله : « يجب ، الآق ، وبعد مضاف و . أفعل ، مضاف إليه « جره ، جر : مبتدأ ، وجر مضاف والهاء مضاف إليه « بالبا ، قصر الصرورة مستقلق بحر ، والجلة من « بجب ، وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .
- (٧) و بالندورية جار وبحرور متعلق بقوله : و احكم ، الآنى و احكم ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و لغير ، جار وبجرور متعلق باحكم أيضاً ، رغير مضاف و و ما ، اسم صوصول : مضاف إليه و ذكر ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثرقية ، والجلة لا محل لهامن الإعراب صلة وما ، وولا ، ناهية وتقس ، نعل مضارع بجزوم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستترقيه وجوباً تقديره أنت و على الذى ، جار وبجرور متعلق بقوله : و تقس ، ومنه ، جار وبجرور متعلق بقوله أثر الآتى ، وأثر ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستترقيه ، والجلة لا محل لما صلة والذى » .

يعنى أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سَبَق أنه لا يُبْنَى منها حُكِمَ بنُدُورهِ ، ولا يُقاسُ على ما سُمِع منه ، كقولهم : «ما أخْصَرَهُ » من « اخْتُصِرَ » فَبنَوْ ا أَفْعَـلَ من فعل زائد على ثلاثة أحرف ، وهو مبنى للمفعول ، وكقولهم «ما أخْمَقَهُ » فبنَوْ ا أفعل من فعل الوَصْفُ منه على أَفْعَـلَ ، نحو : يَحِقَ فَهو أَخْمَقُ ، وقولهم «ما أَعْسَاه ، وأَعْسِ به » فَبنَوْ ا أَفْعَلَ وأَفْعِلْ به من «عسى» وهو فعل غير متصرف .

\* \* \*

وَفِعْ لُ هَذَا الْبَابِ لَن يُقَدَّمَا مَعْمُولُهُ ، وَوَصْلَهُ بِمَا ٱلْرَمَا (١) وَفَصْلُهُ بِمَا الْرَمَا (١) وَفَصْلُهُ — بِظَرَ فِي ، أَوْ بِحَرَ فِي جَرْ — مُسْتَعْمَلُ ، وانْظُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَ (١) لا يجوز تقديمُ معمول فعل التعجب عليه (٢)؛ فلا تقول : ﴿ زَيْدًا مَا أَحْسَنَ ﴾

<sup>(</sup>۱) و وفعل ، مبتدأ ، وفعل مضاف واسم الإشارة من و هذا ، مضاف إليه .الباب، بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة و لن ، نافية ناصبة و يقدما ، فعل مضارع مبنى للمجهول و معموله ، معمول : نائب فاعل يقدم ، ومعمول مضاف ، والهاء مضاف إليه ، والجلة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ و ووصله ، وصل : مفعول مقدم لقوله : والزما ، الآتى ، ووصل مضاف والضمير مضاف إليه و بما ، جار ومجرور متعلق بوصل والزما ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والالف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة .

<sup>(</sup>٢) د وفصله ، مبتدأ ومضاف إليه د بظرف ، جار وبجرور متعلق بفصل د أو بحرف ، معطوف على بظرف ، وحرف مضاف و د جر ، مضاف إليه د مستعمل ، خبر المبتدأ د والخلف ، مبتدأ د في ذاك ، جار وبجرور متعلق بالخلف ، والجلة من د استقر ، وفاعله المستتر فيه جوازاً في محل رفع خبر المبتدأ .

 <sup>(</sup>٣) فعل التعجب جامد غير متصرف كما علمت ، والفعل الجامد ضعيف في ذاته ،
 فلا يتصرف في معموله بتغيير موضعه ، لابتقديمه عليه ، ولا بالفصل بينه وبينه .

ولا ﴿ ما زيداً أحسنَ ﴾ ولا ﴿ بِرَيْدٍ أحسن ﴾ ويجب وَصَلُه بعامِله ؛ فلا يُفْصَل بينها بأجنبي ، فلا تقول في ﴿ ما أحسن مُعْطِيكُ الدَّرْهَمَ ﴾ : ﴿ ما أحسن الدرهَمَ معطيك ﴾ ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره ؛ فلا تقول : ﴿ ما أحسن بِزَيْدٍ مَا أحسن عندك جالساً ﴾ تريد ﴿ ما أحسن جالساً عندك ﴾ فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب فني جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف و المشهور جواره ، خلافاً للأخفش والمبرد ومَنْ وافقهما ، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه ، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد بكرب : ﴿ يَتْهِ دَرَّ بني سُكَمْ مِا أَحْسَنَ في البَيْجاء لقاءها ، وأ كرمَ في اللزبات عَطاءها ، وأثبت في المكرمات بقاءها » وقول على كرم الله وجهه ، وقد مر يتمار فسح التراب عن وجهه ، أغزز عَلَى أبا اليقظان أن أراك صريعاً نُجَدًلا » ، ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم :

٧٧١ ــ البيت للمباس بن مرداس ، أحد المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم وسول الله صلى الله عليه وسلم من سبى حنين مائة من الإبل .

الإعراب : و وقال ، فعل ماض و نهي ، فاعل ، و نهي مضاف و و المسلمين ، مضاف إليه و تقدموا ، فعل أمر و فاعله ، والجلة في محل نصب مقول القول و وأحبب ، فعل ماض جاء على صورة الامر ، فعل تعجب و إليتا ، جار ومجرور متعلق بأحبب وأن ، مصدرية و تكون ، فعل مضارع ناقص منصوب بأن ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت هو اسمه والمقدما ، خبر تسكون ، و وأن المصدرية ومادخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بباء زائدة مقدرة ، وهو فاعل فعل النعجب ، وأصل الكلام : وأحبب إلينا بكونك المقدما =

### وقوله :

٧٧٧ - خَلِيلَ مَا أَحْرَى بِذِي اللَّبِ أَنْ بُرَى

# صَبُوراً ، وَلَكِنْ لاَ سَبِيلَ إِلَى الصَّبْرِ

... الشاهد فيه : قوله و إلينا ، حيث فصل به بين فعل التعجب الذى هو و أحب ، وفاعله الذى هوالمصدر المذسبك من الحرف المصدرى ومعموله ، وهذا الفاصل جار ومجرور معمول لفعل التعجب ، وذلك جائز فى الاصح من مذاهب النحويين .

ومثل هذا البيت في كل ما اشتمل عليه من هذا الباب قول الآخر :

أَخْلِيْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ وَمُدَّمِنِ الْقَرْعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ كِيلِجَا فإن المصدر المنسبك من وأن يحظى بحاجته ، جرور بباء زائدة ، وهو فاعل أخلق ، وقد فصل بينهما بقوله : و بذى الصبر ، .

۲۷۷ — البيت عا احتج به كشير من النحاة — منهم الجرى — ولم ينسبه أحد منهم إلى قائل ممين .

الإعراب: وخليلى، منادى حذف منه حرف النداء، وياء المتكام مضاف إليه وما، تعجية مبتدأ و أحرى ، فعل ماض دال على التعجب، وفيه ضمير مستر وجوباً تقديره هو يعود على وما ، التعجية فاعل ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ و بذى ، جاد ومجرور متعلق بأحرى ، وذى مضاف و «اللب، مصاف إليه «أن، مصدرية و يرى ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، وهو المفعول الأول وصبوراً ، مفعول ثان ليرى إذا قدرتها علية ، فإذا قدرتها بصرية اكتفت بمفعول واحد هو نائب الفاعل ، ويكون قوله وصبوراً ، حالاً من نائب الفاعل ، و دأن ، المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لفعل التعجب و ولكن ، حرف استدراك وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لفعل التعجب و ولكن ، حرف استدراك و الجار والمجرور متعلق بحديف خبر لا ، نافية للجنس دسييل ، اسم لا و إلى الصبر ، جار ومجرور متعلق بمحديف خبر لا ، خبر لا عدوفاً .

الشاهد فيه : قوله د بذى اللب ، حيث فسل به بين فمل التعجب وهو د أحرى ، ومفعوله وهو المصدر المنسيك من الحرف المصدرى ومفعوله ، وهذا الفاصل جار =

\_\_ وبحرور متعلق بفعل النعجب ، وهذا الفصل جائز في الأشهر من مذاهب النحاة ، على ما بيناه في شرح الشاهد السابق ، وقد بين الشارح العلامة من قال بجواره من النحاة ، ومن قال بمنعه منهم .

ومثل هذا الشاهد قول أوس بن حجر :

أَقِيمُ بِدَارِ الْحُزْمِ مَا دَامَ حَزْمُهَا وَأَحْرِ - إِذَا حَالَتْ - بِأَنْ أَتَحَوَّلًا

فقد فصل بالظرف ـ وهو قوله إذا حالت ـ بين فعل التعجب النى هو قوله : «أحر ، وبين معموله الذى هو قوله : « بأن أتحولا ، ومن كلام العرب « ما أحسن بالرجل أن يصدق ، وما أقبح به أن يكذب ، وفيه الفصل بين فعل التعجب الذى هو «أحسن » و «أقبح» ومعموله الذى هو « أن يصدق » و « أن يكذب » بالجار والجرود.

# نِعْمَ وَبِئْسَ ، وَمَا جَرَى تَجْرَاهِا

مذهب جمهور النحويين أن ﴿ نِعْمَ ، وَ بِئْسَ ﴾ فعلان ؛ بدليل دخول تاءِ التأنيث الساكنة عليهما ، نحو : ﴿ نِعْمَتُ المرأةُ هِنْدُ ، و بِئْسَتِ المرأةُ دَعد ﴾ وذهب جماعة من الكوفيين — ومنهم الفرّاء — إلى أنهما أسمَانِ ، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم ﴿ نعم السَّيْرُ على بئس العَيْرُ » وقول

<sup>(</sup>۱) وفعلان و خبر مقدم وغیر و نعت له ، وغیر مضاف و و متصرفین و مضاف الیه و نعم و قصد لفظه : مبتدأ مؤخر و وبٹس و معطوف علی نعم و رافعان و خبر لمبتدأ تحدوف ، أی : هما رافعان ، وفیه ضمیر مستتر فاعل و اسمین و مفعول به لقوله . رافعان .

<sup>(</sup>۲) د مقارنى ، نعت لقوله : و اسمين ، فى البيت السابق ، ومقارنى مضاف و ، أل ، قصد لفظه : مضاف إليه د أو ، حرف عطف ، مضافين ، معطوف على قوله : د مقارنى أل ، دلما ، جار ومجرور متعلق بقوله ، مضافين ، ، و ، قارنها ، قارن : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، وها : مفعول به ، والجلة لا محل لها صلة المه صول د كنعم عقبي الكرما ، المكاف جارة لقول محذوف ، نعم : فعل ماض ، عقبي : فاعل ، وعتبي مضاف والكرما : مضاف إليه ، وقصر المضرورة ، وأصله الكرماء .

<sup>(</sup>٣) و ربرفعان ، فعل مضارع ، وألف الاثنين فاعل ، مضمراً ، مفعول به ويفسره ، يفسر : فعل مضارع ، والهاء مفعول به « عمين ، فاعل يفسر ، والجملة فى محل نصب نعت لقوله : و مضمراً ، وقوله : وكمنعم قوماً معشره » السكاف فيه جارة لقول محذوف ، نهم : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه « قوماً » تميين « معشره » معشر : مبتدأ خبره الجملة التي قبله ، ومعشر مضاف والهاء مضاف إليه .

الآخر « والله ماهى بندم الوكد ، نصر ها بكاً ب و براها سَرِقَة " وخراج على جَمْلِ « نم وبئس » منعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف ، وهو المجرور بالحرف ، لا « نعم وبئس » ، والتقدير : نعم السَّيْرُ على غَيْرِ مَقُولٍ فيه بئس الدير ، وما هى بولد مَقُولٍ فيه نعم الوكد ؛ فذف الموصوف والصفة ، وأقيم المعمول مُقامَمُها مع بقاء « نعم وبئس » على فعليتهما .

وهذان الفعلان لا يتصرفان ؛ فلا يُشتعمل منهما غيرُ المَـاضي ، ولا بُدَّ لهما من ' مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام :

الأول: أن يكون تُحَلَّى بالألف واللام ، نحو: « نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ » ومنه قوله ثمالى : ( نِعْمَ اللَّوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) واختلف فى هذه اللام ؛ فقال قوم : هى للجنس حقيقة ، فدحت الجنس كله من أجل زيد ، ثم خَصَصْت زيداً بالذكر ؛ فتكون قد مدَّحَته مرتين ، وقيل : هى للجنس مجازاً ، وكأنك [قد] جملت زيداً الجنس كله مبالغة ، وقيل : هى للعهد (١) .

الثانى : أن يكون مضافًا إلى ما فيه « أل » ، كقوله : « نِدْمَ عُفْنَى الــَكْرَمَا » ، ومنه قولُه تمالى : ( وَلَنِيمُ دَارُ الْتَقِينَ ) .

الثالث: أن يَكُون مُضْمَراً مُفَسِّراً بِلكرةٍ بعده منصوبةٍ على التمييز ، نحــو :

( ۱۱ - شرح ابن عقيل ۴)

<sup>(</sup>۱) العهد ... عند من قال إن أل فى فاعل تعم وبئس للمهد ... قيل : هو العهد الدمنى ؛ لأن مدخولها فرد مهم ، وذلك كقول القائل : ادخل السوق ، واشتر اللحم ، ثم نعد ذلك فسر هذا الفرد المهم بزيد تفخيا ؛ لقصد المدح أو الذم ، ومن الناس من ذهب إلى أن العهد هو العهد الحارجى . والمعهود هو الفرد المعين الذى هو المخصوص بالمدح أو الذم ؛ قالرجل فى « نعم الرجل زيد » هو زيد ، وكأنك قلت : نعم زيد هو ، فوضعت الظاهر ... وهو المخصوص ... موضع المضمر ، قصدا إلى زيادة التقرير والتفخيم .

« نعم قَوْمًا مَعْشَرُهُ » فني « نعم » ضمير مستتر يفسره « قوما » و « معشره » مبتدأ ، وزعم بعضهم أن « معشره » مرفوع بنعم وهو الفاعل ، ولا ضمير فيها ، وقال بمض هؤلاء : إن « قوماً مَعْشَرُه » حال ، وبعضهم : إنه تمييز ، ومثل « نم قوماً مَعْشَرُه » قولًا تعالى : ( بئس لِظالمين بَدَلاً ) وقول الشاعم :

٢٧٢ النعم مَو يُلاً الْمَولَى إِذَا خُذِرَتْ

بَأْسَاء ذِي الْبَغْيِ وَاسْتِيلاً، ذِي الإِحَن

وقولُ الآخرِ :

٢٧٤ – تَقُولُ عِرْسِي وَهِيَ لِي فِي عَوْمَرَهُ :

بِنْسَ أَمْرًأً ، وَإِنَّـنِي بِنْسَ الْمَرَهُ

٧٧٣ ــ البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها .

اللغة: وموئلا، الموئل هو الملجأ والمرجع وحذرت، مبنى للجهول \_ أى : خيفت وبأساء، هى الشدة والإحن، جمع إحنة \_ بكسر الهمزة فهما \_ وهى الحقد وإضار العداوة .

الإعراب: دنهم، فعل ماض، وفاعله ضمير هستر فيه دعو ثلا، تمييز دالمولى ، مبتدأ، والجملة قبله فى محل رفع خبره، أو هو خبر لمبتدأ محذوف رجوباً، والتقدير: الممدوح المولى د إذا ، ظرف زمان متعلق بنعم وحذرت ، حذر: فعل ماض مبنى للمجول ، والناء النأنيث و بأساء ، ناتب فاعل حذر ، وبأساء مضاف و وذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و والبغى ، مضاف إليه د واستيلاء ، الواو عاطفة ، واستيلاء : معطوف على بأساء ، واستيلاء مضاف و «ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و «الإحن ، مضاف إليه ، وذى مضاف و «الإحن ، مضاف إليه ،

٢٧٤ ـــ البيت لراجز لم يعينه أحد بمن اطلعنا على كلامهم .

وَجَمْعُ كَثْمِيرٍ وَفَاعِـــلِ ظُهَرٌ فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْهَرَ (١)

اختلف النحويُّونَ في جواز الجمع بين التمييز والفاعلِ الظاهرِ في « نعم » وأخواتها ؛ فقال قوم : لا يجـــوز ذلك ، وهو المنقول عن سيبويْم ؛ فلا تفول : « نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلاً زَيْدٌ » ، وذهب قوم إلى الجواز ، واستدلُّوا بقوله :

اللغة: «عرمى» عرس الرجل - بكسر أوله - امرأته «عومرة» صياح وجلية وصخب وضجيج

الإعراب: «تقول» فعل مضارع «عرس» عرس: فاعل تقول، وعرس مضاف وياء المشكلم مضاف إليه «وهي» الواو واو الحال، هي: ضمير منفصل مبتدأ «لي ، في عومرة» جاران ومجروران متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال «بدس» فعل ماص ، وفاعله ضمير مستر فيه «امرأ » تميير ، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب مقول القول « وإن » الواو حرف عطف ، إن : حرف توكيد ونصب ، والنون الموقاية ، وياء المتكلم اسم إن «بدس» فعل ماض «المره» فاعل ، وجملة الفعل وفاعله — بحسب الظاهر — في محل رفع خبر إن ، وعند التحقيق في محل نصب مقول لقول محذوف يقم خبراً لإن ، وتقدير الدكلام: وإنني مقول في حتى : بدس المره ، وجملة « إن » واسمه خبره في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول .

الشاهدفيه : « بئس امرأ ، حيث رفع « بئس ، ضميراً مستتراً ، وقد فسر التمييز الذي بعده \_ وهو قوله امرأ \_ هذا الضمير ، وقد وقع فيه ما ظاهره أن خبر إن جملة إنشائية ، وهي جملة ، بئس المرة ، وذلك شاذ أو مؤول على تقدير قول محذوف يقع خبراً لإن ، وتقع هذه الجملة معمولة له ، وانظر مطلع باب إن وأخواتها في الجزء الأول من هذا الكتاب ،

(۱) , وجمع ، مبتدأ أول ، وجمع مضاف و . تمييز ، مضاف إليه ، وفاعل ، معطوف على تمييز ، وجلة ، ظهر ، وفاعله المستثر فيه في محل جر صفة لفاعل ، فيه ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، خلاف ، مبتدأ ثان مؤخر ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول الذى هو جمع ، عنهم ، جار وبجرور متعلق باشتهر الآتى ، وجملة ، قد اشتهر ، وفاعله المستثر فيه العائد إلى خلاف فى محل رفع صفة لحلاف .

حوالتَّغْلَبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ
 فَحْسَلًا ، وَأَمُّهُمُ زَلاَّهِ مِنطِيقُ

وقوله :

۲۷۹ – تَزَوَّدُ مِثْلَ زَادِ أَبِيكَ فِيناً فَيناً فَادُ أَبِيكَ وَاداً وَاداً

٧٧٥ — البيت لحرير بن عطية ، من كلة له يهجو فيها الاخطل النغلبي .

اللغة: « زلاء ، يفتح الواى ، وتشديد اللام ، وآخره همزة ـــ المرأة إذا كانت قليلة لحم الاليتين « منطيق ، المراد به هنا التي تتأزر بما يعظم عجرتها ، وأراد بذلك الكناية عن كونها يمتهنة ، فهي هزيلة ضعيفة الجسم من أجل ذلك .

المعنى: يذمهم بدناءة الاصل، ولؤم النجار، وبأنهم فى شدة الفقر، وسوء العيش، حتى إن المرأة منهم لتمتهن فى الاعمال، وتبتذل فى الخدمة، فيذعب عنها اللحم ـــ وذلك عند العرب ما تذم به المرأة ـــ فتضطر إلى أن تتخذ حشية ـــ وهى كساء غليظ خشن ــ تعظم بها أليتها وتمكيرها سترا لحزالها ونحافة جسمها.

الإعراب : «النظبيون ، مبتدأ ، بئس ، فمل هاض لإنشاء الذم ، الفحل ، فاعل بئس ، والجلة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم ، وقوله فحل من ، فلهم ، مبتدأ مؤخر ، وفحل مضاف والضمير مضاف إليه ، والجلة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي في أول الكلام ، فحلا ، تمييز ، وأمهم ، الواو للاستشاف ، أو هي عاطفة ، وأم : مبتدأ ، وأم مضاف والضمير مضاف إليه ، زلاء ، خبر المبتدأ ، منطبق ، معت لولاء ، أو خبر ثان .

الشاهد فيه : قوله « بئس الفحل . . . فحلا ، حيث جمع في كلام واحد بين فاعل بئس الظاهر ـــ وهو قوله « الفحل ، والتميين ، وهو قوله « فحلا ، .

۲۷٦ — البيت لجرير بن عطية ، من قصيدة له يمدح فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان .

اللغة: « تزود » أصل معناه : اتخذ زاداً ، وأراد منه هنا السيرة الحيدة ، والعيشة الطبية ، وحسن المعاملة .

وفصَّــلَ بيضهم ، فقال : إِنْ أَفَادِ النّمييزُ فَائدةً زَائدةً عَلَى الفَاعِلَ جَازَ الجُمُّ يَيْهُما ، نحو : « نعم الرَّجُــلُ وَيُدَ » وإِلاَّ فَلاَ ، نحو : « نعم الرَّجُــلُ رَجُلاً زَيْدٌ » .

فإن كان الفاعل مضمراً ، جاز الجمعُ بينه وبين التميير ؛ اتفاقاً ، نحو : « نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ » .

\* \* \*

\_\_\_ المعنى: سر فينا السيرة الحميدة التى كان أبوك يسيرها ، وعش بيننا العيشة المرضية التى كان يعيشها أبوك ، واتخذ عندنا من الآيادى والمان كما كان يتخذه أبوك ، فقد كانت سيرة أبيك عاطرة ، وأنت خليق بأن تقفو أثره .

الإعراب: وتزود و فعل أمر ، وفاعله ضير مستترفيه وجوباً تقديره أنت و مثل ، مفعول به لتزود ، ومثل مضاف و وزاد ، مضاف إليه ، وزاد ، مضاف وأبى من وأبيك ، مضاف إليه ، وأبي مضاف ، والسكاف ضير المخاطب مضاف إليه وفينا ، جاد ومجرود متعلق بتزود و فنعم ، الفاء للتعليل ، نعم : فعل ماض لإنشاء المدح والزاد ، فاعل نعم ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم وزاد ، مبتدأ مؤخر ، وزاد مضاف ، وأبى من وأبيك ، مضاف إليه ، وأبى مضاف ، وضير المخاطب مضاف إليه وزاداً ، تمييز .

الشاهد فيه قوله : و فنعم الزاد . . . زاداً ، حيث جمع فى الـكلام بين الفاعل الظاهر وهو قوله : و الأد ، و ذلك غير جائز عند جهرة البصريين .

وقوم منهم يعربون وزاداً ، فى آخر هذا البيت مفعولاً به لقوله : , تزود ، الذى فى أول البيت ، وعلى هذا يكون قوله : , مثل ، حالاً من وزاداً ، وأصله نعت له ، فلما تقدم عليه صار حالاً ، وتقديره البيت على هذا : تزود زاداً مثل زاد أبيك فينا ، فنعم الزاد زاداً مثل دا .

وَ ﴿ مَا ﴾ مُمَـــيَّزُ ، وَقِيلٍ : فَأَعِلُ ،

فِي تَحْوِ: ﴿ نِعْمَ مَا يَتُسِولُ الْفَاضِلُ ﴾ (١)

تقع «ما» بعد «نمم ، وبئس» فتقــول : « نِدْمَ ما» أو « نِمِّما » ، و « نِمِّما » ، و « نِمِّما » ، و « بئس ما » ومنه قوله تمالى : ( إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِمِمًّا هِيَ ) وقولُه تمالى : ( بِئْسَمَا اُشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمُ )

واختلف في « ما » هذه ؟ فقال قوم : هي نكرة منصوبة على التمييز ، وفاعلُ « نعم » ضمير مستتر ، وقيل : هي الفاعل ، وهي اسم منفر فَة ، وهذا مَذْهَبُ ابن خروف ، ونسبه إلى سيبويه .

\* \* \*

وَيُذْ كَرُ الْمَخْصُوصُ بَمْدُ مُبْتَدَا أَوْ خَبَرَ ٱمْمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبْدَا(٢)

<sup>(</sup>۱) « وما ، مبتدأ « بميز » خبر المبتدأ « وقيل ، فعل ماض مبنى للجهول « فاعل » خبر مبتدأ محذوف ، أى : هو فاعل ، مثلا ، والجلة من المبتدأ والحبر فى محل رفع نائب فاعل قيل ، وهذه الجلة هى مقول القول « فى نحو » جار و بحرور متعلق بمحذوف حال من « ما » أو من الضمير فى خبره « نعم » فعل ماض لإنشاء المدح ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، وما : "بميز ، وقيل : ما فاعل ، وجلة « يقول الفاضل » فى محل نصب نعت لما على الأول ، وفى محل رفع نعت لمخصوص بالمدح محذوف حد تقديره : نعم الشيء بقول الفاضل — على الثانى .

<sup>(</sup>٧) و ويذكر ، فعل مضارع مبنى للجهول و المخصوص ، نائب قاعل و بعد ، ظرف متعلق بيذكر ، مبنى على الصم فى محل نصب و مبتدأ ، حال من المخصوص و أو ، عاطفة و خبر ، معطوف على مبتدأ ، وخبر مضاف و و اسم ، مضاف إليه و ليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه صمير مستتر فيه ، وجلة و يبدو ، وفاعله المستتر فيه فى محل نصب خبر ليس ، وجلة ليس واسمه وخبره فى محل جر نعت لقوله اسم ، وأبداً ، منصوب على الظرفية ، وعامله يبدو .

يُذْكُرُ بعد « نعم ، ويئس » وفَاعِلِهِما اسم مرفوع ، هو المخصوص بالمدح أو الذم ، وعلامتُه أن يصلح لجعله مبتدأ ، وجَعْلِ الفعل والفاعل خبراً عنه ، نحو : « نعم الرَّجُلُ زَيْدٌ ، وبئس َ الرَّجُلُ عَمْرُو ، ونعم غُلاَمُ الْقَوْمِ زَيْدٌ ، وبئس غُلاَمُ القَوْمِ عَمْرُو » وفي إعرابه وجهان غُلاَمُ القَوْمِ عَمْرُو » وفي إعرابه وجهان مشهوران :

أحدها : أنه مبتدأ ، والجلة قبله خَبَرٌ عنه .

والثانى : أنه خبر مبتدأ محذوف وجوباً ، والتقدير « هو زيد ، وهو عمرو » أى : المدوحُ زَيْدٌ ، والمذمومُ عمرو .

ومنع بعضُهم الوَّجْهَ الثاني ، وأوْجَبَ الأولَ .

وقيل : هو مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : « زيد الممدوح » .

\* \* \*

وَ إِنْ كُيقَدَّمْ مُشْعِرْ بِهِ كَنَى كَ ﴿ الْعِلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَقَىٰ ﴾ (١) إذا تقدَّمَ ما يَدُلُ على المخصوص بالمدح أو الذم أغْنَى عن ذكره آخِراً ، كقوله تمالى فى أيوب : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَا بِراً نعم الْمَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾ أى : نعم العبد أيوب ؛ فذف المخصوص بالمدح — وهو أيوب -- لدلالة ما قبله عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و وإن ، شرطية و يقدم ، فعل مضارع مبنى للجهول فعل الشرط و مشعر ، نائب فاعل يقدم و به ، جار وبحرور متعلق بمشعر وكنى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستشر فيه ، وهو جواب الشرط وكالعلم ، السكاف جارة لقول محذوف ، العلم : ميتدأ و نعم ، فعل ماض لإنشاء المدح و المقتنى ، فاعل لنعم و والمقتنى ، معطوف على المقتنى ، وجعلة نعم وفاعلها فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجعلة المستدأ والحير فى محل تصب مقول القول المحذوف المجرور بالسكاف ، وتقدير السكلام : كقولك العلم تعم المقتنى

## 

مِن ذِي ثَلَاثَةً كَنِيمَ مُسْجَــــلاً(١)

تستعمل «ساء» في الذم استعالَ « بئس » ؛ فلا يكون فاعِلُها إلا ما يكون فاعلا لبئس — وهو الحجليَّ بالألف واللام ، نحو : « ساء الرَّجُل زَيْدٌ » والمضلَّ المقسَّرُ المقوَّمُ بنكرة بعده ، نحو : « ساء رجلاً زَيْدٌ » ومنه قولُه تعالى : ( ساء مَثَلاً الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَذَّبُوا ) — ويُذْ كَر بعدها المخصوصُ بالذم ، كا يذكر بعد « بئس » ، وإعرابُهُ كما تقدم .

وأشار بقوله: ﴿ وَاجِعَلَ فَمُلاً ﴾ إلى أن كلَّ فعل ثلاثى يجوز أن يُبْنَى منه فعلُ على قَمُل َ لقصد المدح أو الذم ، ويُعامَلُ معاملة ﴿ نعم ، وبئس » فى جميع ما تقدم لهما من الأحكام ؛ فتقول : ﴿ شَرُفَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، وَلَوْمُ الرَّجُلُ بَكُرْ ، وَشَرُفَ غلام الرَّجُلِ ذَيْدٌ ، وَلَوْمُ الرَّجُلُ بَكُرْ ، وَشَرُفَ غلام الرَّجُلِ ذَيْدٌ ، وَلَقُومُ الرَّجُلُ بَكُرْ ، وَشَرُفَ خلام الرَّجُلِ ذَيْدٌ ، وَشَرُفَ رجلا زَيْدٌ » .

ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز فى عَلَمَ أن يقال : ﴿ عَلَمُ الرَّجِلُ زَيْدٌ ﴾ ، بضم عَيْنِ الكلمة ، وقد مَثَّلَ هو وابنه به ، وصَرَّحَ غيرهُ أنه لا يجوز تحويل «علم ، وجهل ، وسمع » إلى فَعُل بضم العين ؛ لأن العرب حين استعملتها هـذا الاستعمالَ أَ بْقَتْهَا على كسرة عينها ، ولم تحقوها إلى الضم ؛ فلا يجوز لنا تحويلُها ،

<sup>(</sup>۱) د واجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت دكيتس ، جار وبجرور متعلق باجعن ، وهو مفعوله الثانى د ساه ، قصد لفظه : مفعول أول لاجعل د واجعل ، الواو عاطفة ، اجعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، وجملته معطوفة على جلة اجعل السابق د فعلا ، معمول أول لاجعل د من ذى ، جار ومجرور متعلق بمحذرف حال من فعلا ، وذى مضاف و « ثلاثة ، مضاف إليه دكنهم ، جار ومجرود متعلق باجعل ، وهو مفعوله الثانى « مسجلا » حال من نعم .

بل ُ نَبْقِيها على حالها ، كما أَبْقُوْهَا ؛ فتقول : « عَلِمَ الرَجُلُ زَيْدٌ ، وَجَهِل الرَجُلُ عَمْرُ وَ ، وَ وَسَمِـعَ الرَجُلُ بَكُرْ ﴾ .

\* \* \*

وَمِثْلُ مِم « حَبَّذَا » ، الْفَاعِلُ « ذَا » ، وَمِثْلُ مِم « حَبَّذَا » (١) وَإِن تُرِدْ ذَمَّا فَقُل : « لاَ حَبَّذَا » (١)

ُيْقَالُ فِي المدح: « حَبَّذَا زَيْدَ » ، وفي الذم: « لَا حَبَّذَا زَيْدُ » كَقُولُه : ٣٧٧ — أَلاَ حَبَّذَا أَهْـلُ الْمَلاَ ، غَيْرَ أَنَّهُ عَالِمَ الْمَلاَ ، غَيْرَ أَنَّهُ عُلَامِ الْمَالِ

(۱) و ومثل ، مبتدأ ، ومثل مضاف و د نعم ، قصد لفظه : مضاف إليه وحبذا ، قصد لفظه أيضاً : خبر المبتدأ ، الفاعل ذا ، مبتدأ وخبر ، وإن ، شرطية ، ترد ، فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله خبير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ذما ، مفعول به لترد ، فقل ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، قل : فعل أمر ، وفاعله خبير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، لا ، نافية دحبذا، فعل وفاعل ، والجلة مقول القول في محل نصب ، وجملة قل ومعمولاته في محل جزم جواب الشرط .

۲۷۷ — البیت لکنزة — بکاف مفتوحة فنون ساکنة — أم شملة بن برد المنقری،
 من أبیات تهجو فیها میة صاحبة ذی الرمة ، کذا قال أبو تمام ، وقیل : البیت الذی الرمة نفسه ، قاله التبریزی شارح الحماسة ، وروی بعد بیت الشاهد قوله :

عَلَى وَجْهِ مَيَّ مَسْحَةٌ مِنْ مَلاَحَةٍ وَتَحَنْتَ الشَّيَابِ الْعَارُ ، لَوْ كَانَ بَادِياً اللغة : والملا، بالقصر – الفضاء الواسع .

الإعراب: وألاء أداة استفتاح وتنبيه وحبذا ، فمل وفاعل ، والجلة في محل رفع خبر مقدم وأهل ، مبتدأ مؤخر ، وأهل مضاف والملاء مضاف إليه وغير ، نصب على الاستثناء وأنه ، أن : حرف توكيد ونصب ، وضمير القصة والدأن اسمه وإذا ، ظرف تضمن معنى الشرط وذكرت ، ذكر : فعل ماض مبنى للجهول ، \_\_\_

واختلف فى إعرابها ؟ فذهب أبو على الفارسى فى البَغْدَاديات ، وابن بَرْهَان ، وابن بَرْهَان ، وابن خروف — وزعم أنه مذهب سيبويه ، وأنَّ مَنْ نَقَل عنه غيرَه فقد أخطأ عليه — واختساره المصنف ، إلى أن «حب » فعل ماض ، و « ذا » فاعسله ، وأما المخصوص فحوز أن يكون مبتدأ ، والجلة قبله خبرُه ، وجوز أن يكون خبراً لمبتدإ محدوف ، وتقديره : « هو زيد » أى : المسدوح أو المذموم زيد » واختاره المصنف .

وذهب المبرد في المقتضب ، وابن السراج في الأصول ، وابن هشام اللَّخْمِيّ - واختاره ابن عصفور - إلى أن « حَبَّذَا » اسم ، وهو مبتـــدا ، والمخصوص خبره ، أو خبر مقـــدم ، والمخصوص مبتدأ مؤخر ؛ فركبت « حَبّ » مع « ذا » وجعلتاً اسماً واحداً .

= والتاء للتأنيث « مى ، نائب فاعل ذكر ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر بإضافة « إذا ، إليها « فلا ، الفاء واقعة فى جواب إذا ، لا : نافية « حبذا ، فعل وفاعل ، والجملة فى محل وفع خبر مقددم « هيا » مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والحبر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط غير الجازم ، وجملتا الشرط وجوابه فى محل دفع خبر أن ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بإضافة غير إليه .

الشاهد فيه : قوله و حبذا أهل الملا ، ولا حبذا هيا ، حيث استعمل و حبذا ، في صدر البيت في المدح كاستعال وبعم، واستعمل و لاحبذا ، في عجز البيت في الذم كاستعال وبئس، ، ومثل هذا البيت في استعال الـكلمتين معاً قول الآخر :

ألا حَبَّــــذا عَاذِرِى فَى الْهَوَى وَلاَ حَبَّـــذَا الْعَاذِلُ الْجُاهِـلُ وقال عربن أبي ربيعة المخزوى :

فَظَلْتُ بَمَرْأَى شَائِقِ وَبَمَسْمَعِ أَلَا حَبَّذَا مَرْأَى هُنَاكَ وَمَسْمَعُ وَمِنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَسْمَعُ وَمِنْ مَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَلْ مَاضِياً وَمِنْ مِنَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاضِياً وَمِنْ مِنَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُولِدُ وَمِنْ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُولِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُولِمُ مَا مُولِمُوا مُولُولُ وَمِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ

وذهب قوم سمنهم ابن دُرُسْتُو َيْهِ -- إلى أن « حبذا » فعل ماض ، و «زيد» فاعله ؛ فركبت « حَبٌّ » مع « ذَا » وجعلتا فعلا ، وهذا أضْعَفُ المذاهب .

#### \* \* \*

أى: أَوْقِعِ المحصوصَ بالمدح أو الذم بعد هذا » على أى حال كان ، من الإفراد ، والتذكير ، والتأنيث ، والمتنية ، والجم ، ولا تُنقير هذا » لتغيّر المحصوص ، بل يلزمُ الإفراد والتذكير ، وذلك لأنها أشبهت المَثَلَ ، والمَثَلُ لا يغير ، فكا تقول « العمّيْف ضيّعْتِ اللّبَنَ » للمذكر والمؤنث والمغرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ ، تقول : « حَبّداً ويد ، والهندات » فلا تُخرِ جُ زيد ، [ وحبذا هند ] والزيدان ، والهندان ، والزيدون ، والهندات » فلا تُخرِ جُ هذا » عن الإفراد والتذكير ، ولو خرجت لقيل « حَبّذي هند ، وحَبّدان الزيدان ، والهندات » .

\* \* 4

<sup>(</sup>۱) وأول ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ذا ، مفعول ثان تقدم على المفعول الاول والمخصوص، مفعول أول لاول وأيا ، اسم شرط ، خبر لكان مقدم عليه وكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المخصوص ولا ، ناهية وتعدل ، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و بذا ، جار ومجرور متعلق بتعدل و فهو ، الفاء المتعليل ، هو : ضمير منفصل مبتداً ، وجملة و يضاهى ، وفاعله المستر فيه جوازاً تقديره هو في محل رفع خبر المبتدا و المثلا ، مفعول به ليضاهى .

# وَمَا سِوَى ﴿ ذَا ﴾ أَرْفَعْ بِحَبُّ ، أَوْ فَجُرْ إِلْهَا ، وَدُونَ ﴿ ذَا ﴾ انْضِمَامُ الْمَا كَارُ (''

يمنى أنه إذا وَقَعَ بعد « حَبّ » غير ُ « ذا » من الأسماء جاز فيه وجهان : الرفع بحَبّ ، نحو : « حَبّ زَيْدٌ » والجر بباء زائدة ، نحو : « حَبّ بِزَيْدٍ » وأصلُ حَبّ : حَبّ ، ثم أدغت الباء في الباء فصار حَبّ .

ثم إن وقع بعد « حَبّ » ذا وجب فتح الحاء ؛ فتقول : «حَبّ ذَا » وإن وقع بعدها غيرُ « ذا » جاز ضم الحاء ، وفتحها ؛ فتقول : « حُبّ زَيْدٌ » و « حَبّ زَيْدٌ » و وروى بالوجهين قولُه :

٢٧٨ - نَقُلْتُ : ٱقْتُلُوهَا عَنْـكُمُ عِزَاجِهَا ،
 وَحُبُّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ ٱلْقُتَلُ

<sup>(</sup>۱) دما، اسم موصول: مفعول تقدم على عامله ، وهو قوله: « ارفع ، الآتى دسوى ، ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وسوى مضاف ، و « ذا ، اسم إشارة مضاف إليه « ارفع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « بحب جار وجرور متعلق بارفع « أو ، عاطفة « فجر ، الفاء زائدة ، جر : فعل أمر ممطوف على ارفع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « بالبا » قصر المضرورة : جار وجرور متعلق بقوله جر « ودون ، الواو عاطفة ، دون : ظرف متعلق بمحذوف حال ، وصاحب الحال محذوف ، ودون مضاف ، و « ذا ، مضاف إليه ، والمراد الفظ ذا « انضهام ، مبتدأ ، وانضهام مضاف ، و « الحا » قصر المضرورة : مضاف إليه ، وجملة « كثر » وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ، وتقدير الكلام : وانضهام الحاء من « حب » حال كونه دون « ذا » كثير .

٢٧٨ ـــ البيت للاخطل التغلبي ، من كلمة يمدح فيها خالد بن عبد الله بن أسد ، أحد أجواد العرب .

اللغة : « اقتلوها » الضمير يعود إلى الخر ، وقتلها : مزجها بالمـــاه ؛ لانه يدفع سورتها ويلمب بحدثها « وحب بها » يروى في مكانها « وأطيب بها » .

: = الإعراب: «فقلت ، فعل وفاعل «اقتلوها ، فعل أمر وفاعله ومفعوله ، والجملة في محل نصب مقول القول «عنكم ، بمزاجها ، جاران وبجروران متعلقان باقتلوا «وحب ، الواو حرف عطف ، حب : فعل ماض دال على إنشاء المدح «بها » الباء حرف جر زائد ، وها : فاعل حب ، مبئى على السكون في محل رفع «مقتولة ، تدييز ، أو حال «حين » ظرف متعلق بحب «تقتل » فعل مضارع مبئى المجهول ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازًا تقديره هي يعود إلى الحر ، والجملة في محل جر بإضافة «حين » إليها .

الشاهد فيه : قوله , وحب بها ، فإنه يروى بفتح الحاء من , حب ، وضها ، والفاعل عير , ذا ، وكلا الوجهين \_ في هذه الحالة \_ جائز ، فإن كان الفاعل , ذا ، تعين فتح الحاء ، وقد ذكر الشارح العلامة \_ تبمآ للبصنف \_ ذلك مفصلا .

واعلم أولا أن فاعل محب، هذه يجوز أن يكون بجروراً بالباء كا في هذا الشاهد وكما في قول الطرماح بن حكيم :

حُبُّ بَالزَّوْرِ الَّذِي لَا يُرَى مِنْهُ إِلاَّ صَفْحَةٌ أَوْ لِمِامُ واعلم ثانياً أن هذه الباء زائدة ؛ لآن الفاعل لا يكون إلا سرةوعاً كما نعلم ، ولانه قد ورد من غير الباء في نحو قول ساعدة بن جؤية :

هَجَرَتْ غَضُوبُ وَحُبٌ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلْبِكَ تَشْفَبُ فَعَد دَل بَيْت ساعدة على أن زيادة الباء فى فاعل وحب ، غير واجب ، حَيث جاء فيه فاعل حب \_ وهو قوله : و من يتجنب ، \_ غير مقرن بالباء .

## أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ (١)

صُغْ مِنْ مَصُوعٍ مِنْهُ لِلتَّمَجُّبِ ﴿ أَفْعَلَ ﴾ لِلتَّفْضِيلِ ، وَأَبَ اللَّذْ أَبِي (٧)

رُيصاَعُ مِن الأَفْعَالَ التي يجوزُ التعجَّبُ منها – للدلالة على التفضيل – وَصَّفَّ على وزن ﴿ أَفْعَلَ ﴾ وَأَ خُرَّمُ مِنْ خَالِدٍ ﴾ على وزن ﴿ أَفْعَلَ ﴾ وأَ خُرَّمُ مِنْ خَالِدٍ ﴾ كا تقول : ﴿ مَا أَفْضَلَ زيداً ، وما أَ حُرَّمَ خالداً ﴾ .

وما امتنع بناء فعل التَّمَجُّ منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه ؛ فلا يُبنَى من فعل زائد على ثلاثة أَحْرُف ، كَدَحْرَج واسْتَخْرَج ، ولا من فعل غير متصرف،

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة صارت فى اصطلاح النحاة اسماً لمكل ما دل على زيادة ، سواء كانت الزيادة فى فضل كـأفضل وأجل ، أم كانت زيادة فى نقص كـأقبح وأسوأ ، والمراد أن أصل الاسم على هذه الزنة ، فلا ينانى أنه قد يعرض لها التغير كما فى خير وشر .

<sup>(</sup>۲) د صنع ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د من مصوغ ، جار ومجرور متعلق بصنع ، وفى الكلام موصوف مقدر ، أى : من فعل مصوغ « منه » جار ومجرور متعلق بمصوغ على أنه نائب فاعل له ، إذ هو اسم مفعول « التعجب » جار ومجرور متعلق بمصوغ « أفعل ، مفعول به لصنع « التفضيل » جار ومجرور متعلق بصنع « وأب ، فعل أمر ، هبني على حذف الآلف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت « اللذ » اسم موصول ـ لغة فى الذى \_ مفعول به لقوله : « اثب ، والجلة من « أ بى » ونائب الفاعل المستر فيه لا محل لما من الإعراب صلة الموصول .

<sup>(</sup>٣) هذا الوصف اسم لقبوله علامات الآسماء ؛ وهو غير متصرف لكونه ملازماً للوصفية ووزن الفعل ، ويعرف بأنه ، الوصف الموازن للفعل تحقيقاً كأفضل أو تقديراً كمير وشر في نحو قوله تعالى : (أنتم شر مكاناً ) وقوله سبحانه : (هو خير بما يجمعون) بدليل بجيئه على الاصل في قول الراجز :

الناس وابن الاخير ،

الدال على زيادة صاحبه في أصل الفعل . .

كنعم وبئس ، ولا من فعل لا يَقْبَلُ المُفَاضلة ، كَاتَ وَفَنِي ، ولا من فعل ناقص ، ككان وأخواتها ، ولا من فعل منفى ، نحو : « ماعاج بالدَّوَاء ، وَما ضَرَب ، ولا من فعل يأتى الْوَصْفُ منه على أفْدَلَ نحو : « حَمِر ، وعَوْدَ » ولا من فعل مبنى للمفعول ، نحو : « ضُرِب ، وجُنَّ » وَشَذَّ منه قولهم : «هُو أَخْصَرُ مِنْ كَذَا » فبنوا أفعل التفضيل من « اخْتُصِر » وهو زائد على ثلاثة أحرف ، ومبنى للمفعول ، وقالوا: «أَسُودُ مِنْ حَلَكِ الفُرَابِ ، وَأَبْيَضُ مِنْ اللَّبَ » فبنوا أفعل التفضيل — شذوذاً — فعل الوَصْفُ منه على أفعل .

\* \* \*

وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِـلُ لِمَانِعِ ، بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ (٢)

تَقَدَّمَ — في باب التعجب — أنه 'يتَوَصَّلُ إلى التعجب من الأفعال التي لم تَستُكُلُ الشروط بـ ﴿ أَشَدَّ ﴾ وتحوها ، وأشار هنا إلى أنه 'يتَوَصَّلُ إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكُلُ الشروط بما يتوصل به في التعجب ؛ فكما تقول : ﴿ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَ اَجَهُ ﴾ تقول ﴿ هُو أَشَدُّ استَخْراجاً مِن زيد ﴾ وكما تقول : ﴿ مَا أَشَدَّ مُحْرَّتَهُ ﴾ تقول : ﴿ هُو أَشَدَّ مُورَةً مِن زيد ﴾ لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد ﴿ أَشَدً ﴾ مفعولا ، وهُهُمَا ينتصب تمييزاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) دوما ، اسم موصول : هبندا ، به جار وبجرور متعلق بقوله : ، وصل ، الآق على أنه نائب فاعل له نقدم عليه ، وإنما ساغ ذلك لآن الجار والمجرور يتوسع فيما د إلى تعجب ، جار ومجرور متعلق بوصل ، وجملة ، وصل ، ونائب فاعله لا عل لها صلة الموصول دلمانع ، جار ومجرور متعلق بوصل أيضاً ، به إلى النفضيل ، جاران ومجروران يتعلقان بقوله : مصل ، الآتى مسل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه برجوياً تقديره أنت .

وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِدْلُهُ أَبْدَا - تَعْدِيراً ، أَوْ لَفَظاً - مِنْ إِنْ جُرِّدًا (١)

لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوّال ؛ الأوّل : أن يكون مجرداً ، الثانى : أن يكون مُضَافاً ، الثالث : أن يكون بالألف واللام .

فَإِنْ كَانَ مِجْرِدًا فَلا بُدَّ أَنْ يَتَصَلَّ بِهِ «مِنْ» : لَفظاً ، أَو تقديراً (٢) ، جَارَّةً لَلْفَضَلِ ، أَنُو : « زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عمرو » وقد تحذف أَنْ مِنْ » ومجرورُها للدلالة عليهما ، كقوله تعالى : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَرُ تُنْدَاً) . (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَرُ تَفَراً) أَى : وأَعَرُ مَنْكَ آمَكُ [ نفراً ] .

وُفَهِمَ مَن كَلَامِهِ أَن أَفْعَلَ التَفْضِيلِ إِذَا كَانَ بِهِ ﴿ أَلُ \* ﴾ أو مَضَافًا لا تَصْحَبُهُ « مَن <sup>(٣)</sup> » ؛ فلا تقول : « زَيْدُ الأَفْضَلُ مَن عَرُو » ، ولا « زَيْدُ أَفْضُلِ النَاسِ مِن عَرُو » .

<sup>(</sup>۱) ووأفعل، مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وأفعل مضاف و «التفضيل مضاف إليه و صله ، صله ، صل فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاه مفعول به و أبداً ، منصوب على الظرفية وتقديراً ، حال الأو لفظاً ، معطوف عليه و بمن ، جار و بحرور متعلق بصل دان ، شرطية ، جردا ، جرد : فعل ماض مبنى للجهول ، فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو ، والآلف للاطلاق ، وجواب الشرط محذوف بدل عليه سابق المكلام .

<sup>(</sup>٧) يجوز أن يفصل بين أفعل التفضيل ومن الجارة للمفضول بأحد شيئين ، الأول معمول أفعل التفضيل ، نحو قوله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ، والثانى لو الشرطية ومدخولها ، نحو قول الشاعر :

وَلَنُولَثِ أَطْيَبُ ، لَوْ بَذَلْتِ لَنَا ، مِنْ مَاء مَوْهِبَـةٍ عَلَى خَمْرِ (٢) ربما جاء بعد أفعل التفضيل المقترن بأل أو المضاف مَن كما فى قول الآعشى ، وميأتى قريباً ، ونشرحه لك ، وهو الشاهد رقم ٢٨٠ .

وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّهَا الْعِـــزَّة لِلْـكَأْثِرِ =

وأكثر ما يكون ذلك<sup>(١)</sup> إذا كان أفعل التفضيل خبراً ،كالآية الكريمة ونحوها ، وهو كثير في القرآن ، وقد تُحُذَّفُ منه وهو غير خبر ،كقوله؛

٢٧٨ – دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالْبَدْرِ أَجْمَلاً

فَظَـــلَ فُؤَادِى فى هَوَاكِ مُضَلَّلًا

فـ « أَجْمَلَ » أفعلُ تفضيلٍ ، وهو منصوب على الحال من التاء فى « دَنَوْتِ » وحُذِفَتْ منه « مِنْ » ، والتقدير : دنوت أجملَ من البدر ، وقد خلناك كالبدر .

## ـــ وكما في قُول سعد القرقرة :

نَحْنُ بِغِرْسِ الْوَءِى ِ أَعْلَمُنَا مِنَّا بِرَكْضِ الْجِيَادِ فِي السَّدَفِ حَجْرَ كُضِ الْجِيَادِ فِي السَّدَفِ كَا جَاء المجرد من أل والإضافة غير مقرون بمن فى قول امرى، القيس بن حجر الكندى :

عَلَيْهَا فَتَى لَمَ تَحْمِلِ الأَرْضُ مِثْلَهُ أَبَرًا بِمِيثَاقِ ، وَأَوْفَى ، وَأَصْبَرَا (١) يريد و أكثر ما يكون حذف من مع أفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة إذا كان أفعل خبراً \_ إلخ ، .

٢٧٩ ـــ البيت من الشواهد التي لايعلم قائلها .

اللغة: و دنوت ، قربت و خلناك ، ظننا شأنك كذا وكالبدر ، مشابهة له و أجملا ، أى أكثر جمالًا من البدر ، وهو من معمولات دنوت : أى دنوت حال كونك أجمل من البدر ، وقد خلناك مثل البدر .

الإعراب: «دنوت » فعل وفاعل «وقد » الواو واو الحال ، قد : حرف تحقیق و خلناك ، فعل ماض ، وفاعله ، ومفعوله الأول دكالبدر ، جار ومجرور متملق بخلناك وهو مفعول ثان لحال ، والجلة من الفعل ومفعوليه فى محل نصب حال من الناء فى دنوت و أجملا ، حال ثانية من الناء و فظل ، فعل ماض ناقص و فؤادى ، فؤاد : اسم ظل ، وفؤاد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «فى هواك ، الجار والمجرور متعلق بقوله : ومضللا ، الآتى ، وهوى مضاف ، والمكاف ضمير المؤنثة المخاطبة مضاف إليه « مضللا ، خبر ظل .

ولا يثنَّى ، ولا يجمع .

ويلزم أفملُ التفضيلِ الحجردُ الإفرادَ والتذكيرَ ، وكذلك المضافُ إلى نكرةٍ ، وإلى هذا أشار بقوله :

وَإِنْ لِمَنْكُورِ يُضَفَّ ، أَوْ جُرِّدًا أَلْزِمَ تَذْ كِيراً ، وَأَنْ يُوحَدَا (١) فتقول : « زيد أفضل من عمرو ، وأفضل رَجُلٍ ، وهند أفضل من عمرو ، وأفضل امرأة ، والزيدان أفضل من عمرو ، وأفضل رجلين ، والهندان أفضل من عمرو ، وأفضل امرأتين ، والزَّيدُونَ أفضل من عمرو ، وأفضل رِجَالٍ ، والهندات أفضل من عمرو ، وأفضل نساء » فيكون «أفعل» في هاتين الحالتين مذكراً ومفرداً ، ولايؤنث ،

\* \* \*

وَ يَلُوُ ﴿ أَلْ ﴾ طِبْتَ ۚ ، وَمَا لِمَعْرِفَهُ ۚ أَضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِى مَعْرِفَهُ (٢)

ـــ الشاهد فيه : فوله و أجملا ، حيث حذف و من ، الجارة للمفضول عليه مع مجرورها ، وأصل الكلام : أجل منه ، ونظيره بيت امرىء القيس الذى أنشدناه قريباً ص ١٧٧

<sup>(</sup>۱) « وإن » شرطية « لمشكور » جار وجرور متعلق بقوله : و يضف » الآثى « يضف » فعل مضارع هبنى للمجهول ، فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى أفعل التفضيل « أو » عاطفة « جردا ، معطوف على يضف « ألوم » فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الفتح فى محل جرم جواب الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو المفعول الآول « تذكيراً » مفعول ثان لآلوم « وأن » مصدرية « يوحدا » فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن » ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والمصدر المفسبك من « أن » المصدرية ومعمولها منصوب معطوف على قوله : تذكيراً ، وتقدير الكلام ؛ ألوم تذكيراً وتوحداً ، أى إفراداً ،

 <sup>(</sup>γ) و تلو ، مبتدأ ، و تلو مضاف و و أل ، قصد لفظه : مضاف إليه و طبق ، خبر
 للمبتدأ و وما ، الواو عاطفة ، مااسم موصول : صندأ و لمعرفة ، جاد ومجرور متعلق =

# هَٰذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى ﴿ مِنْ ﴾ ، وَإِنْ لَمْ ۚ نَنْوِ فَهُوَ طِيْنَ ۗ مَا بِهِ قُرِن ۖ (١)

إذا كان أفعَلُ التفضيل بـ «أل» لزمّت مُطاَبَقَتُهُ لما قبله: في الإفراد ، والتذكير ، وغيرها ؛ فتقول : زيد الأفضل ، والزيدان الأفضاك ، والمبندات الفضل ، ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله ؛ فلا تقول : « الزيدون الأفضل » ولا « الزيدان الأفضل » ولا « هند الأفضل » ولا « المبندان الأفضل » ولا « المبندات الأفضل » ولا « أمندات الأفضل » ولا يجوز أن تقترن به « مِنْ » ؛ فلا تَقُولُ : « زيد الأفضل من عمرو » فأما قولُه :

<sup>=</sup> بقوله : وأضيف والآق وأضيف وقعل ماض مبنى للجهول و وقائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وذو وجهين وجهين ومضاف و وجهين ومضاف للوصول وذى مضاف و ومعرفة ، وليه وعن ذى و جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لوجهين ، وذى مضاف و و معرفة ، مضاف إليه ، والتقدير : ذو وجهين منقولين عن ذى معرفة .

<sup>(</sup>۱) وهذا ، اسم إشارة مبتدأ ، وخيره محذوف ، وتقديره هذا ثابت ، ونحوه و إذا ، إليها ظرف تضمن معنى الشرط و توبت ، فعل وفاعل ، والجلة فى محل جر بإضافة و إذا ، إليها و معنى » مفعول به لنويت ، ومعنى مصاف و و من ، قصدلفظه : مضاف إليه ، وجواب و إذا ، محذوف يدل عليه سابق السكلام و وإن ، شرطية و لم ، نافية جازمة و تنو ، فعل مصارع مجزوم بلم ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، ومفعوله محذوف يدل عليه ماقبله ، أى : وإن لم تنو معنى من و فهو ، الفاء لربط الشرط بالجواب ، محذوف يدل عليه ماقبله ، أى : وإن لم تنو معنى من و فهو ، الفاء لربط الشرط بالجواب ، هو : ضمير منفصل مبتدأ و طبق ، خبر المبتدأ ، وطبق مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و به ، جار ومجرور متعلق بقوله وقرن ، الآتى وقرن ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لا محل لها من الإعراب صلة ، والمراد بمعنى من \_ الذى قد تنويه وقد لا تنويه و الغضيل .

# ٧٨٠ - وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِـــزَّةُ لِلْكَاثِرِ

فَيُخَرِّجُ على زيادة الألف واللام ، والأصل : ولست بأكثَرَ منهم ، أو جَعْلِ « منهم » متعلقاً بمحذوف مجرد عن الألف واللام ، لا بما دخلت عليه الألف واللام ، والتقدير : « ولست بالأكثَرَ أَكْثَرَ منهم » .

٢٨٠ – البيت الأعثى ميمون بن قيس ، من كلمة له يهجو فيها علقمة بن علائة
 ويمدح عامر بن الطفيل ، وذلك في المنافرة التي وقعت بينهما ، وأمرها مشهور بين المتأدبين ،

اللغة: «الأكثر حصى، كناية عن كثرة عدد الأعوان والانصار «العزة» القوة والغلبة «السكائر» الغالب فىالسكثرة، مأخوذ من قولهم: كثرتهم أكثرهم ــ من باب نصر ــ أى: غلبتهم كثرة .

الإعراب: ولست وليس: فعل ماض ناقص وتاه المخاطب اسمه و بالاكثر و الباء حرف جر زائد ، الاكثر: خبر ليس ومنهم و جار وبجرور متعلق ــ في الظاهر ــ بالاكثر، وستعرف مافيه وحصى و تمييز و إنما واداة حصر والعزة ومبتدأ و للكائر و جارو بجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ .

الشاهد فيه : قوله ، بالاكثر منهم ، فإن ظاهره أنه جمع بين أل الداخلة على اسم التفضيل و ، من ، الحارة للمفضول عليه ، وقد أجاز الجمع بينهما أبو عمرو الجرى مستدلا بهذا البيت ونحوه ، ومنعه الجهور ، ولهم فى تخريج البيت على مذهبهم ثلاثة نوجيهات أشار الشارح العلامة إلى اثنين منها ، وهما الثاني والنالث في كلامنا الذي نذكره

الأول: لانسلم أن « من » فى قوله: « منهم » هى الجارة للمفضول ، ولكنها تبعيضية ؛ وهى متعلقة بمحذوف يقع حالا من اسم ليس، والتقدير: ولست بالاكثر حسى حال كوتك منهم: أى حال كونك بعضهم .

الثانى: بعد تسليم أن من جارة للمفضول لا نسلم أن أل معرفة ، بل أل فى قوله د بالاكثر ، زائدة ، والممنوع هو اقتران من بمدخول أل المعرفة .

الثالث: سلمنا أن أل معرفة ، وأن من جارة للمفضول ، ولكن لا نسلم أن ، من ، متعلقة بالآكثر المذكور فى السكلام ، ولكنها متعلقة بأكثر منسكرًا مخذوفاً يدارعليه هذا ، وتقدير السكلام على هذا : ولست بالآكثر أكثر منهم .

وأشار بقوله : « وما لمعرفة أضيف - إلخ » إلى أن أفعلَ التفضيل إذا أضيف إلى معرفة ، وقصيد به التفضيل ، جاز فيه وجهان ؛ أحــدُها : استماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله ؛ فتقول : « الزيدان أفضلُ القوم ، والزيدون أفضلُ القوم ، والشائى : أفضلُ النساء ، والهندات أفضلُ النساء » والشائى : استماله كالمقرون بالألف واللام ؛ فتجب مطابقته لما قبله ؛ فتقمول : « الزيدان أفضلًا القوم ، والزيدون أفضلُو القوم ، وأفاضِلُ الفوم ، وهند فُضلَى النساء ، أو فُضلَيات النساء » والهندان فُضلَيا النساء » ، أو فُضلَيات النساء » والهندان فُضلَيا النساء ، والهندات فُصلُ النساء ، أو فُضلَيات النساء » ولا يتعين الاستمالُ الأول ، خلافا لابن السراج ، وقد ورد الاستمالان في القرآن ؛ فن استماله غَيْر مُطابِق قوله تمالى : ( وَلَتَحِد نَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَياقٍ ) ، ومن استماله عَيْر مُطابق قوله تمالى : ( وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا في كلِّ قَرْ يَةٍ أَكَا بِرَ مُجْرِمِها ) وقد اجتمع الاستمالان في قوله صلى الله عليه وسلم : « أَلاَ أُخْيرُ كُمْ بِأُحَبِّكُمْ أَفْرَانَ أَنْ النَّوَ فَنُونَ وَيُوْلُقُونَ وَيُوْلُونَ أَلُونَ القِيامَة : أَحَاسِئُكُمْ أَخْلَاقًا ، الْمُوطَنُونَ أَكنافًا ، الذِينَ وَالْقُونَ وَيُوْلُونَ أَلُونَ أَلْوَلَ ، أَنْكَافًا ، الْمُوطَنُونَ أَكنافًا ، الذِينَ وَالْقُونَ وَيُوْلُونَ أَلَونَ الله عليه وسلم : « أَلاَ أُخْيرُ كُمْ فَافُونَ أَلَونَا ، النَّوَانَ أَلَا أَنْوَلَ اللهُ عَلَالَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ السَمِلُونَ المُعَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة ، ولهذا عِيبَ على صاحب الفصيح (١) في قوله: « فاخْتَرْنا أفْصَحَهُنَّ » قالوا: فكان ينبغي أن يأتى بالْقُصْحَى فيقول: « فُصْحَاهُنَّ »

فإن لم يُتَصَدِ التَفْضِيلُ تَمَيَّنَتِ الطَّابَقَةَ ، كَفُولَهُم : « النَّاقِصُ والأَشَجُّ أَعْدَلاً بَنِي مَرْوَان » أَى : عَادِلاً بني مهوان .

و إلى ما ذَكرناه من قصد التفضيل وعَدَم قَصْدهِ أَشَارِ المُصَنفُ بقوله : « هذا إذا نويت معنى مِنْ — البيتَ » أى : جوازُ الوجهين — أعنى المطابقةَ وعَدَمهَا —

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحد بن يحيي ثعلب ، النحوى الكونى ،وله رسالة صغيرة اشتهرت باسم « فصيح ثعلب » .

مشروطُ بِمَا إِذَا نَوِى بالإضافة معنى « مِنْ » أَى : إذا نُوِيَ التَفْضيلُ ، وأما إذا لم 'ينْوَ ذلك فيلزم أن يكون طِبْقَ ما اقترن به .

قيل: ومن استمال صيغة أَفْمَلَ لغير التفضيل قولُه تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيهِ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْـلَمُ بِكُمْ ﴾ أى : وهو هَـنِّنَ عليه ، وربكم عالم بكم ، وقولُ الشاعر :

وإِن مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمَ أَكُنْ الْقَوْمِ أَعْجَلُ [٧٧](١) لَأَعْجَلُهُ عَجَلُهُ [٧٧](١)

أى : لم أكن بِعَجِلِهِمْ ، وقوله :

٢٨١ — إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّماء بَنَى لَنَا كَبِيْتًا دَعَاتُمُهُ أَعَــــــرُ وَأَطُولُ

(1) تقدم شرح هذا البيت في باب النواسخ ، وهو الشاهد رقم ٧٧ ، فانظره هناك في مباحث زيادة الباء في خبر الناسخ النافي ، والشاهد فيه هنا قوله ، بأعجلهم ، فإنه في الظاهر أفعل تفضيل ، ولكن معناه معني الوصف الخالي من التفضيل ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه مدح الشاعر نفسه ، اذ لو بق على ظاهره لسكان المعني أنه ينفي عن نفسه أن يكون أسرع الناس إلى الطعام ، وذلك لاينافي أن يكون سريعاً إليه ، وهذا ذم لامدح .

٢٨١ ــ هذا البيت مطلع قصيدة للفرزدق ، يفتخر فيها على جرير بن عطية بن الخطني ويهجوه .

اللغة: وسمك ، يستعمل فعلا متعديا بمعنى رفع ، ومصدره السمك ، ويستعمل لازماً بمعنى ارتفع ، ومصدره السموك والبيت ، أواد به بيت المجد والشرف و دعائمه ، الدعائم : جمع دعامة — بكسر الدال المهملة — وهى فى الأصل ما يسند به الحائط إذا مال ليمنعه السقوط .

الإعراب: وإن ، حرف توكيد ونصب والذى اسم إن ، وجملة وسمك السياء ، من الفعل وفاعله المستتر فيه العائد على الاسم الموصول ومفعوله لا محل صلة الموصول الواقع اسماً لإن ، وجملة و بنى لنسا ، من الفعل وفاعله المستتر فيه العائد على اسم إن فى محل وفع =

أى: [ دعائمه ] عزيزة طويلة ، وهل ينقاس ذلك أم لا ؟ قال المبرد : ينقاس ، وقال غيره : لا ينقاس ، وهو الصحيح ، وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يَرَوْنَ ذلك ، وأن أبا عُبَيْدَ ةَ قال فى قوله تعالى : ( وَهُو أَهُونُ عَلَيهُ ) : إنه بمعنى هَـيّن ، وفى يبت الفرزدق — وهو الثانى — إن المعنى عزيزة طويلة ، وإن النحويين رَدُّوا على أبى عبيدة ذلك ، وقالوا : لا حَجة فى ذلك [ له ] .

### \* \* \*

وَإِنْ تَكُنْ بِيَالِهِ « مِنْ » مُسْتَفْهِما فَلَهُمَا كُنْ أَبِداً مُقَدَّماً (') كَنْلُ « يَمِّنْ أَنْتَ خَيْرٌ » ؟ وَلَدَى إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ زَرْاً وَرَدَا (')

خبر إن « بيتاً » مفعول به لبنى ، وجملة « دعائمه أعز » من المبتدأ والخبر فى محل نصب
 صفة لقوله « بيتاً » وقوله « وأطول » معظوف على قوله « أعز » .

الشاهد فيه : قوله ، أعز وأطول ، حيث استعمل صيغتى التفضيل فى غير التفضيل ؛ لآنه لايعترف بأن لجرير بيتاً دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولا ، ولو بتى ، أعز وأطول ، على معنى التفضيل لتضمن اعترافه بذلك .

- (۱) دوإن، شرطية دتكن، فعل مضارع ناقص، فعل الشرط، واسمه ضمير المخاطب المستثر فيه وجوباً دبتلو، جار وبجرور متعلق بقوله: دمستفهما، الآني، وتلو مضاف و دمن، قصد لفظه: مضاف إليه دمستفهما، خبر دتكن، دفلهما، الفاء لربط الشرط بالجواب، والجار والمجرور متعلق بقوله: دمقدماً، الآتي دكن، فعل أمر ناقص، واسمه ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت دأمداً، منصوب على الظرفية متعلق بقوله: دمقدماً، الآتي دمقدماً، خبركن، والجملة من كن واسمه وخبره في محل جرم جواب الشرط.
- (۲) وكمثل، السكاف زائدة ، مثل : خبر لمبتدأ محفوف ، والتقدير : وذلك مثل د بمن، جار وجرور متعلق بقوله : دخير، الآنى دأنت، مبتدأ دخير، خبر المبتدأ ، والجلة في محل جر بإصافة مثل إلها دولدى، ظرف متعلق بقوله : دورد، =

تقدّم أن أفعلَ التفضيلِ إذا كان مجرداً جي، بعده « بمِنْ » جارةً المُعَضَلِ عليه ، نحو : « زيد أفضلُ من عمرو » ، و « مِنْ » و مجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف ؛ فلا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ، بن المضاف ؛ فلا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ، إلا إذا كان المجرورُ بها اسمَ استفهام ، أو مضافاً إلى اسم استفهام ؛ فإنه يجب حينئذ — تقديمُ « مِنْ » ومجرورها ، نحو : « مِمَّن أنت خَيْرٌ ؟ وَمِنْ أيَّهم أنت أفضل ؟ وقد ورد التقديمُ شذوذاً في غير الاستفهام ، وإليه أشار بقوله : « ولدى إخبار التقديمُ نَزْراً وردا » ومن ذلك قوله :

٢٨٢ – فَقَالَتْ لَنَا : أَهْـلاً وَسَهْلاً ، وَزَوْدَتْ

جَنَى النَّحْلِ ، بَلْ مَا زَوَّدُتْ مِنْهُ أَطْيَبُ

= الآتى، ولدى مضاف و و إخبار، مضاف إليه والتقديم، مبتدأ و نوراً، حال من العنمير المستتر فى قوله: و ورد، الآتى و ورد، ورد: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى التقديم، والآلف للاطلاق، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ الدى هو قوله التقديم.

۲۸۲ — البیت الفرزدق ، من أبیات یقولها فی امرأة من بنی ذهل بن ثعلبة قرته
 وحلته وزودته ، وكان قد نزل من قبل با رأة ضبیة فلم تقره ولم تحمله ولم تزوده .

اللغة : «أهلا ، وسهلا » كلمتان تقولها العرب فى تحية الاضياف والحفاوة بهم ، وجنى النحل ، ما يحنى منه وهو العسل ، وكنى بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها وحلاوة حديثها .

الإعراب: دفقالت ، قال : فعل ماض ، والناء النائيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي ولنا، جار وبجرور متعلق بقال وأهلا وسهلا، منصوبان بفعل محدوف ، والاصل الاصيل فيهما أنهما وصفان لموصوفين محدوفين : أي أتيتم قوما أهلا وثرائم موضعاً سهلا ووزودت ، الواو عاطفة ، زود : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والناء التأنيث و جنى ، مفعول به لرود ، وجنى مضاف و ، النحل ، مضاف إليه دبل ...

والتقدير : بل ما زَوَّدَتُ أَطَّيَبُ منه ؛ وقول ذى الرُّمَّة يصف نسوة بالسمن والكُسَلِ :

٣٨٣ – وَلاَ عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ سَرِيعَهَا قَطُوفٌ ؛ وَأَنْ لاَ شَيْءَ مِنْهُنَّ أَكْسَلُ

= حرف دال على الإضراب الإبطالى و ما ، اسم موصول: مبتدأ، وجملة وزودت، وفاعله المستتر فيه لاعل لها صلة ، والعائد محذوف ، أىزودته و منه ، جار وبحرور متعلق بقوله: وأطيب ، خبر المبتدأ .

الشاهد فيه : قوله « منه أطيب ، حيث قدم الجار والمجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه ، وليس المجرور اسم استفهام ولا مضافاً إلى اسم استفهام ، وذلك التقديم شاذ في غير الاستفهام ، وقد جعل جماعة من النحاة قوله « منه ، متعلقاً بقوله « زودت ، أى : بل ألذى زودت منه ، أى : من شبيه جنى النحل ، وعلى ذلك لا يكون فى البيت شاهير ، ويكون قد جاء على المشهور الفصيح .

ومثل بيت الشاهد قول ابن دربد فی مقصورته :

وَاسْتَنْزَلَ الزَّبَّاءَ قَسْراً وَهَى مِنْ عُفَابِ لَوْحِ الْجُوِّ أَعْلَى مُنْتَنَى فَقُوله : , من عقاب ، متعلق بأعلى ، وقد تقدم عليه ، وليس الحكلام استفهاماً ، بل هو خبركا يظهر بأدنى تأمل .

٣٨٣ ــ هذا البيت لذى الرمه ، من كلة له مطلعها :

أَلِرَّ بُع ِ ظَلَتْ عَيْنُكَ الْمَاءَ تَهُمْلُ ﴿ رَشَاشًا كَا اُسْتَنَّ الْجُمَانُ الْمُفَصَّلُ ؟ اللغة : ﴿ تَهُمُلُ ، جَمع جَانَة ﴾ بضم الجيم ﴿ اللغة : ﴿ تَهُمُلُ ، تَسَكُبُ ﴿ اَسْتَنَ ، تَبَدُد ، وتَفْرَق ﴿ الْجَانُ ، جَمع جَانَة ﴾ بضم الجيم ﴿ وَهَي حَبَّةُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُلْمُ أَلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا مِنَا مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُوالِمُ اللَّهُ مِنْ

المعنى: يصف نساء بالسمن والعبالة ، وكنى عن ذلك بأنهن بطيئات السيركسالى ، فهو يقول : إنه لاعيب فى هؤلاء النساء إلا أن أسرعهن شديدة البطء متكاسلة ، وهذا عا يسميه البلغاء تأكيد المدح يما يشبه الذم ، والعرب تمدح النساء بذلك ، لأن هذا عندهم يدل على اليسار والنعمة وعدم الامتهان فى العمل .

الإعراب : دولا ، نافية للجنس دعيب ، اسم لا دفين د جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا ، أو متعلق بمحذوف صفة لعيب ، أو متعلق بعيب ، وعلى هذين =

[ التقدير : وأن لا شيء أكُسَّلُ منهن ] ، وقوله :

٧٨٤ — إِذَا سَايَرَتْ أَسْمَاء بَوْمًا ظَمِينَةً فأشماء مِنْ زِلْكَ الظَّمِينَةِ أُمْلَحُ

التقدير : فأسماء أملح من تلك الظمينة .

\* \* \*

= الوجهين يكون خبر لا محذوفا ، وهذا متمين على لغة طيء «غير » أداة استثناء «أن » حرف توكيد ونصب « سريمها » سريع : اسم أن ، وسريع مضاف وها مضاف إليه « قطوف » خبر أن ، وأن مع اسمها وخبرها فى تأويل مصدر بجرور بإضافة غير إليه « وأن » الواو عاطفة ، أن : مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف « لا شيء » لا : نافية للجنس ، وشيء : اسم لا « منهن » جار وبجرور متعلق بقوله أكسل الآتي « أكسل ، خبر لا ، والجلة من « لا » واسمها وخبرها فى محل رفع خبر « أن » المخففة من الثقيلة ، وأن المخففة مع اسمها وخبرها فى تأويل مصدر بجرور بالمطف على المصدر المنسبك من أن المشددة مع اسمها وخبرها .

الشاهد فيه : قوله , منهن أكسل ، حيث قدم الجار والمجرور المتعلق بأفعل التفضيل عليه ، معكون المجرور ليس استفهاماً ولا مضافاً إلى الاستفهام ، وذلك شاذ ، وتقدم مثله .

٢٨٤ ــ هذا البيت لجرير بن عطية ، من كلة له مطلعها :

أُجَدُ رَوَاحُ الْبَيْنِ أَمْ لاَ رَوَاحُ ؟ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْنَى بِجُسُلٍ مُبَرَّحُ

اللغة : دسايرت ، جارت ، وباهت ديوماً ، المراد به مجرد الوقت ، نهاراً كان ذلك أم ليلا د ظعينة ، أصله الهودج تكون فيه المرأة ، ثم نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالية والحلية ، ثم توسعوا فيه فأطلقوه على المرأة مطلقاً : داكبة ، أو غير راكة ، ويروى بيت الشاهد هكذا :

 وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ ، وَمَتَى عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيراً تَبَتَا (') كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّبقِ ('')

لا يخلو أفملُ التفضيلِ من أن يَصْلُحَ لوقوع فعل بمعناه مَوْقِيَّهُ ، أَوْلا .

فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه مَو ْقِيَّهُ لم يرفع ظاهراً ، وإنما يرفع ضميراً مستتراً نحو : « زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَرْبٍو » فني « أفضل » ضمير مستتر عائد على « زيد » ؛

الإعراب: « إذا » ظرف تضمن معنى الشرط « سايرت » ساير : فعل ماض ، والناء للتأنيث « أسماء » فاعل سايرت ، والجملة في محل جر بإضافة « إذا » إليها « يوماً » ظرف متعلق بسايرت « ظمينة » مفعول به لسايرت « فأسماء « الفاء واقعة في جواب إذا ، أسماء : مبتدأ « من تلك » جار وبجرور متعلق بقوله : « أملح » الآق « الظعينة » بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له « أملح » خبر المبتدأ الذي هو قوله أسماء .

الشاهد فيه : قوله و من تلك . . . أملح ، حيث قدم الجار والمجرور — وهو قوله : و من تلك ، — على أفعل التفضيل — وهو قوله و أملح ، — فى غير الاستفهام ، وذلك شاذ ، وقد مضى مثله .

- (۱) و ورفعه به رفع : مبتدأ ، ورفع مضاف والضمير مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله و الظاهر به مفعول المصدر و ثور به خبر المبتدأ و ومتى به اسم شرط ، وهو ظرف متعلق بقوله عاقب الآنى و عاقب به فعل ماض فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستثر فيه جو ازا تقديره هو يعود إلى أفعل التفضيل و فعلا به مفعول به لعاقب و فكثيراً به الفاء واقعة في جواب الشرط ، كثيراً : حال من الضمير المستتر في قوله و ثبت به الآتى و ثبتا به ثبت : فعل ماض ، والآلف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى رفعه الظاهر ، والجلة في محل جوم جواب الشرط .
- (۲) «كان ، الىكاف جارة لقول محذوف ، كا سبق مراراً ، لن : حرف نني ونصب « ترى ، فعل مضارع منصوب تقديراً بلن ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت « في الناس ، جار يجزير متملق بترى « من » والدة « رميق ، مفعول به لترى « أولى » الم تفضيل ، نسخة لرفيق « به » جار وجرور متملق بأولى « الفضل » فاعل أولى « من المحديق ، جار وجرور متملق بأولى » المحديق ، جار وجرور متملق بأولى »

فلا تقول: « مررتُ برجلِ أَفْضَلَ منه أَبُوهُ » فترفع « أبوه » بـ « أَفْضَلَ » إلا فى لغة ضعيفة حكاها سيبويه .

فإن صَلَحَ لوقوع فعل بمعناه مَو ْقِعَهُ صَحَّ أَن يرفع ظاهراً قياساً مطرداً ، وذلك فى كل موضع وقَعَ فيه أَفْمَلُ بعد ننى أو شبهه ، وكان مرفوعهُ أجنبياً ، مُعَضَّلاً على نفسه باعتبارين ، نحو : « مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ السَّكُحُلُ منه في عين زيد » في « السَّكُحُل منه في عين زيد » في « السَّكُحُل » : مرفوع به « أحسن » لصحة وقوع فعل بمعناه مَو ْقِعَهُ ، نحو : « ما رأيت رجلا يَحْسُنُ في عينه السَّكُحُلُ كزيد » ومثله قولُه صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت رجلا يَحْسُنُ في عينه السَّكُحُلُ كزيد » ومثله قولُه صلى الله عليه وسلم : « ما مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُ إلى اللهِ فيها الصَّوْمُ منه في عَشْرِ ذي الحجة » وقولُ الشاعر ، أنشده سيبويه :

۲۸۰ - مَرَرْتُ عَلَى وَادِى السِّبَاعِ ، وَلاَ أَرَى
 ۲۸۰ - مَرَرْتُ عَلَى وَادِى السِّبَاعِ - حِينَ 'يُظْلِمُ - وَادِياً

٧٨٥ ـــ البيتان لسحيم بن وثيل الرباحي .

اللغة : دوادى السباع ، اسم موضع بطريق البصرة ، وهو الذى قتل فيه الربير ابن السوام رضى الله عنه د تئية ، ب بفتح الناء المثناة ، وكسر الهمزة بعدها ، وتشديد الياء بـ مصدر تأيا يالمكان . أى : توقف و تمكث و تأنى و تمهل د ساريا ، اسم فاعل من سرى : أى سار في الليل .

الممنى : يقول : مررت على وادى السباع ؛ فإذا هو واد قد أقبل ظلامه ، واشتد حندسه ، فلاتضاهيه أودية ، ولاتماثله فى تمهل من يرده من الركبان ، ولافى ذعر المسافرين أو خوف القادمين عليه ، فى أى وقت ، إلا فى الوقت الذى يتى الله فيه السارين ويؤمن فزعهم ، ويهدى، ووعهم .

الإعراب: «مروت، فعل وفاعل «على وادى» بهار ومجرور متعلق بمروت ، دوادى معناف و : السباع ، مصاف إليه دولا، الواو واو الحال ، لا : نافية «أدى، فعل مصادع ، وفاعله صمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «كوادى» جاد ومجرور متعلق =

أَفَلَ بِهِ رَكْبُ أَتَوْهُ تَشَيَّةً وَأُخُونَ - إِلاَّ مَا وَقَى اللهُ - سَارِياً

فه « مرَكُبُ » مرفوع بـ « مَأْقَلَ » ؛ فقول للصنف « ورفعه الظاهر نزر » إشارة إلى الحالة الأولى ، وقوله : « ومتى عاقب فعلا » إشارة إلى الحالة الثانية .

. . .

= بمحذوف يقع مفعولا ثانياً لارى إذا قدرتها علية ، ويقع حالا من قوله : وواديا و الآني إذا قدرت رأى بصرية ، ووادى مضاف و والسباع ، مضاف إليه و حين ، ظرف زمان متعلق بمحذوف حال أخرى من وواديا ، الآنى، وجملة ويظلم ، مع فاعله المسترفيه في عل جر بإضافة و حين ، إليها و واديا ، مفعول أول لارى مؤخر عن المفعول الثانى و أقل ، نعت لقوله واديا ، وهو أفعل تفضيل و به ، جار و بحرور متعلق بمحذوف حال من وركب ، الآتى و ركب ، فاعل لاقل ، وجملة و أتوه ، من الفعل والفاعل والمفعول في على رفع صفة لركب و نئية ، تمييز لافعل التفضيل و وأخوف ، معطوف على و أقل ، وقوله و إلا ، أداة إستثناء ملفاة و ما ، مصدرية ظرفية و وق ، فعل ماض و الله ، فاعل وق ، وما المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر ، أى وقاية الله ، وهذا المصدر منصوب على أثم الزمان لكثرة نيابة المصدر عن ظرف الزمان ، كقدوم الحاج وطلوع البسر ، وإما منصوب على نزع الخافض ، وأصل الكلام : إلا في وقاية الله ، أى في وقاية الله ، وأحوف في كل وقت إلا في وقاية الله ، أن في وقاية الله ، وأجوف في كل وقت إلا في وقاية الله ، وأبه الذى هو أخوف .

الشاهد فيه : قوله و أقل به ركب ، حيث رفع أفعل التفضيل اسماً ظاهراً .

## ( التوايع )

## النعت

تَنْبَعُ فِي الْإِعْرَابِ الْأَسْمَاءِ الْأُولُ نَعْتُ، وَتَوْكِيدٌ، وَعَطْفُ ، وَبَدَلُ (١٠) النّابع هو: الا م أُوكُ لما قبله في إعرابه مطلقاً ؛

فيدخل فى قولك : « الاسم المشارك لما قبله فى إعرابه » سائرُ التوابع ، وخبرُ المبتدأ ،نحو : « زيد قائم » ؛ وحالُ المنصوب ، نحو : « ضَرَّ بْتُ زيداً مُجَرَّداً » ·

ويخرج بقولك: « مطلقاً » الخبرُ وحالُ للنصوب؛ فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقاً ، بل في بعض أحواله ، بخلاف التابع ؛ فإنه يشارك ما قبله في سأئر أحواله من الإعراب ، نحو : « مَرَرَتُ بزيدٍ السكريم ، ورأيتُ زيداً السكريم ، وحاء زيد السكريم » .

ثم اعلم أن قوله « الأول ، إشارة إلى أن المتبوع من حيث هو متبوع لا يجوز أن يتأخر عن تابعه ، ومن أجل هذا امتنع في الفصيح تقديم الممطوف على المعطوف عليه ، خلافاً اللكوفيين ، كما امتنع تقديم بعض النعت على المنعوت إذا كان النعت متعدداً ، خلافاً لصاحب البعيع .

<sup>(</sup>۱) ديتسع، فعل مضارع دفى الإعراب، جار ومجرور متعلق بيتسع دالاسماء، مفعول به ليتسع دالاول، نعت للاسماء دنعت، فاعل يتسع دوعطف، وتوكيد، وبدل، معطوفات على نعت.

واعلم أن الاسماء وحدها تجرى فيها جميع أنواع التوابع ، فلنلك خصها بالذكر ، فلا يقدح فى كلامه أن التوكيد اللفظى والبدل وعطف النسق تجرى فى غير الاسماء ، إذ المراد أن هذه الانواع كلها لا تجرى فى غير الاسماء ، وذلك لا ينافى أن يعضها يجرى فى غير الاسماء .

والتابع على خمسة أنواع : النعت ، والتوكيد ، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل .

#### \* \* \*

فَالْنَفْتُ نَابِعٌ مُنْمٌ مَا سَبَقْ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسُم ِ مَا بِهِ ٱعْقَلَقُ (١)

عَرَّفَ النعتَ بأنه « التابعُ ، المكمِّلُ متبوعَهُ : ببیان صفة من صفاته ، نحو : « مررْتُ و مررت برجل كريم ، ، أو من صفات ما تعلق به — وهو سَبَبِيَّهُ سُ نحو : « مررْتُ برجل كريم أبُوهُ ، .

فقوله: « التابع ، يشملُ التوابعَ كلُّها ، وقوله : « المسكمل — إلى آخره ، تُخْرِجُ . لما عدا النعت من التوابع (۲۶ .

والنعت يكون للتخصيص ، نحو : « مررت بزيد الخياط ، وللمدح ، نحو : « مررت بزيد الخياط ، وللمدح ، نحو : « مررت بزيد الكريم ، ومنه قوله تعالى : ( بسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيمُ ) وللذمِّ ، نحو : « مررت بزّيد الفاسِق ، ومنه قوله [ تعالى ] : ( فاستَعِذْ بِاللهِ

<sup>(</sup>۱) و فالنعت ، مبتدأ و تابع ، خبر المبتدأ و متم ، نعت لتابع ، وفيه ضمير مستتر فاعل و ما ، لسم موصول : مفعول به لمتم ، وجملة و سبق ، وفاعله المستتر فيه لا عل لما صلة للوصول و بوسم ، بوسم : جار ومجرور متعلق بمتم ؛ ووسم مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، وأو وسم ، معطوف على وسمه ، ووسم مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و به ، جار ومجرور متعلق باعتلق و اعتلق ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة لا محل لها صلة الموصول .

<sup>(</sup>٧) إنما خرج بقية التوابع بهذه العبارة لأنه ليس شيء منها بدل على صفة المتبوع أو صفة ما تعلق بالمتبوع ، ولهذا وجب في النعت (ن يكون مشتقاً ليدل على الذات وعلى المعنى القائم بها .

فإن قلت : فقد يكون عطف البيان والبدل مشتقين ، فالجواب أنهما ـــ وإن جاز ذلك فيهما ـــ لا يقصد بهما التنكيل بإيضاح المتبوع أو تخصيصه وضعاً .

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) وللترتُّم نحـو : «مررت بِزَيْدٍ المَكِينِ ، وللتأكيد ، نحـو : «أمسِ الدابِرُ لا يَعُودُ ، وقوله تمالى : ( فَإِذَا تُنفِخَ فَي الصُّورِ نَفْخَة ( وَاحِدَةُ ) () .

## \* \* \*

وَلْيُمْـــَـَـَطَ فِي التَّمْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا لِيَّا عَلَى النَّمْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا لَا عَلَى الْ

النعت يجب فيه أن يَتْبَعَ ما قبله فى إعرابه ، وتعريفه أو تنكيره ، تحسو :

« مردت بقوم كُرَّمَاء ، وَمَرَرَت بزيد الكريم ، فلا تُنْعَتُ المعرفة بالمعرفة ؛ فلا تقول :

« مَرَرْتُ برجل الكريم » ، ولا تُنْعَتُ النكرةُ بالمعرفة ؛ فلا تقول :

« مَرَرْتُ برجل الكريم » .

\* \* \*

(۱) إنما كان قوله: (واحدة) تأكيداً لأن الواحدة مفهومة من (نفخة) بسبب تحويل المصدر الذى هو النفخ إلى زنة المرة؛ لأن (نفخة) ليس من المصادر التي وضعت مقترنة بالتاء كرحة.

(۲) و وليمط ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، واللام لام الآمر ، يعمل : غمل مضارع ميني للجهول مجزوم بحذف الآلف ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو المفعول الآول وفي التعريف ، حار ومجرور متعلق بيعط و والتنكير ، معطوف على التعريف وما الم موصول : مفعول ثان ليعط دلما ، جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما الواقع مفعولا ، وجملة و تلا ، وفاعله المستتر فيه لا محل لها صلة ما الجرورة محلا باللام وكامرد ، المنكاف جارة لقول محذوف ، امرو : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجو با تقديره انت وبقوم ، جار ومجرور منعلق بامرو و كرجاء صفة لقوم ، وأصله كره له ، وقد قصره المضرورة .

وَهُوَ الدَّى التَّوْحِيدِ ، والتَّذْ كِيرِ ، أَوْ سِوَاهُمَا كَالْفِمْلِ ، فَأَقْفُ مَا قَفَوْ الْ الله وَ التَّذَكِيرِ ، أَوْ سِوَاهُمَا كَالْفِمْلِ ، فَأَقْفُ مَا قَفَوْ الْ الله تَقَدَّمَ أَن النعت لا بُدَّ من مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره — وهي : التثنية ، والجمع — والتذكير وغيره — وهو التأنيث — فحكمهُ فيها حكم الفعل .

فإن رفع ضميراً مستتراً طابق المنعوت مطلقاً ، نحو : « زَيْدُ رَجُلُ حَسَنُ ، والزيدان رجلانِ حَسَنَانِ ، والزيدون رجال حَسَنُونَ ، وهند امرأة حَسَنَة ، والهندان امرأتان حَسَنَتانِ ، والهندات نساء حَسَنَات » ؛ فيطابق فى : التذكير ، والتأنيث ، والإفراد ، والتثنية ، والجمع ، كا يطابق الفعل لو [ جئت مكان النعت بفعل فى ] تُقلُت : « رجل حَسُنَ ، ورجلان حَسُنا ، ورجال حَسُنُوا ، وامرأة حَسُنَت ، وامرأتانِ حَسُنَا ، ورجال حَسُنَوا ، وامرأة حَسُنَت ، وامرأتانِ حَسُنَا ، ونساء حَسُنَ » .

وإن رَفَعَ [أى النعتُ اسماً] ظاهماً كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر ، وأما فى التثنية والجمع فيكون مفرداً ؛ فيجرى مجرى الفعل إذا رفع ظاهراً ؛ فتقول : « مَرَرَّتُ بِرَجُل حَسَنَةٍ أُمُّهُ » ، كما تفول : « حَسُنَتُ أُمُّهُ » ، كما تقول : « حَسُنَ أُمُّهُ » ، و « بامرأتين حَسَنِ أَبَوَاهُما ، وبرجالُ حَسَنِ آبَاؤُهُمْ » ، كما تقول : « حَسُنَ أَبُواهُما ، وحَسُنَ آبَاؤُهُم » ، كما تقول : « حَسُنَ أَبُواهُما ، وبرجالُ حَسَنِ آبَاؤُهُمْ » ، كما تقول : « حَسُنَ أَبُواهُما ، وحَسُنَ آبَاؤُهم » .

<sup>(</sup>۱) دوهو، ضمير منفصل مبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع دىدى، ظرف متعلق بما يتعلق به الحبر الآنى، ويحوز أن يتعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الحبر، ولدى مصاف و دالتوحيد، أو ، عاطفة دسواهما، سوى: معطوف على التوحيد، أو ، عاطفة دسواهما، سوى: معطوف على التذكير، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه «كالفعل» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل، فاقف ، فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «ما» العلة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «ما» العلم موصول: مفعول به لاقف، وجملة «قفوا، من الفعل والفاعل لا محل لها صلة ما الموصولة الواقعة مفعولا، والعائد ضمير منصوب المحل محذوف، والتقدير: فاقف ماقفوه.

فالحاصلُ أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة (١) : واحِدٍ من ألقاب الإعراب — وهي : الرفع ، والنصب ، والجر — وواحِدٍ من التعريف والتنكير ، ووَاحِدٍ من التذكير والتأنيث ، ووَاحِدٍ من الإفراد والتثنية والجمع -

وإذا رفع ظاهراً طَابَقَه فى اثنين من خمسة: وَاحِدِ من أَلقاب الإعراب ، ووَاحِدٍ من التعريف والتنكير ، وأما الخمسة الباقية — وهى: التذكير ، والتأنيث ، والإفراد ، والتثنية ، والجمع — فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهراً : فإن أسنيد إلى مؤنث أنث ، وإن كان المنعوت مذكراً ، وإن أسند إلى مذكر ذُكّر ، وإن كان المنعوت مؤنثاً ، وإن أسند إلى مفرد ، أو مثنى ، أو مجموع — أفرد ، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك .

\* \* \*

وَٱنْمَتْ بِمُشْتَقَّ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ وَشِبْهِ مِكَذَا ، وَذِي ، وَالْمُنْتَسِبُ (٢)

<sup>(</sup>۱) إذا لم يمنع من الموافقة فى بعضها مانع ، فالوصف الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح ومكسال ، لا يؤنث ولوكان موصوفه مؤنثاً ، وأفعل التغضيل المضاف إلى نكرة كأفضل رجل أو رجلين أو رجال ، أو المجرد من أل والإضافة ، لا يثنى ولا يجمع ولوكان المنعوت مثنى أو بحوعاً .

<sup>(</sup>۲) و انعت ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و بمشتق ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كصعب و وذرب ، معطوف على صعب و وشبه ، الواو عاطفة ، شبه : معطوف على مشتق ، وشبه مضاف والضمير مضاف إليه وكندا ، جار وبجرود متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كذا ، والمراد بذا اسم الإشارة و وذى ، والمنتسب ، معطوفان على و ذا ، ، والمراد بذى التى بمعنى صاحب والتى هى من الاسماء الله .

لا ُينْعَتُ إِلَّا بمشتق لفظاً ، أو تأويلا .

والمراد بالمشتق هنا: ما أُخِذَ من المصدر للدلالة على مَعْنَى وصاحبه: كاسم الفاعل ، وأسم المفعول ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ، وأفعل التفضيل .

واُلُمُؤُوَّلُ بالمشتق : كاسم الإشارة ، نحو : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هٰذَا » أَى المشَارِ إِلَيه ، وَكَذَا « ذَو » بمعنى صاحب ، والموصولة ( ) ، نحو : « مَرَرَّتُ بِرَجُلِ ذِي مَالِ » أَى : صَاحِبِ مال ، و « بزَيْدٍ ذُو قَامَ » أَى : القائم ، والمنتسب ، نحو : « مَرَرْتُ برَجُلِ قُرَشِيَّ » أَى : مُنْتَسِبٍ إلى قريش ، برَجُلِ قُرَشِيَّ » أَى : مُنْتَسِبٍ إلى قريش ،

## \* \* \*

## وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنَكَرًا فَأَعْطِيَتْ مَا أَعْطِيَتُهُ خَبَرَا(')

تقع الجلة نعتًا كما تقع خبرًا وحالاً ، وهي مُؤَوَّلَةٌ بالنكرة ، ولذلك لا يُنْعَتُ بها إلا النكرة ، نحــو : « مررت برجل قامَ أبوه » أو « أبوه قائم » ولا تنعت بها المعرفة ؛ فلا تقول : « مررت بزيد فام أبوه ، أو أبوه قائم » وزعم بعضهم

<sup>(1)</sup> قول الناظم ، وذى ، لا يشمل ذو الموصولة إلا على القول بأنها معربة ، أما علىالقول ببنائها ـ وهو الفصيح ـ فكان يجب أن يقول ، كذا، وذو ، ومثل ذو الموصولة ، في جواز النعت بهاكل الموصولات المقترنة بأل كالذي والتي وفروعهما ، وكذا أل الموصولة ، بخلاف من وما وأى .

<sup>(</sup>٢) د ونعتوا ، فعل وفاعل د بجملة ، جار ومجرور متعلق بنعتوا ، منكراً ، مفعول به لنعتوا ، والتاء تاء التأنيث مفعول به لنعتوا ، والتاء تاء التأنيث ونائب الفاعل ضمير مسترفيه جوازا تقديره هي يعود إلى جملة ، وهو المفعول الاول وما اسم موصول : مفعول ثان لاعطيت د أعطيته ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وفيه ضمير مستر يعود إلى جملة ، وهو نائب فاعل أعطى ، وهو المفعول الاول ، والهاء مفعول ثان ، والجلة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول د خبراً ، حال من نائب الفاعل .

أنه يجوز زَمْتُ المعرَّفِ بِالألف واللام الجنسية بالجلة ، وجَمَلَ منه قولَه تعالى : (وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ)، وقولَ الشاعر :

٢٨٦ - وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لاَ بَعْنِينِي

۲۸٦ ـــ يروى هذا البيت أول بيتين ، وينسبان لرجل سلولى من غير أن يعين أحد اسمه ، والثانى :

غَضْبَانُ مُمْتَلِئًا عَلَى إِهَابُهُ إِنَّى وِحَقِّكَ - سُخْطُهُ يُرْ ضِينِي

وقد رواه الاصمى فى الاصميات ثالث خسة أبيات ، ونسبا لشمر بن عمر الحننى ، وانظر الاصميات ( ص ٦٤ ليبسك عام ١٩٠٧ ، وانظر الاصمية رقم ٣٨ طبع مصر ) ،

اللغة : ﴿ اللَّهُم ﴾ الشحيح ، الدنىء النفس ، الحبيث الطباع ﴿ إَهَا هِ ﴾ الإهاب \_ بزنة كتاب \_ الجلد ، وامتلاؤه عليه كناية عن شدة غضبه ، وكثير موجدته وحنقه .

المعنى: يقول: والله إنى لامر على الرجل الدنىء النفس الذى من عادته أن يسبنى فأثركه وأذهب عنه وأرضى بقولى لنفسى: إنه لا يقصدنى بهذا السباب.

الإعراب: وولقد ، الواو واو القسم ، والمقسم به محدوف ، واللام واقعة فى جواب القسم ، وقد : حرف تحقيق و أمر ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنا وعلى اللئيم ، جار ومجرور متعلق بأمر ويسبى ، جملة من فعل مضارع وفاعله ومفعوله فى محل جر صفة للئيم ، وستعرف ما فيه و فضيت ، فعل وفاعل و ثمت ، حرف عطف ؛ والتاء لتأنيث اللفظ و قلت ، فعل ماض ، وفاعله و لا ، نافية و يعنيني ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اللئيم ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، والجلة فى محل نصب مقول القول .

الشاهد فيه: قوله واللئيم يسبني ، حيث وقعت الجلة نعتاً للعرفة ، وهو المقرون بأل ، وإنما ساغ ذلك لأن أل فيه جنسية ، فهو قريب من النكرة . كذا قال جماعة : منهم ابن هشام الانصارى ، وقال الشارح العلامة : إنه يجوز أن تكون الجلة حالية ، والنك ربيعه هو ما ذهب إليه غير الشارح من تعين كون الجلة نعتاً في هذا البيت ، لانه ==

ف « غساخ » صفة « لليل » ، و « يسبنى » : صفة « للشّم » ، ولا يتعين ذلك ؛ لجوازكون « نسلخ « ، و « يسبنى » حالين .

وأشار بقوله: « فأعطيت ما أعطيته خبراً » إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفةً من ضمير يَر ْ يِطْهَا بالموصوف ، وقد يحذف للدُّ لاَلة عليه ، كقوله:

٢٨٧ – وَمَا أَدْرِي أَغَيَّرُهُمْ تَنَاءً ﴿ وَهُولُ الدُّهْرِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا ؟؟

الذي يلتُم معه المعنى المقصود ، ألا ترى أن الشاعر يريد أن يتمدّح بالوقار وأنه شديد الاحتمال الأذى ، وهذا إنما يتم له إذا جعلنا اللئيم منعوناً بجملة ويسبنى ، إذ يصير المدنى أنه يمر على اللئيم الذى شأنه سبه وديدنه النيل منه ، ولا يتأتى هذا إذا جعلت الجلة حالا ؛ إذ يكون المعنى حينئذ أنه يمر على اللئيم في حال سبه إياه لأن الحال قيد في عاملها فكأن سبه حاصل في وقت مروره فقط ، نعم يمكن أن يقال : إنه لو تحمل ومضى في هذه الحال فهو في غيرها أشد تحملا ، ولكن هذه دلالة التزامية ، والدلالة الأولى وضعية .

٢٨٧ — البيت لجرير بن عطية ، من كلمة له مطلعها :

أَلاَ أَبْلِـغُ مُعَا لَبَــتِي وَقَوْلِي بَنِي عَمِّى ؛ فَقَدْ حَسُنَ الْمِتَابُ اللغة : « ننام ، بعد « طول الدهر ، يروى في مكانه « وطول العهد . . . » .

المعنى: يقول: أنما لا أعلم ما الذى غير هؤلاء الآحبة، أهو النباعد وطول الزمن ؟ أم الذى غيرهم مال أصابوه وحصلوا عليه ، فأبطرهم الغنى ، وأنساهم حقوق الآلفة وواجب المودة .

الإعراب : « وما ، نافية « أدرى ، فعل مضارع \_ بمعنى اعلم \_ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا « أغيرهم ، الهمزة للاستفهام ، وقد علقت درى عن العمل فيا بعدها ، غير : فعل ماض ، هم : مفعول به « تناه » فاعل غير ، والجملة سدت مسد مفعولى أدرى « وطول » الواو عاطفة ، طول : معطوف على تناه ، وطول مضاف » و « العهد » مضاف إليه « أم » عاطفة ، وهى \_ هنا \_ متصلة « مال » معطوف على طول الدهر «أصابوا» فعل ماض وفاعله ، والجملة في محل رفع صفة لمال ، وقد حذف المفعول ، والاصل : أم مال أصابوه ، وهذا الضمير هو الرابط بين جملة النعت والمنعوت . \_ \_

التقدير : أم مالُ أصابوه ، فَحَذَفَ الهاء ، وكقوله عز وجل : ( وَاتَقُوا يَوْمًا لا تَجَزِّى نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا ) أى : لا تجزى فيه ، فحذف « فيه » .

وفى كيفية حذفه قولان ؟ أحدها : أنه حذف بجملته دفعة واحدة ، والثانى : أنه حذف على التدريج ؟ فحذف « فى » أولا ، فاتصل الضمير بالفعل ، فصار « تجزيه » ثم حذف هذا الضمير المتصل ، فصار تجزى .

### \* \* \*

# وَأَمْنَــــع هُنَا إِبِقَاعَ ذَاتِ الطّلَبِ وَأَمْنَــع هُنَا إِبِقَاعَ ذَاتِ الطّلَبِ وَالْمُؤْلِ أَضْمِر تُعيبِ (')

= الشاهد فيه: قوله , مال أصابوا ، حيث أوقع الجلة نمتاً لما قبلها ، وحذف الرابط الذي يربط النعت بالمنعوت ، وأصل الحكلام : مال أصابوه ، والذي سهل الحذف أنه مفهوم من الحكلام ، وأن العامل فيه فعل متصرف ، والفعل المتصرف يتصرف في معموله بالتقديم وبالحذف .

ومثل هذا قول الشنفرى الازدى :

كَأَنَّ حَفِيفَ النَّبُلِ مِنْ فَوْقِ عَجْسِهَا عَوَازِبُ كُلْ أَخْطَأُ الْغَارَ مُطْنِفُ تَقدير هذا الـكلام عندنا: أخطأ الغار مطنفها ، أى دليلها ، وبعض النحاة بقولون: أل في الغار عوض عن المضاف إليه ، وأصل الـكلام: أخطأ غارها ،

(۱) « امنع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « هنا ، ظرف مكان متعلق بامنع « إيقاع « مفعول به لامنع ، وإيقاع مضاف و « ذات ، مضاف إليه ، وذات مضاف و « الطلب ، مضاف إليه « وإن ، شرطية « أتت ، أتى : فعل ماض فعل الشرط ، والتاء للتأنيث « فالقول ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، القول : مفعول هقدم على عامله « أضمر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة فى على جوم جواب الامر ، وحرك بالكسر على جواب الامر ، وحرك بالكسر للإجل الروى ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

لا تقع الجلةُ الطلبيةُ صفةً ؛ فلا تقول : « مَرَرْتُ بِرَجُلِ اضْرِبهُ » ، وتقع خـبراً خلافاً لان الأنبارى ؛ فتقول : « زَيْدُ أَضْرِبهُ » ، ولما كان قوله : « فأعطيت ما أعطيته خبراً » يُوهِمُ أن كل جملة وقعت خبراً بجوز أن تقع صفة قال : « وامنع هنا إيقال ذات الطلب » أى : امنع وقوعَ الجلةِ الطلبيةِ في باب النعت ، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ، ثم قال : فإن جاء ما ظاهره أنه نُعيت فيه بالجلة الطلبية فيُخَرَّجُ على إضمار القول ، ويكون [ القول ] المضمرُ صفةً ، والجلة الطلبية معمول القول المضمر ، وذلك كقوله :

٢٨٨ -- حَـنَّى إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ وَاخْتَلَطْ
 جَابُوا عِمَذْقٍ هَــل رَأَيْتَ الذِّنْبَ قَطْ

٧٨٨ ـــ البيت لراجز لم يمينه أحد من الرواة الذين وقفنا على كلامهم .

اللغة: دجن الظلام، ستركل شيء، والمراد أقبل داختلط، كناية عن انتشاره واتساعه دمذق، هو اللبن الممزوج بالماء، شبه بالذئب لانفاق لونهما ؛ لأن فيه غبرة وكدرة.

المعنى: يصف الراجز بالشح والبخل قوماً نول بهم ضيفاً ، فانتظروا عليه طويلا حتى أقبل الليل بظلامه ، ثم جاءوه بلبن مخلوط بالماء يشبه الذئب فى لونه ؛ لكدرنه وغيرته ، يربد أن الماء الذى خلطوه به كثير .

الإعراب: وحتى، ابتدائية وإذا عطرف تضمن معنى الشرط وجن علم ماض والظلام، فاعل جن ، والجلة فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وجملة واختلط، وفاعله المستتر فيه معطوفة على الجلة السابقة بالواو وجاءوا ، فعل وفاعل ، والجلة لا محل لها من الإعراب جواب إذا و بمذق ، جار وبجرور متعلق بجاء وهل ، حرف استفهام ورأيت ، فعل ماض وفاعله والذئب ، مفعول به لرأيت وقط، استعمله بعد الاستفهام مع أن موضع استعماله بعد النني الداخل على الماضى ، والذى سهل هذا أن الاستفهام قرين النني في كشير من الاحكام ، وهو ظرف زمان مبنى على الضم فى محل نصب متعلق برأى ، وسكونه للوقف وجلة وعل وأيت الذئب قط ، في محل نصب مقعول به لقول محذوف يقع صفة لمذق ، والتقدير : بمذق مفول فيه هل وأيت الذئب قط .

فظاهرُ هذا أن قوله : « هَـلُ رَأَيْتَ الذِّنْبَ قَطْ » صفة لـ « مَدْقِ » ، وهي جلة طَلَبية ، ولكن ليس هو على ظاهره ، بل « هَـلُ رَأَيْتَ الذَّبْ قَطْ » مُقُول لقول مضمر هو صفة لـ « حَدْق ٍ » ، والتقدير : مِكَذْق ٍ مَقُول ٍ فيه هل رأيت الذئب قط .

فإن قلت : هل يلزم هذا التقدير في الجلة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر ؛ فيكون تقدير قولك : « زَيْدُ اضْرِ بْهُ ﴾ زيد مقول فيه اضْرِ بْهُ ؟

فالجواب أن فيه خلافًا ؛ فمذهب ابن السراج والفارسي النزامُ ذلك ، ومذهب الأكثرين عدمُ النزامِهِ .

\* \* \*

# وَنَعَتُوا بِمَصْـــدَرِ كَيْثِيرًا فَالْتَزَمُوا الإِفْرَادَ وَالتَّذْ كِيرًا(١)

= الشاهد فيه: قوله , بمذق هل رأيت . . . إلخ ، فإن ظاهر الآمر أن الجلة المصدرة بحرف الاستفهام قد وقعت نعتاً للنكرة ، وليس الآمر على ما هو الظاهر ، بل النعت قول محذوف ، وهذه الجلة معمولة له ، على ما بيناه في الإعراب ، والقول يحذف كثيراً ويبتى معموله .

وهذا أحد الفروق بين النعت والحبر ؛ فإن الحبر يجىء جلة طلبية على الراجح من مداهب النحاة ؛ إذ لم يخالف في هذا إلا ابن الآنبارى ، والسر في هذا أن الحبر حكم ، وأصله أن يكون مجهولا فيقصد المتكلم إلى إفادة السامع إباه بالدكلام ، أما النعت فالمغرض من الإتيان به إيضاح المنعوت و تعيينه أو تخصيصه ، فلا بد من أن يكون معلوماً للسامع قبل الكلم ليحصل الفرض منه ، والإنشائية لا تعلم قبل التكلم بها .

(۱) دونعتوا، فعل وفاعل د بمصدر، جار ومجرور متعلق بنعتوا دكثيراً، نعت لمحذوف: أى نعناً كثيراً د فالتزموا، فعل وفاعل د الإفراد، مفعول به لالتزموا د والتذكيرا، معطوف غليه . يكثر استمالُ المصدر نعتًا ، نحو : « مَرَ رَّتُ بِرَ جُلِ عَدْلُ ، و بِرَ جُلَيْنِ عَدْلُ ، و بِرَ جُلَيْنِ عَدْلُ ، و بِلْمُ حَيْنَدْ و بِرِجَالِ عَدْلُ ، و بِامْرَ أَقَ عَدْلُ ، و بِامْرَ أَقَ عَدْلُ ، و بِلْمُ حَيْنَدْ الْإَفْرَادَ وَالْتَذَكِيرَ ، والنعت به على خلاف الأصل ؛ لأنه بدلُ على المعنى ، لا على صاحبه ، وهُو مؤول : إما على وضع « عَدْلُ ، موضِع « عَدْلُ ، موضِع « عَدْلُ ، موضِع « عَدْلُ ، مُ حذف « ذى » وأقيم « عدل » مضاف ، والأصل : مورت برجل ذي عَدْلُ ، ثم حذف « ذى » وأقيم « عدل » مُقامه ، وإما على المبالغة بجمل العين نفس المعنى : مجازاً ، أو ادَّعاء (١٠) .

\* \* \*

(۱) حاصل ما ذكره الشارح كغيره من النحاة أن الوصف بالمصدر خلاف الاصل والاصل هو الوصف بالمشتق ، وأن الوصف بالمصدر مؤول بأحد ثلاث تأويلات : أولها:أن المصدر الدال على الحدث أطلق وأريد منه المشتق الدى هو الدال على الذات ، وهذا مجاز من باب إطلاق المعنى وإرادة محله ، أو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . وثانها : أنه على تقدير مضاف ، وهو على هذا مجاز بالحذف .

والثالث : أنه على المبالغة ،ولا مجاز في هذا .

(y) و نعت ، مبتدأ ، ونعت مضاف و وغير ، مضاف إليه ، وغير مضاف ، و و و احد ، مضاف إليه و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و اختلف ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نعت واحد ، والجلة فى محل جر بإضافة إذا إليها و فعاطفا ، الفاء وافعة فى جواب الشرط ، عاطفاً : حال تقدم على صاحبه و هو الصمير المستر فى قوله فرق و فرقه ، فرق : فعل أمر ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به ، والجلة لا محل لها من الإعراب جواب إذا الشرطية غير الجازمة ، وجملتا الشرط والجواب فى محل وفع خبر المبتداً و لا ، عاطفة و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط ، وجملة و ائتلف ، وفاعله المستر في شرط إذا ، والجواب محذوف ،

إِذَا مُنمِتَ غيرُ الواحِدِ : فإمَّا أَن يختلف النعتُ ، أَ و يَتَّفْقَ .

فإن اختلف وَجَبَ التفريقُ بالعطف ؛ فتقول : « مَرَرَّتُ بِالزَّ يْدَيْنِ الكَرِيمِ ِ والبَخِيلِ ، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر » .

وإن اتفق جيء به مثنى ، أو مجموعا ، نحو : « مَرَرَثُ بِرَجُكَـيْنِ كَرِيمَـيْنِ ، وبرِجَال كُرَّمَاء » .

\* \* \*

وَعَسَلٍ ، أُنْبِعُ بِغَدِيرُ أَسْتَيْنَا (١)

إذا ُنمِتَ معمولان لعاملين متَّجِدَى المعنَى والعمل ، أتبع النمتُ المُتَمُوتَ : رفعًا ، ونصبًا ، وجرًا ، نحو : « ذَهَبَ زَيْدٌ وَانْطَلَقَ عَمْرُو الْعَاقِلاَنِ ، وحَدَّثْتُ زَيْدًا وكلت عمرًا السَّلَويَ يَمْـيْنِ ، ومَرَرْتُ بِزَيْدٍ وجُزْتُ كَلَى عَمْرِو الصَّالَحِينِ » .

فإن اختلف معنى العاملين ، أو عملُهما - وجب القطعُ وامتنعَ الإتباعُ ؟ فتقــول : « جَاءَ زَيْدٌ وَذَهَبَ عَرْثُو الْعَاقِلَـيْنِ » بالنصب على إضمار فعل ، أى : أعــنى العاقلين ، وبالرفع على إضمار مبتدأ ، أى : هما العاقلان ، وتقــول : « انْطَلَقَ زَيْدٌ وكلتُ عَمرًا الظّريفَيْنِ » أى : أعنى الظريفين ، أو « الظريفان »

<sup>(</sup>۱) « نعت ، مفعول مقدم لقوله « اتبع » الآتى ، ونعت مضاف و « معمولى » مضاف إليه ، ومعمولى » مضاف إليه ، ومعمولى عضاف و « وحيدى مضاف إليه ، على تقدير موصوف محذوف، أى معمولى عاملين وحيدى ، ووحيدى مضاف و « معنى » مضاف إليه « وعمل » معطوف على معنى « أتبع » فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « بغير » جار ومجرور متعلق بأتبع ، وغير مضاف و «استثنا» مضاف إليه ، وقصره المضرورة ، والمراد: أتبع بغير استثناء معمولى عاملين متحدين في المعبى والعمل .

أى : هما الظريفات ، و « مَرَرُتُ بزَيْدٍ وجَاوَزْت خَالداً السَكَانَبَيْنِ ، أو السَكَانَبَيْنِ ، أو السَكَانَبَيْنِ ،

\* \* \*

وَ إِنْ نُمُوتَ كَثَرَتْ وَقَدْ تَلَتْ مُفْتَقِرًا لِذِكْرِهِنَ أَنْبِعَتْ (') إذا تكررت النموتُ—وكان المنموتُ لا يَتَّضِحُ إلا بها جميعًا—وجب إتباعُهَا كلها ؛ فتقول : « مَرَرْتُ بِزَ بْدِ الْفَقِيهِ الشاعر السكاتب » .

\* \* \*

وَاقْطَعُ أَوَ ٱنْبِيعُ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّناً بِدُونِهَا ، أَوْ بَعْضَهَا ٱقْطَعْ مُعْلِنَا (٢)

- (۱) دوان ، شرطية د نعوت ، فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده : أى وإن كبرت نعوت ، وجملة الفعل المحذوف وفاعله المذكور فى محل جزم فعل الشرط «كثرت »كثر : فعل ماض ، والناء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً نقديره هى يعود إلى نعوت ، والجلة لا محل لها مفسرة «وقد » الواو واو الحال ، قد : حرف تحقيق ، وجملة «تلت » وفاعله المسترفيه فى محل نصب حال «مفتقرا » مفعول به لتلت « لذكرهن » الجاد والمجرود متعلق بمفتقر ، وذكر مضاف والضمير مضاف إليه دا تبعت » أتبع : فعل ماض مبنى المجمول ، ونائب الفاعل ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هى ، والناء للتأنيث ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط .
- (٧) و واقطع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و أو ، عاطفة و اتبع ، معطوف على اقطع و إن ، شرطية ويكن ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المنعوت و معيناً ، خبر يكن و بدونها ، الجار والمجرور متعلق بمعين ، ودون مضاف والضمير مضاف إليه و أو ، عاطفة و بعضها ، بعض : مفعول مقدم لا قطع ، وبعض مضاف والضمير مضاف إليه و اقطع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و معلناً ، حال من الضمير المستتر في اقطع ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام ،

إذا كان المنعوتُ مُتضِعاً بدونها كلها ، جاز فيها جميمها : الإتباعُ ، والقَطْعُ (١) ، وإن كان معيناً ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتمين إلا به الإتباعُ ، وجاز فيما يتمين بدونه : الإتباعُ ، والقَطْعُ .

\* \* \*

وَارْفَعْ أَوِ اَنْصِبْ إِنْ قَطَمْتَ مُضْمِرًا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أى : إذا قُطِع النعتُ عن المنعوت رُفِعَ على إضمار مبتدأ ، أو نُصِب على إضمار فعل ، نحو : هو الكريمُ ، إضمار فعل ، نحو : هو الكريمُ ، أو الكريمَ » أى : هو الكريمُ ، أو أعنى الكريمَ .

<sup>(</sup>۱) أنت تعلم أن المنعوت قد يكون معرفة وقد يكون نكرة ، وتعلم ــ مع ذلك ــ أن القصد من نعت المعرفة توضيحها ، وأن المقصود من نعت النكرة تخصيصها ، والتوضيح قد يحتاج إلى كل النعوت وقد يحتاج إلى بعضها ، لا جرم كان نعت المعرفة على التفصيل الذي ذكره الشارح : إن احتاج المنعوت إلى جميعها وجب في جميعها الإنباع ، وإن احتاج إلى بعضها وجب في ذلك البعض الإنباع وجاز فيا عداه الإنباع والقطع ، وأما النكرة فيجب في واحد من نعوتها الإنباع ، ويجوز فيا عداه الإنباع والقطع ، لأن التخصيص المقصود بنعت النكرة لا يستدعى أكثر من نعت واحد .

<sup>(</sup>۲) « وارفع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً نقديره أنت ، والجلة معطوفة عاطفه « انصب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة معطوفة بأو على الجلة قبلها « إن ، شرطية « قطمت ، قطع : فعل ماض فعل الشرط ، والتاء ضمير المخاطب فاعله ، وجواب الشرط محذوف « مضمراً ، حال من التاء في « قطعت » وفيه ضمير مستتر فاعل « مبتداً ، مفعول به لمضمر « أو ، عاطفة « ناصباً ، معطوف على قوله مبتداً ، وجملة «لن يظهرا ، من الفعل والفاعل في محل نصب تعت للمعطوف عليه والمعطوف معاً ، فالالف ضمير الاثنين ، أو لاولها فالالف للاطلاق ، والاول من الإعرابين أولى .

وقولُ المصنف « لَنْ يَظْهُرًا » معناهُ أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب، ولا يجوز إظهاره ، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح ، نحو : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ السَّكِرِيمُ » أو ذم ، نحو : « مَرَرْتُ بِعَمْرو الْخَبِيثُ » أو تَرَحُّم ، نحو : « مَرَرْتُ بِعَمْرو الْخَبِيثُ » أو تَرَحُّم ، نحو : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ السَّكِينُ » فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمارُ ، نجو : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ بِنَادً السَّكِينُ » فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمارُ ، نجو : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْحَياطُ ، أو الخياطَ » وإن شئت أظهرت ؛ فتقول : « هُوَ الخياطُ ، أو أعنى الخياطَ ، والمراد بالرافع والناصب لفظة « هو » أو « أعنى » .

\* \* \*

وَمَا مِن الْمُنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِــلْ

يَجُوزُ حَـــذُفُهُ ، وَفِي النَّمْتِ يَقِلُ (١)

أى: يجوز حذفُ المنعوتِ وإقامَةُ النعت مُقاَمَةُ ، إذا دل عليه دليلَ ، نحو قوله تعالى : (أَنِ اَعْمَلُ سَابِغَاتِ ) أَى دُرُوعاً سابغات ، وكذلك يُحذَف النعتُ إذ دل عليه دليل ، لكنه قليل ، ومنه قولُه تعالى [ : (قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) أَى : البَيِّنِ وقولُه تعالى ] : ( إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ) : أَى النَّاجِينَ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) د وما ، اسم موصول : مبتدأ د من المنعوت ، جار وبجرور متعلق بقوله د عقل ، الآتى ، والنعت ، معطوف على المنعوت ، وجملة ، عقل ، من الفعل ونا ثب فاعله المستثر فيه لا محل لها صلة الموصول د يجوز ، فعل مضارع د حذفه ، حذف : فاعل يجوز ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ ، وحذف مضاف والهاء مضاف إليه د وفي النعت ، الواو عاطفة ، وفي النعت : جار ومجرور متعلق بقوله د يقل ، الآتى د يقل ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الحذف .

## التَّوْ كِيد

بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَبْنِ الْأَسْمُ أَكِّدَا مَعَ تَضِيرٍ طَابَقَ الْمُؤَكَدَا (١٠) وَالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَبْنِ الْأَسْمُ أَكِدًا مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَكُنْ مُقْبِعًا (١٠) وَأَجْمَعُهُمَا بِأَفْمُلِ إِنْ تَبِعا مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَكُنْ مُقْبِعًا (١٠)

التوكيد قسمان ؛ أحدهما : التوكيد اللفظى ، وسيأتى ، والثانى : التوكيد الممنوى ، وهو على ضربين :

أحدها: ما يرفع تَوَهُمَ مضافٍ إلى المؤكّدِ ، وهو المراد بهذين البيتين ، وله لفظان : النفس ، والعين ؛ وذلك نحـو : «جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ » فـ « خَفْسُهُ »

<sup>(</sup>۱) د بالنفس، جار ومجرور متعلق بقوله د أكد، الآى د أو، حرف عطف د بالدين، معطوف على قوله بالنفس د الاسم، مبتدأ د أكدا، أكد: فعل ماض مبنى للمجهول، والآلف اللاطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود إلى الاسم، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ دمع، ظرف متعلق بمحذوف حال من قوله بالنفس وما عطف عليه، ومع مضاف، و د ضمير، مضاف إليه د طابق، فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ضمير د المؤكدا، مفعول به لطابق، والجلة في محل جر صفة لضمير.

<sup>(</sup>۲) و واجمعهما ، الواو عاطفة ، اجمع : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والضمير البارز مفعول به و بأفعل ، جار ومجرود متعلق باجمع و إن ، شرطية و تبعا ، تبع : فعل ماض فعل الشرط ، وألف الاثنين فاعل و ما ، اسم موصول مفعول به لتبع و ليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يهود على ما و واحداً ، خبر ليس ، والجلة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول ، وجواب الشرط محذوف بدل عليه تسابق الدكلام ، والتقدير : إن تبعا ماليس واسمه بأفعل و تكن فعل مضارع ناقص بحروم في جواب الأمر الذي هو اجمع ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و متبعاً ، خبره .

تُوكيدٌ لـ « حزيد » ، وهو يرفع تَوَهُمَ أَن يكون (١٠) التقدير « جَاءَ خَبَرُ زَيْدٍ ، أَوْ رَسُولُهُ » وكذلك « جَاءَ زَيْدٌ عَيْنُهُ » .

ولا بُدَّ من إضافة النفس أو المين إلى ضمير 'يطاً بِقُ المؤكَّدَ ، نحو : ﴿ جَاءَ زَيْدٌ ۖ وَلَا بُدُّ مَنْ إضافة النفس أو المين إلى ضمير يُطاً بِقُ المؤكِّدَ ، نحو : ﴿ جَاءَ زَيْدُ ۗ وَهُنِدُ ۗ نَفْسُهَا ، أو عَيْنُهَا ﴾ .

ثُم إِن كَانَ لَلُوْكَدَ بِهِمَا مُنَنِّى أُو مِجُوعًا حَمَتُهِمَا عَلَى مِثَالَ أَفْعُـلُ ؛ فَتَقُولَ \* ﴿ جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا ، أَوْ أَغْيُنْهُمَا ، وَالْمِنْدَ انِ أَنْفُسُهُمَا ، أَوْ أَغْيُنْهُمَا ، وَالزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ ۚ أَوْ أَغْيِنْهُمْ . أَوْ أَغْيِنْهُمْ ، وَالْمِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَ ، أَوْ أَغْيَبُهُنَ ﴾ .

\* \* \*

وَكُلاَّ أَذْ كُرْ فِي الشُّمُولِ ، وَكِلاَ كُلْناً ، جَبِيعاً - بِالضَّبِيرِ مُوصَلاً (٢)

هذا هو الضّرْبُ الثانى من التوكيد المعنوى ، وهو : ما يرفع نَوَهُمَ عدم إرادة الشُّمُولِ ، والمُسْتَمْمَلُ الذلك «كُلُّ ، وَكِلاً ، وَكِلْتاً ، وَجَعِيعٌ » .

<sup>(</sup>۱) إذا قلت وجاء زيد عقد تريد الحقيقة وأن زيداً هو الآتى ، وقد تكون جملت الكلام على حذف مضاف ، وأن الاصل جاء خبر زيد ، أو جاء رسول زيد ، وقد تكون قد أطلقت زيداً وأنت ثريد به رسوله من باب المجاز العقلى . فإذا قلت وجاء زيد نفسه ، فقد تمين المعنى الاول ، وارتفع احتالان : أحدهما احتال المجاز بالحذف ، وثانه الحيال المجاز العقلى .

<sup>(</sup>۲) د وکلا ، مفعول تقدم علی عامله ، وهو قوله اذکر الآئی د اذکر ، فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستشر فیه وجوباً تقدیره أست د فی الشمول ، جار و بحرور متعلق باذکر د وکلا ، وکلتا ، جیعاً ، معطوفات علی دکل ، بعاطف مقدر فیا عدا الاول د بالضمیر ، جار و مجرور متعلق بقوله : د موصلا ، الآئی د موصلا ، حال من کل وما عطف علیه .

فيؤكد بكل وجميع ماكان ذا أجزاء يَصِيحُ وُقُوعُ بعضها (١) مَوْقِمَهُ ، نحو: « جَاءَ الرَّكُ بُكُلُهُ ، أو جَمِيمُهُ ، والفَهِيلَةُ كُلُّهُ ، أو جَمِيمُهُ ، والرِّجَالُ كُلُّهُمُ ، أو جَمِيمُهُمْ ، والمِنْدَاتُ كُلُّهُنَ ، أو جَمِيمُهُنَّ » ولا تقول : « جَاءَ زَيْدُ كُله» . أو جَمِيمُهُنَّ » ولا تقول : « جَاءَ زَيْدُ كُله» . و كُلْقاً الْمُثَنِّ ، فو يَوْكُد بكلاً الْمُثَنِّى اللَّذَ كُرُ ، نحو : « جَاءَ الزَّنْدَانَ كَلاَّهُمَا » ، و كُلْقاً الْمُثَنِّى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

ويؤكد بِكِلاَ الْمُثَنَّى الْمُذَ كَرِّ ، نحو: « جَاءَ الزَّ يْدَانِ كِلاَهُمَا » ، وبِكِلْتَا الْمُثَنَّى المؤنث ، نحو: « جَاءَت الهِنْدَان كِلْتَاهُمَا » .

ولا بُدَّ مِن إضافتها كلها إلى ضمير 'يطاَبقُ المؤكدَ كما مُثِّلَ .

## \* \* \*

## وَاسْتَمْمَلُوا أَيْضًا كَكُلِّ فَاعِلَدُ

مِنْ عَمَّ فِي الغَّوْ كِيدِ مِثْلَ النَّـــاِفِلَةُ (٢)

أى استعمل العرب سلدلالة على الشُّمُول ككل سر عَامَّة » مضافًا إلى ضمير المؤكد ، نحو: «جَاءَ الْقَوْمُ عَامَّتُهُمْ» وقَلَّ من عَدَّهَا من النحويين فى ألفاظ التوكيد ، وقد عَدَّهَا سيبويه ، وإنما قال « مثل النافلة » لأن عَدَّهَا من ألفاظ التوكيد يُشبه النافلة ، أى : الزيادة ؛ لأن أكثر النحريين لم يذكرها .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) المدار في كونه ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه على العامل ، فالمثال الذي ذكره الشارح — وهو د جاء زيدكله ، — لا يصح ، لأن الجيء لابتعلق ببعض الإنسان ، لسكن لو قلت د اشتريت الجارية كلها ، كان صحيحا ، لأن الشراء قد يتعلق بالبعض .

<sup>(</sup>۲) دواستعملوا ، فعل وفاعل دأيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف ،ككل ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من قوله فاعله الآتى دفاعله ، مفعول به لاستعملوا دمن عم ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من فاعله أيضاً ، في التوكيد ، جار وبجرور متعلق باستعملوا ، مثل ، حال ثالث من فاعله أيضاً ، ومثل مضاف و «النافله» مضاف إليه .

# وَبَمَدُ كُلِّ أَكَدُوا بِأَجْمَدِ ] جَمْعاء ، أَجْمَدِن ، ثُمَّ بُجَعاً()

أى : يُجَاء بَعْدَ «كل» بأجم وما بسدها لتقوية قصد الشَّمُول ؛ فيؤتى بد « أَجْمَعُ » وبه « جَنْمَاء » بعد « لُهُ أَجْمَعُ » وبه « حَنْمَاء » بعد « كُلِّهِ » بعد « كُلِّهَا » ، نحو : « جَاءَت القَبِيلَةُ كُلُّهَا جَمْعاً » وبه « أَجْمَعِن » بعد « كُلِّهِمْ » نحو : « جَاءَت القَبِيلَةُ كُلُّها جَمْعاً » وبه « أَجْمَعِن » بعد « كُلِّهِمْ » نحو : « جَاءَت نفو : « جَاءَت المُنْدَاتُ كُلُّهِنَ » نحو : « جَاءَت المُنْدَاتُ كُلُّهِنَ » نحو : « جَاءَت المُنْدَاتُ كُلُّهِنَ » نحو : « جَاءَت المُنْدَاتُ كُلُّهُنَ بُحَمُ » .

## \* \* \*

وَدُونَ كُلِّ قَدْ يَجِيءِ : أَخَسَعُ جَعْمَاءِ ، أَجْمَعُسِونَ ، ثُمَّ بُجَعِ

أى: قد وَرَدَ استمالُ العَرَبِ ﴿ أَجْمَعَ ﴾ فى التوكيد غيرَ مسبوقة بـ ﴿ كُلُّمَ ﴾ فى التوكيد غيرَ مسبوقة بـ ﴿ كُلُّمَ ﴾ نحسو : ﴿ جَاءَ الجَيْشُ أَجْمَعُ ﴾ واستمالُ ﴿ أَجْمَعَ ﴾ غيرَ مسبوقة بـ ﴿ كُلَّمٍ ﴾ نحسو : ﴿ جَاءَ القَوْمُ أَجْمَعُ ﴾ واستمالُ ﴿ أَجْمَعَ ﴾ غيرَ مسبوقة بـ ﴿ كُلَّمِ ﴾ نحسو : ﴿ جَاءَ القَوْمُ أَجْمَعُ ﴾ وزعم المصنف أن ذلك قليل ، ومنه قوله :

<sup>(</sup>۱) و وبعد، ظرف متعلق بقول أكدوا الآنى، وبعد مضاف، و دكل، مضاف إليه و أكدوا ، فعل وفاعل و بأجمعا ، جار وبجرور متعلق بأكدوا و جمعاه ، أجمعين ، ثم جما ، معطوفات على و أجمعا ، بعاطف مقدر فيما عدا الاخير .

<sup>(</sup>٣) و دون ، ظرف متعلق بقوله يجىء الآئى ، ودون مضاف و دكل ، مصاف إليه وقد ، حرف تقليل و يجىء ، فعل مصارع و أجمع ، فاعل يجىء و جمعاء ، أجمعون ، ثم جمع ، معطوفات على و أجمع ، بماطف مقدد فيها عدا الاخير ،

٢٨٩ – يَالَيْنَتَنِي كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعًا تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاء حَوْلًا أَكْنَعَا اللَّهُرَ أَبْكِي أَخْمَا إِذًا ظَلِاتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَا

\* \* \*

٧٨٩ ـــ هذه الابيات لراجز لا يعلم اسمه .

اللغة: والدلفاء، أصله وصف لمؤنث الأذلف ، وهو مأخوذ من الدلف - بالتحريك ــ وهو صغر الانف واستواء الارنبة . ثم نقل إلى العلمية فسميت به امرأة ، ويجوز هنا أن يكون علماً ، وأن يكون باقياً على وصفيته دحولا، عاماً و أكتعا ، تاماً . كاملا ، وقد قالوا : وأن عليه حول أكنع ، أى : تام ، كذا قال الجوهرى .

الإعراب: ديا ، حرف تنبيه ، أو حرف تداء حذف المنادى به دليتى ، ليت : حرف تمن ، والنون للوقاية ، والياء اسم ليت دكنت ، كان : فعل ماض ناقص ، والناء اسمه وصبياً ، خبر كان و مرضعاً ، نعت لصبي ، وجملة دكان » واسمه وخبره فى محل رفع خبر وليت ، وتحملى ، تحمل : فعله مضارع ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به والذلفاء ، فاعل تحمل وحولا ، فولا ، خولا ، فولا المتكلم مفعول به حولا ، وإذا لاحظت ما فيه من معنى المشتق صح أن تجعله نعتاً له وإذا ، ظرف ضمن معنى الشرط ، وجملة و بكيت ، فى محل جر بإضافة إذا إليها و قلمتى ، قبل : فعل ماض ، والناء تاء التأنيث ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هى يعود إلى الذلفاء ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول أول و أربعا ، مفعول ثان ، وأصله نعت لمحذوف ، والجلة لا محل لها جواب و إذا ، الشرطية غير الجازمة و إذا ، حرف جواب و ظللت ، فعل ماض ناقس ، والناء اسمه و الدهر ، ظرف زمان متعلق بأبكى و أبكى ، فعل مضارع ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنا ، والجلة فى محل نصب خبر فعل مضارع ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنا ، والجلة فى محل نصب خبر ظل و أجمع ، توكيد ثلدهر .

الشاهد فيه : في هذا البيت ثلاثة شواهد يستدل بها النحاة على مسائل من باب التوكيد ، الشاهد الأول ـ وهو المراد هنا ـ في قوله : «الدهر . . . أجمعا » حيث أكد الدهر بأجمع ، من غير أن يؤكده أولا بكل ، والثاني في قوله : «حولا أكتما ، فإنه يدل لما ذهب إليه الكوفيون من جواز توكيد النكرة إذا كانت ـــ

وإنْ يُفِيدُ يَّ كِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ وَعَنْ نُحَاةِ البَصْرَةِ الَمُنْعُ كَثِيلِ<sup>(1)</sup> مذهبُ البصريين أنه لا يجوز توكيدُ النكرةِ : سواء كانت محدودَةً ، كيوم ، وليلة ، وشهر ، وحَوْل ، أو غَيْرَ محدودَة ، كو قَتْرٍ ، وَزَمنِ ، وحِينٍ .

ومذهبُ السكوفيين — واختاره المصنف — جوازُ تُوكيدِ النسكرةِ المحدودةِ ؟ لحصول الفائدة بذلك ، نحو : ﴿ صُمْتُ سُهْرًا كُلَّهُ ﴾ ومنه قولُه :

\* تَحْمِلُنِي الذُّلْفَاءِ حَوْلًا أَكْتَمَا \* [٢٨٩]

وقوله :

. ٢٩ -- \* قَدْ صَرَّتِ الْبَكْرَةُ يَوْمًا أَجْمَا \*

= محدودة ، بأن يكون لها أول وآخر معروفان ،كيوم وشهر وعام وحول ونحو ذلك ، وذهب المصنف إلى جواز ذلك ، والبصريون يأبون تأكيد النكرة : محدودة ، أو غير محدودة ، وسيأتى مذا الموضوع بعقيب ما نشكام فيه الآن ، والثالث فى قوله والدهر أبكى أجما ، حيث يدل على أنه قد يفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبى .

(۱) د و إن ، شرطية د يفد ، فعل مضارع فعل الشرط ، توكيد ، فاعل يفد ، وتوكيد مضاف ، و ، مشكور ، مضاف إليه ، قبل ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى توكيد مشكور ، والفعل - الذى هو قبل مبنى على الفتح فى محل جزم جواب الشرط ، وسكن الاجل الوقف ، وعن نحاة ، جار و بحرور متعلق بقوله المنع الآتى ، ونحاة مضاف ، و د البصرة ، مضاف إليه د المنع ، مبتداً د شمل د فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المنع ، والجلة فى محل رفع خبر المبتداً

۲۹ - هذا الشاهد مجهول النسبة إلى قائله ، ویذکر بعض النحاة من البصریین أنه مصنوع ، ویروی بعض من یستشهد به قبله :

اللغة : ﴿ خَطَافَنَا ﴾ الخَطَاف \_ بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء \_ هو الحديدة =

<sup>\*</sup> إِنَّا إِذَا خُطَّافُنَا تَقَمْقُمَا \*

وَأَغْنَ بِكِلْمَا فِي مُثَنِّى وَكِلاً عَنْ وَزْنِ فَعْلاَء وَوَزْنِ أَفْعَلاً اللَّهِ وَوَزْنِ أَفْعَلاً

قد تقدَّمَ أن المثنى يؤكد بالنفس أو المين وبكلا وكلتا ، ومَذْهَبُ البصريين أنه لا يؤكد بفير ذلك ؛ فلاتقول « جاء الجيشانِ أَجْمَانِ » ولا « جاء القبيلتان جَمْعاً وَانِ » استغناء بكلا وكلتا عنهما ، وأجاز ذلك الكوفيون .

## \* \* \*

# وَ إِنْ تُوَكِّدِ الضييرَ الْتَصِلُ عَلَيْ فَبَعْدِدَ الْمُنْفَصِلُ (٢٠) النَّفْصِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدِدَ الْمُنْفَصِلُ (٢٠)

= المعوجة تنكون فى جانب البكرة «تقعقعاً، تحرك وسمع له صوت ، والقعقعة : تحريك الشىء اليابس الصلب حتى يسمع له صوت « صرت » صوتت « البكرة » بفتح فسكون هنا \_ ما يستتى علمها الماء من البئر .

الإعراب: دقد، حرف تحقيق دصرت، صر: فعل ماض ، والتاء التأنيث د البكرة ، فاعل صرت د يوماً ، ظرف زمان متعلق بصرت د أجعا ، تأكيد لقولة يوماً .

الشاهد فيه : قوله « يوماً أجماً ، حيث أكد قوله ، يوماً ، وهو نكرة محدودة بقوله و أجمعاً ، وتجويز ذلك هو مذهب الكوفيين الذى اختاره المصنف في هذه المسألة ، وجواب البصريين عن هذا الشاهد إنكاره ، وادعاء أنه مما صنعه النحاة الكوفيون ليصححوا مذهبم ، ولا أصل له عندهم حتى يتلسوا له مخلصاً .

- (۱) داغن ، فمل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و بكلتا ، جار و مجرور متعلق باغن أيضاً و وكلا ، معطوف على كلتا د عن وزن ، جار و بحرور متعلق باغن أيضاً ، ووزن مضاف و د فعلام ، مضاف إليه د ووزن أفعلا ، معطوف على قولة د وزن فعلام » .

عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ، وَأَكَدُوا بِمَا سِوَاهَا ، والقَيْدُ لَنْ يُلْلَزَمَا (١) لا يجوز توكيدُ الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو المين ، إلا بعد تأكيده بضمير منفصل ؛ فتقول : «قوموا أنتم أنفُسُكم ، أو أعينُكم ، ولاتقل : «قوموا أنفسكم» . فإذا أكد تَهُ بغير النفس والعَيْن لم يلزم ذلك ؛ تقول : «قوموا كُلُكُمْ » أو «قُومُوا أنسَمُ كُلُكُمْ » . أو «قُومُوا أنسَمُ كُلُكُمْ » .

وكذا إذا كان المؤكّدُ غيرَ ضميرِ رفعٍ : بأن كان ضميرَ نصبٍ أو جر ؛ فتقول : « مَرَرْتُ بِكُمْ " كلَّكُمْ " ، ورأيتُك ؟ نَفْسَك ، ومَرَرْتُ بِكُمْ " كلَّكُمْ " ، ورأيتُك كَفْسَك ، أو عينك كَ ، ورأيتكم كلكم » .

\* \* \*

جواب الشرط ، بعد : ظرف متعلق بمحذوف تقديره : فأكد بهما بعد المنفصل ،
 والجلة في محل جوم جواب الشرط ، و بعد مضاف ، و ، المنفصل ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۱) دعنیت، فعل وفاعل دذا ، مفعول به لعنیت ، وذا مضاف دالرفع ، مضاف إلیه دوا کدوا ، فعل وفاعل دیما ، جار و مجرور متعلق بأکدوا ، سواهما ، سوی : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما المجرورة محلا بالباء ، وسوی مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والقید ، مبتدأ دلن ، نافیة ناصبة دیلتزما ، یلتزم : فعل مضارع مبنی المجمول منصوب بلن ، والالف للاطلاق ، وناثب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی القید ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ الذی هو القید .

<sup>(</sup>۲) و وما ، اسم موصول : مبتدأ و من التوكيد ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى قوله و الفظى ، الآتى ؛ لانه فى قوة المشتق ؛ إذ هو منسوب و لفظى ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى : هو لفظى ، والجلة لا محل لها صلة الموصول و يجى ، فعل مضارع ، وفاعله خبير مستثر فيه جوازاً تقديره هو ، والجملة فى محل رفع خبر \_\_\_\_

هذا هو القسم الثانى من قِينتمي التوكيد، وهو : التوكيد اللفظى ، وهو تكرار اللفظ الأول [ بمينه ] اعتناء به ، نحو : ﴿ أُدْرُجِي أُدْرُجِي ، وقوله :

٢٩١ - فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَعْلَتِي

أَتَاكِ َ اللَّحِقُونَ ٱحْبِسِ ٱحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ أَحْبِسِ وَقُولُهُ تَعَالَى : (كلاّ إِذَا دُكّتِ الأَرْضُ ذَكاًّ دَكاً )<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

المبتدأ ، مكررا ، حال من الضهير المستتر في يجيء دكةولك ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك ، وقول مضاف وضير المخاطب مضاف إليه دادرجي ، توكيد لسابقه .

. ٢٩١ ـــ هذا البيت يكثر استشهاد النحاة به ، ولم ينسبه واحد منهم لقائل معين .

الإعراب: « فأين ، اسم استفهام ، مبى على الفتح فى محل جر بإلى محذوف يدل عليها ما بعدها ، والاصل : فإلى أين ... إلخ ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « إلى أين ، توكيد لفظى « النجاة ، مبتدأ مؤخر « ببخلق » الجار والمجرور متعلق بالنجاة ، وبغلة مضاف وياء المتكلم مضاف إليه « أتاك ، أتى : فعل ماض ، والكاف ضير المخاطب أو المخاطبة مفعول به « أتاك » توكيد لفظى « اللاحقون » فاعل أتى الاول « احبس » فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجو با تقديره أنت « احبس » توكيد لفظى .

الشاهد فيه : قوله , إلى أين إلى أين ، وقوله : , أناك أناك ، وقوله : , احبس احبس ، فنى كل واحد من المواضع الثلاثة تكرر اللفظ الأول بعينه ، وهو من التوكيد اللفظى .

(۱) من العلماء من منع أن يكون قوله تعالى: (كلا إذا دكت الأرض دكا دكا) من باب التوكيد اللفظى ، وعلل ذلك بأن التوكيد اللفظى يشترط أن يكون اللفظ الثانى دالا على نفس ما يدل عليه اللفظ الأول ، والامر فى الآية الكريمة ويسكذلك ، فإن الدك الثانى غير الدك الأول ، والمحنى دكا حاصلا بعد دك ، وذهب هؤلاء إلى أن اللفظين معا حال ، وهو مؤول بنحو مكرراً دكها ، ومثله قوله تعالى: (وجاء ربك والملك =

# وَلاَ تُعِد ْ لَفَظَ صَمِيدٍ مُتَّصِيلٍ إلاَّ مَعَ اللهٰ ظِ الَّذِي بِهِ وُصِلِ (١)

أى : إذا أريد تكريرُ لفظ الضميرِ المتصل للتوكيد ، لم يَجُزُ ذلك ، إلا بشرط اتصال المؤكّد ِ بما اتصل بالمؤكد ِ ، نحو : « مررت بك بك ، ورغبت فِيهِ فِيهِ ، ولا تقول : « مررت بكك َ ، .

### \* \* \*

# كَذَا الْمُرُوفُ غَــِيْرُ مَا تَحَصّــلاً

بِهِ جَــوَابٌ : كَنَعَمْ ، وَكَبَلَىٰ ٢)

\_ صفاً صفاً) وجملوا هاتين الآيتين نظير قولهم : جاء القوم رجلا رجلا ، وعلمته الحساب باباً باباً .

- (۱) ، ولا ، نافية ، تعد ، فعل مضارع بجزوم بلا الناهية ، والفاعل ضهير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، لفظ ، مفدول به لتعد ، ولفظ مضاف و ، ضهير ، مضاف إليه ، متحل ، نعت لضمير ، إلا ، أداة استثناء ، مع ، ظرف متعلق بمحدوف حال من ، لفظ ، الواقع مفعولا به ، ومع مضاف وقوله ، اللفظ ، مضاف إليه ، الذى ، نعت للفظ ، به ، جار وجرور متعلق بقوله ، وصل ، الآتى ، وصل ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة لا محل لها ملة الموصول .
- (٧) وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و الحروف ، مبتدأ مؤخر و غير ، منصوب على الاستثناء . أو ـــ بالرفع ــ نمت للحروف ، وغير مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و تحصلا ، تحصل : فعل ماض ، والآلف للاطلاق و به ، جار ومجرور متعلق بتحصل و جواب ، فاعل تحصل ، والجملة لا محل لها صلة الموصول وكنع ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كنعم و وكبلى ، جار ومجرور معطوف على كنعم .

أى: كذلك إذا أريد توكيدُ الحرفِ الذى ليس للجواب ، يجب أن يُعاد مع الحرف المؤكّدِ ما يتصل بالمؤكّدِ ، نحو : ، إنَّ زيداً إنَّ زيداً قائم ، و • فى الدار فى الدار زيد ، ، ولا يجوز • إنَّ إنَّ زيداً قائم ، ولا • فى فى الدار زيد ، .

فإن كان الحرفُ جوابًا — كَنعَمْ ، وَ بَلَى ، وَجَبْرِ ، وَأَجَلُ ، وإِى ، ولا — جاز إِعَادَتُهُ وَحْدَه ؛ فيقال لك : « أقام زيد » ؟ ؟ فتقول « نعم نعم » أو « لا لا » ، و « ألم يقم زيد » ؟ فتقول : « بَلَى بَلَى » (٢٠ .

\* \* \*

وَمُضْمَرُ ۚ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ ٱنْفَصَلُ ۚ وَمُضْمَرُ ۗ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ ٱنْفَصَلُ (٢) أَكُد بِدِ كُل صَيِّبِ إِنْصَل (٢)

(١) قد ورد شاذا قول الشاعر :

إِنْ إِنْ الْكُويِمَ يَعْلُمُ مَا لَمْ ﴿ يَرَيَنُ مَنْ أَجَارَهُ قَدْ ضِيماً

(٢) من ذلك قول جميل بن معمر العذرى :

لاً لاَ أَبُوحُ بِحُبِّ بِنَنْهَ ؛ إِنَّهَا الْخَذَتُ عَلَى مَوَ اثْقًا وَعُهُوداً وَاعْمُوداً وَعُهُوداً واعلم أن حروف الجواب على ثلانة أقسام:

الأول: مايقع بعد الإيجاب والنني جميعاً ،وذلك آدبعة أحرف ، وهى : نعم ، وجير ، وأجل ، وإى ، فسكل واحد من هذه الأحرف الأربعة يصح أن يجاب به بعد الإثبات ويصح أن يجاب به بعد النني ، والمقصود بكل واحد منها أحد أمور ثلاثة : تصديق المخبر ، أو إبعاد الطالب .

والقسم الثانى : ما لا يقع إلا بعد الإيجاب ، وهو ولاً، والمقصود به إبطال ما أوجبه المتكلم أولاً .

والقسم الثالث : ما لا يقع إلا بعد النني ، وهو . بلي ، خاصة .

(٣) د ومضمر ، بالنصب : مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وبالرفع مبتدأ وعلى كل حال هو مضاف ، و د الرفع ، مضاف إليه د الذى ، اسم موصول : نعت ==

أى: يجوز أن يؤكّدَ بضير الرفع المنفصل كلُّ ضميرٍ متصلٍّ : مرفوعاً كان ، نحو : « قمتَ أنتَ » ، أو منصوباً ، نحو : « أ كُرَ مُقَنِى أَنَا » ، أو مجروراً ، نحو : « مررت يه ِ هُوَ » والله أعلم .

\* \* \*

المضمر الرفع وقد ، حرف تحقيق و انفصل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مر نثر فيه جوازاً تقديره مو يعود إلى الاسم الموصول الواقع نمناً ، والجلة لا عل لها صلة الموصول وأكد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و به ، جار ومجرور متملق باً كد ، كل ، مفعول به لا كد ، وكل مضاف و « ضمير ، مضاف إليه ، وجلة و انصل ، وفاعله المستتر فيه جوازاً تقديره هو في عل جر صفة لضمير المضاف إليه .

### العطف

الْعَطْفُ: إِمَّا ذُو بَيَانٍ ، أَوْ نَسَقُ وَالْغَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقُ ('') فَذُو الْبَيَانِ : تَاسِعْ ، شِبْهُ الصَّفَة ، حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَة ('')

المطفُّ - كا ذكر - ضربان ؛ أحدها : عطف النَّسَقِ ، وسيأتى ، والثالى : عطف البَيَانِ ، وهو المقصود بهذا الباب .

وعطف البيان هو : التابع ، الجامد ، الْمُشْبِهُ للصفة : في إيضاح (٢) متبوعه ، وعدم استقلاله ، محو :

<sup>(</sup>۱) والعطف، مبتدأ و إما ، حرف تفصيل و ذو ، خبر المبتدأ ، وذو مضاف ، و و بيان ، مضاف إليه و أو ، عاطفة و نسق ، معطوف على و ذو بيان ، و والغرض ، مبتدأ و الآن ، منصوب على الظرفية الزمانية و بيان ، خبر المبتدأ ، وبيان مضاف و وما ، اسم موصول : مضاف إليه ، وجملة و سبق ، وفاعله المستتر فيه جوازاً تقديره هو لا محل لها من الإعراب صلة الموصول .

<sup>(</sup>٧) و فذو ، مبتدأ ، وذو مضاف و و البيان ، مضاف إليه و تابع ، خبر المبتدأ ، وحقيقة ، مبتدأ ، وحقيقة ، مبتدأ ، وحقيقة مضاف و و الصفة ، مضاف إليه و حقيقة ، مبتدأ ، وحقيقة ، مضاف إليه و به ، جاد وبحرور متعلق بمنكشفة و منكشفة ، خبر المبتدأ ، والجملة في محل رفع صفة ثانية لتابع .

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح في هذا الموضع قاصرة ، والتحقيق أن عطف السيان يأتى لأغراض كثيرة ، وأن أشهرها أربعة ، الأول: توضيح متبوعه ، وهذا يكون في المعادف كأقسم بالله أبو حفص عمر ، والثانى : تخصيص متبوعه ، وهذا يكون في النكرات نحو قوله تعالى : (من ماه صديد) وقوله سبحانه : (من شجرة هباركة زيتونة) عند من جوز بحيء عطف البيان في النكرات ، والثالث : المدح ، نحو قوله تعالى : (جمل الله الكعبة البيت الحرام) ذكر هذا صاحب الكشاف ، والرابع : التأكيد ، وذلك كا في قول الثاعر :

## ٣٩٢ ـ \* أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ \*

فـ « عَمْرَاً » عَطَفُ عَبِيان ؛ لأنه مُو َضِّح لأبي حفص .

غرج بقوله: « الحامد » الصَّفَةُ ؛ لأنها مشتقة أو مُؤَوَّلة به ، وخرج بما بعد ذلك : التوكيدُ ، وعَطْفُ النَّسَقِ ؛ لأنهما لا يُوَضَّعَانِ متبوعَهُما ، والبدلُ الجامد ؛ لأنه مستقل .

#### \* \* \*

### ه لقائل با نصر نصرا نصرا ه

ذكره بعضهم ، واختار المصنف في هذا البيت أن الثاني توكيد لفظى الأول .

۲۹۲ ـــ هذا أول رجز لعبدالله بن كيسبة ـــ بفتح الىكاف وسكون الياء المثناة ـــ وبعده :

مَا مَسَّمًا مِنْ كَفَبِ وَلاَ دَبَرْ فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ

وكان من حديثه أنه أقبل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أهل بعيد ، وإن ناقئ دبراء نقباء ، فاحلئ ، فقال عمر : كذبت ، والله ما بها من نقب ولا دير ، فانطلق لحل ناقته ثم استقبل البطحاء ، وجعل يقول هذا الرجز ، وعمر \_ وضى الله عنه \_ مقبل من أعلى الوادى ، فسمعه ، فأخذ بيده وقال له: ضع عن واحلتك ، فلما تبين له صدقه حله وزوده وكساه ، كذا قال المرزباني في معجم الشعراء ، وما نحسب القصة على هذا التفصيل ، فإن فيها هالا نسيخه .

اللغة: « نقب » مصدر نقب ... من باب فرح ... وهو رقة خف البعير « دبر » مصدر دبر ... من باب مرض ... وهو أن يجرح ظهر الدابة من موضع الرحل أو القتب « فجر » حنث في يمينه ،

الإعراب : وأقسم ، فعل ماض وبالله ، جار ومجرور متعلق بأقسم وأبو ، فاعل أقسم ، وأبو مضاف و وحفص ، مضاف إليه وعمر ، عطف بيان ، ويجوز أن يكون بدلا من قوله أبو حفص .

الشامد فيه : قوله : أبو حفص عمر ، فإن الثاني عطف بيان للأول .

فَأُوْلِيَنْهُ مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ مَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النَّمْتُ وَلِي '' وَفَاقِ الأَوَّلِ النَّمْتُ وَلِي '' لَمَ عَلَمُ كَانَ عَطَفُ البيانِ مُشْبِها للصفة ، لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت ؛ فيوافقه في إعرابه ، وتعريفه أو تنكيره ، وتذكيره أو تأنيثه ، وإفراده أو تثنيته أو جَمْعِهِ .

\* \* \*

فَقَدْ يَكُونَانِ مُنَكَرَّيْنِ كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ '' ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين ، وذهب قوم — منهم المصنف — إلى جواز ذلك ؛ فيكونان منكرين كما يكونان معرفين ، قيل : ومن تنكيرها قوله تعالى : ( تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةً ) وقولُه تعالى : ( وَ يُسْتَقَى مِنْ مَاءَ صَدِيدٍ ) ؛ فزيتونة : عطف بيان لشجرة ، وصديد : عطف بيان لماء .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و فأولينه ، أول : فعل أمر ، مؤكد بالنون الخفيفة ، والفاعل ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول أول و من وفاق ، جار ومجرور متعلق بأولينه ووفاق مضاف ، و و الأول ، مضاف إليه و ما ، اسم موصول : مفعول ثان لأولينه و من وفاق ، جار ومجرور متعلق بقوله و ولى ، الآتى في آخر البيت ، ووفاق مضاف ، والأول ، مضاف إليه و النعت ، مبتدأ و ولى ، فعل ماض ، وفاعله ضير مستر فيهجوازاً تقديره هو يعود إلى النعت ، والجلة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ والحبر لا محل لها صلة الموصول .

<sup>(</sup>۲) وفقد ، حرف تقلیل و یکونان ، فعل مضارع ناقص ، وألف الاثنین اسمه و منکرین ، خبر یکون و کا ، السکاف جارة ، ما : مصدریة و یکونان معرفین ، مضارع تاقص واسمه وخبره ، فی تأویل مصدر بواسطة ما الصدریة ، وهذا الصدر مجرور بالسکاف ، والتقدیر : ککونهما معرفین .

وَصَالِحُسِا لِبَدَ لِيَّسِةٍ يُرَى فِي غَيْرٍ ، نَحْوِ « يَاغُلاَمُ يَعْمُرًا » (١) وَصَالِحُسِ الْبَكْرِيُّ» وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْضِيُّ (٢)

كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا ، نَحُو : ﴿ ضَرَّ بْتُ أُ

واستثنى المصنفُ من ذلك مسألتين ، يتعين قيهما كونُ التابع عطف بيان (٣٠):

- (۱) و وصالحاً ، مفعول ثان مقدم على عامله ، وهو قوله و يرى ، الآتى و لبدلية ، جاد وبحرور متعلق بصالح و يرى ، فعل مضارع مبنى للجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عطف البيان ، وناثب الفاعل هذا هو المفعول الآول وفى غير ، جار و بحرور متعلق بيرى ، وغير مضاف ، و و نحو ، مضاف إليه و يا ، حرف نداه و غلام ، منادى مبنى على الضم فى محل نصب و يعمرا ، عطف بيان على غلام تبعاً للمحل ، فقد علت أنه مضموم اللفظ ، وأن محله نصب .
- (۲) و ونحو ، معطوف على نحو فى البيت السابق ، ونحو مضاف و ، بشر ، مضاف إليه و تابع ، نعت لبشر ، وتابع مضاف و ، البكرى ، مضاف إليه ، وليس ، فعل ماض ناقص ، أن ، مصدرية ، بدل ، فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، و ، أن ، وما دخلت عليه فى تأويل مصدر اسم ليس ، بالمرضى ، الباء زائدة ، والمرضى : خر ليس ، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الحركة حرف الجر الزائد .
- (٣) ضبط ابن هشام وغيره المسائل التي يتعين فيها أن يكون التابع عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، بأحد أمرين؛ الآمر الآول: أن يكون التابع غير مستغنى عنه، الآمر الثانى: أن يكون التابع غير صالح لآن يوضع في مكان المتبوع، والمسألتان اللتان ذكرهما الناظم وبينهما الشادح من أفراد الضابط الثانى؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يوضع بعمرا مع كونه علماً يعمرا مع كونه علماً وليس مقترناً بأل موضع البكرى، ولم يتعرضا لتأصيل الضابط الآول, ولا التمثيل له، ومن أمثلته أن يكون النابع مشتملا على ضمير والمتبوع جزء من جملة واقعة خبراً \_\_

الأولى: أن يكون التابع مفرداً ، معرفة ، معرباً ؛ والمتبوع مُنادًى ، نحسو : « يا عُلاَمُ يَعْمُرَا » فيتعين أن يكون « يعمرا » عطف بيان ، ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأن البَدَلَ على نِيَّةِ تـكرار العامل ؛ فـكان يجب بناء « يعمرا » على الضم ؛ لأنه لو لُفِظَ بد « بيا » معه لسكان كذلك .

الثانية: أن يكون التابع خالياً من «أل » والمتبوعُ بأل ، وقد أضيفت إليه صفة بأل ، عو : «أنا الضّارِبُ الرّجُل زَيْدٍ » ؛ فيتمين كون « زيد » عطف بيانٍ ، ولا يجوز كونه بدلا من « الرجل » ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل ؛ فيلزم أن يكون التقدير : أنا الضّاربُ زَيْدٍ ، وهو لا يجوز ؛ لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل ، أو ما أضيف إلى ما فيه أل ، ومثل « أنا الضاربُ الرجل زَيْدٍ » قولُه :

٢٩٣ - أَنَا ابْنُ النَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرِ عَلَيْهِ الطَّـيْرُ تَرْ قُبُهُ وُقُوعاً

يي وليس في هذه الجلة ضمير يربطها بالمبتدأ ، نحو : «على سافر بكر أخوه ، فإنه يتمين أن يكون « أخوه ، عطف بيان على بكر ، ولا يجوز أن يكون بدلا .

٢٩٣ ــ:البيت للرار بن سعيد الفقسي .

اللغة : والتارك ، يجوز أن يكون اسم فاعل من ترك يمهني صير وجعل ، فيحتاج مفعولين ، ويجوز أن يكون اسم فاعل من ترك بمعنى خلى ، فلا يحتاج إلا مفعولا واحداً والبكرى و نسبة إلى بكر بن وائل و بشر ، هو بشر بن عمرو بن مرئد ، وكان قد قتله سبع ابن الحسحاس الفقصى ، ورئيس بنى أسد يوم ذاك عالد بن نضلة الفقسى جد المرار ، لذلك غر بمقتل بشر وترقبه ، تنتظر خروج روحه ، لأن الطير لا تهبط إلا على الموتى ، وكنى بذلك عن كوئه قتله .

المعنى : يقول : أنا ابن الرجل الذى ترك بشراً البكرى تنتظر الطير موته لتقع عليه .

الإعراب : رأنا ، مبتدأ وابن ، خير المبتدأ ، وابن مضاف ، و والتارك ، يبي

فبشر : عطفُ بَيان ، ولا يجوز كونه بدلا ؛ إذ لا يصح أن يكون التقدير : ﴿ أَنَا ابْنُ التَّارِكِ بِشْرِ ﴾ .

وأشار بقوله : « وليس أن يبدل بالمرضي » إلى أنَّ تجويز كُوْن « بِشْرٍ » بدلا غيرُ مَرْضِي » وقَصَدَ بذلك التنبيه على مذهب الفَرَّاء والفارسي (١) .

\* \* \*

ي مضاف إليه ، والتارك مضاف ، و « البكرى ، مضاف إليه ، من إضافة اسم الفاعل إلى مفدوله « بشر ، عطف بيان على البكرى « عليه ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « الطير ، مبتدأ مؤخر ، والجلة فى محل نصب : إما مفعول ثان التارك ، وإما حال من البكرى « ترقبه » ترقب : فعل مضاوع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى الطبر ، والحاء مفعول به ، والجلة فى محل نصب حال من الطبر « وقوعا » حال من الصبر المستر فى ترقبه .

الداهد فيه : قوله و التارك البكرى بشر ، فإن قوله وبشر، يتعين فيه أن يكون عطف بيان على قوله و البكرى ، ولا يجوز أن يجعل بدلا منه ، وقد أشار الشارح العلامة إلى وجه امتناعه والحلاف فيه .

(۱) مذهب الفراء والفارسي جواز إضافة الوصف المقترن بأل إلى العلم ، وذلك نحو : وأنا الضارب زيد ، وعلى هذا يجوز في و أنا ابن التارك البكرى بشر ، أن يجعل بشر بدلا ؛ لانه يجوز عنده أن تقول : أنا ابن التارك بشر بإيضافة التارك الذي هو وصف مقرن بال إلى بشر الذي هو علم بومعني هذا أنه يجوز إحلال التابع محل المتبوع ، ومتى جلق ذلك صد في المتبوع الوجهان : أن يكون عطف بيان ، وأن يكون بدلا ، لسكن منصب الفراء والفارسي غير مقبول عند المصنف وجهرة العلماء ، لاجرم لم يجيزوا في وبشرة الا وجها واحداً ، وهو أن يكون عطف بيان ، وله لمنا تحد المصنف يقول و وليس أن بدل بالمرضى » .

### عَطْفُ النَّسَق

تَالِ بِحَرْفِ مُثْبِعٍ عَطْفُ النَّسَقُ

كَأَخْصُصْ بُودُ وَتَنَاء مَنْ صَدَق (١)

عطفُ النسق هو : التابع ، الْمُتَوَسِّط بينه وبين متبوعه أحَدُ الحروف التي سنذكرها ، كـ « ماخْصُص ْ بِوُدَّ وَتَنَاء مَنْ صَدَقَ » .

ُغرج بقوله ﴿ المتوسط — إلى آخره ﴾ بقيةُ التوابع .

\* \* \*

فَالْمَطْفُ مُطْلَقًا : بِوَاوِ ، ثُمَّ ، فَا ،

حَنَّى، أَمَ ، أَوْ ، كَ ﴿ يَفِيكَ صِدْقٌ وَوَفَا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) و تال ، خبر مقدم و بحرف ، جار و بحرور متعلق بتال و متبع ، نعت لحرف و عطف ، مبتدأ مؤخر ، وعطف مضاف ، و و النسق ، مضاف إليه وكاخصص ، السكاف جادة لقول محذوف ، اخصص : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بود ، جار و بحرور متعلق باخصص و وثناه ، معطوف بالواو على ود و من ، اسم موصول : مفعول به لاخصص و صدق ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على من الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة الموصول .

<sup>(</sup>۲) و فالعطف ، مبتدأ و مطلقاً ، حال من الضمير المستكن فى الجار والمجرور ، وهو قوله : د بواو ، بناء على رأى من أجاز تقدم الحال على عامله الجار والمجرور ، أو هو حال من المبتدأ بناء على مذهب سيبويه و بواو ، جار ومجرور متعلق بمحذرف خبر المبتدأ و ثم ، فا ، حتى ، أم ، أو ، قصد لفظهن . معطوفات على قوله واو ، بعاطف مقدر فى الجميع و كفيك ، السكاف جارة لقول محذوف ، فيك : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وصدق ، مبتدأ مؤخر و ووفا ، الواو عاطفة ، وموفا : معطوف على صدق ، وقصر وفا المضرورة ، وأصله وفاه ، وتقدير السكلام : ووفا : معطوف على صدق ، وقصر وفا المضرورة ، وأصله وفاه ، وتقدير السكلام : كقولك فيك صدق ووفا ، والسكاف ومجرورها متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف .

حُرُوفُ العطف على قسمين :

أحدهما : ما 'يشَرِّكُ المعطوف مع المعطوف عليه مطلقاً ، أى : لفظاً وحكماً ، وهى : الواو ، نحو : « جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُ و » . وثُمَّ ، نحو : « جَاءَ زيد ثُمَّ عمرو » . والفاَه ، نحو : « جَاءَ زَيْدٌ فعمرو » . وحَتَّى ، نحو : « قَدِمَ الْخُجَّاجُ حَتَّى الْشَاةُ » . وأمْ ، نحو : « أَزَيْدٌ عندك أمْ عمرو ؟ » . وأوْ ، نحو : « جَاءَ زيد أوْ عمرو » .

والثانى : ما يُشَرِّكُ لفظًا فقط ، وهو المراد بقوله :

وَأَنْبَعَتْ لَفْظًا فَحَسْبُ : بَلْ ، وَلاَ ، لَكِنْ ، كَ « لَمْ يَبْدُ ٱمْرُوْ لَكِنْ طَلاَ »(١)

هذه الثلاثة تُشَرِّكُ الثاني مع الأول في إعرابه ، لا في حكمه ، نحو : « مَا قَامَ زَيْدٌ بَل عمرو ، وجاء زيد لا عمرو ، ولا تَضْرِب زيداً لَـكِنْ عمراً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و وأتبعت ، أتبع : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث و لفظاً ، تمييز ، أو منصوب بنرع الخافض و فحسب ، الفاء زائدة لتربين اللفظ ، حسب ، يمعنى كاف هنا : مبتدأ ، وخبره محذوف ، أى فسكافيك هذا ، مثلا و بل ، فاعل أتبعت و ولا ، لكن ، معطوفان على و بل ، بعاطف مقدر فى الثانى وكلم ، السكاف جارة لقول محذوف ، لم : حرف ننى وجزم وقلب و يبد ، فعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الواو و امرؤ ، فاعل يبد و لكن ، حرف عطف و طلا ، معطوف على امرؤ ، والطلا ب بفتح الطاء مقصوراً ، بزنة عصا وفتى ابن الظبية أول ما يولد ، وقيل : الطلا هو ولد البقرة الوحشية ، وقيل : هو ولد ذات الظلف مطلقاً ، و يجمع على أطلاء ، مثل سبب وأسباب .

## فَأَعْطِهِ مِنْ بِوَاوِ لاَحِقًا أَوْ سَابِقًا

### في الْخَـكُم \_ - أوْ مُصاحِبًا مُو افِقًا(١)

لُّ ذَكَرَ حُرُوفَ العطفِ التُّسْعَةَ شَرَعَ في ذَكَرَ معانيها .

فالواو: لمطلق الجمع عند البصريين ؛ فإذا قلت : « جاء رَيْدٌ وَعَمْرُ و » دَلَّ ذلك على اجتماعهما في نسبة الحجيء إليهما ، واحْتَمَلَ كُوْنَ « عمرو » جاء بعد « زيد » ، أو جاء قبله ، أو جاء مُصاحباً له ، وإنما يتبين ذلك بالقرينة ، نحو : « جاء زيد وعمرو بعده ، وجاء زيد وعمرو قبله ، وجاء زيد وعمرو معه » ، فَيُعْطَفُ بها : اللاحِقُ ، والسابِقُ ، والمصاحِبُ .

ومذهبُ السكوفيين أنها للترتيب ، وَرُدَّ بقوله نعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَانُنَا الدُّنْياَ نَمُوتُ وَنَحْنَىٰ ﴾(٢) .

#### \* \* \*

هذا ، وإذا لم توجد قريئة تعين المعية أو غيرها فالأرجح أن تكون الواو دالة على مصاحبة المعطوف للمعطوف عليه ، ويليه أن يكون المعطوف عليه سابقا ، ثم أن يكون المعطوف عليه متأخرا .

<sup>(1)</sup> وفاعطف، الفاء للتفريع ، اعطف : فمل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بواو ، جار ومجرور متعلق باعطف ولاحقاً ، مفعول به لاعطف وأو ، عاطفة وسابقاً ، معطوف على قوله لاحقاً وفى الحدكم ، جار ومجرور تنازعه كل من وسابقاً ، ولاحقاً ، وأو ، عاطفة و مصاحباً ، معطوف على سابقاً وموافقاً ، نعت لقوله مصاحباً ،

<sup>(</sup>٢) لو كانت الواو دائة على الترتيب ... كما يقول الكوفيون ... لكان هذا الكلام اعترافاً من الكفار بالبعث بعد الموت ، لان الحياة المرادة من ، نحيا ، تكون حيثة بعد الموت ، وهي الحشر ، ومساق الآية وما عرف من حالهم ومرادهم دليل على أنهم منكرون له ، فالمراد من الحياة في قولهم ، ونحي ، هي الحياة التي يحيونها في الدنيا ، وهي قبل الموت قطعاً ، فدلت الآية على أن الواو لا تدل على الترتيب ، لان المعطوف سابق في الوجود على المعطوف عليه .

# وَأَخْصُصُ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لَا يُغْنِي

مَتْبُوعُهُ ، كُرُ « اصْطَلَتْ هَٰذَا وَٱبْدَى » (١)

اختصّتِ الوّاوُ — من بين حروف العطف — بأنها يُفطَفُ بها حيث لا يُكُنّنَى بالمعطوف (٢) عليه ، نحو : « اخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْرُو » ولو قلت : « اختصم زيد » للمعطوف (٢) عليه : « اصْطَفَ هذا وابنى ، وتَشَارَكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو » .

ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف ؛ فلا تقول : « اختصم زيد فعمرو » .

#### \* \* \*

وَالْفَاهُ لِلنَّرْ تِيبِ بِانَفْصَالِ وَ ﴿ ثُمُّ ﴾ لِلنَّرْ تِيبِ بِانْفُصَالِ (\*)

أى : تدلُّ الفاء على تَأَخُّرِ المعطوف عن المعطوف عليه مُتَصَالًا به ، و ﴿ ثُم ﴾ على تأخُّرِهِ عنه منفصلًا ، أى : مُتَرَاخِيًا عنه ، نحو : ﴿ جاء زيد فعمرو ﴾ ، ومنه قوله تمالى : ( وَاللهُ عَمَالَى : ( وَاللهُ عَمَالَ عَمْ مِنْ نُطْفَةً ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و واخصص ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وبها ، جار وبجرور متعلق باخصص ، عطف ، مفعول به لاخصص ، وعطف مضاف ، و و الذى ، اسم موصول : مضاف إليه ، والجلة من الفعل المنتى وهو و لايغنى ، وفاعله الضمير المستتر فيه لا محل لها صلة الموصول وكاصطف ، السكاف جارة لقول محذوف ، واصطف : فعل ماض و هذا ، فاعل اصطف و وابنى ، معطوف على هذا .

<sup>(</sup>٣) و والغام ، مبتدأ و الترتيب ، جار و بحرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ وباتصال، جار و مجرور متعلق بمحدوف حال من الترتيب و وشم الترتيب بانفصال ، مثل الشطر الأول في الإعراب .

وَاخْصُصُ بِفَاءِ عَطْفَ مَا لَيْسَ صِلَهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصِّلَةُ (١) اختصَّتِ الفاء بأنها تعطف (٢) ما لا يَصْلُحُ أَن يكون صلة — خلوه عن ضمير الموصول — على ما يصلح أن يكون صلة — لاشتماله على الضمير — نحو : « الذي يَطِيرُ فَيَغْصَبُ زَيْدٌ الذبابُ » ، ولو قلت : « ويغضب زيد » أو « ثم يغضب ريد » لم يجز ؛ لأن الفاء تدل على السببية ، فَاسْتُغْنِيَ بها عن الرابط ، ولو قلت : « الذي يطيرُ ويغضبُ منه زَيْدٌ الذبابُ » جاز ؛ لأنك أتيت ولو قلت : « الذي يطيرُ ويغضبُ منه زَيْدٌ الذبابُ » جاز ؛ لأنك أتيت بالضمير الرابط .

#### \* \* \*

### بَعْضًا بِحَـنَّى ٱعْطِفُ عَلَى كُلِّ ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ غَايَةَ الَّذِي تَلاَ (٢)

(1) و واخصص ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بفاء ، جار ومجرور متعلق باخصص و عطف ، مفعول به لاخصص ، وعطف مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و ليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه و صلة ، خبر ليس ، والجملة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها صلة ما الموصولة و على الذى ، جار ومجرور متعلق بعطف و استقر ، فعل ماض وأنه ، أن : حرف توكيد و نصب ، والهاء اسمه و الصلة ، خبر أن ، و و أن ، و ما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل استقر ، والجملة من الفعل الذى هو المصدر المفسيك من أن و معمولها لا محلها صلة الذى .

(۲) وعما اختصت به الفاء أنها تعطف المفصل على المجمل معاتجادهما معنى ، ومن ذلك قوله تعالى ( و نادى نوح دبه فقال ) والترتيب في مثل هذا ذكرى ، لا معنوى .

(٣) و بعضاً بمفعول به مقدم لقوله : واعطف بالآتى و بحتى به جار ومجرور متعلق باعطف واعظف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وعلى كل به جار ومجرور متعلق باعطف أيضاً وولا بالواو للحال ، لا : نافية ويكون ، فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً وإلا به أداة استثناء ملغاة وغاية ، خبر يكون ، وغاية مضاف ، و والذى ، اسم موصول مضاف إليه وتلا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً ، والجملة لا محل لها صلة الذى ، وجملة يكون واسمه وخبره في محل نصب حال .

يُشْتَرَط في المطوف بحتى أن يكون بعضاً مما قبله وغايةً له : في زيادة ، أو كَفْسِ ، نحو : « مات الناسُ حتى الأنبياءِ ، وقَدِمَ الْخُجَّاجُ حَتَّى الْشَاءُ » .

\* \* \*

وَ «أُمْ» بِهَا أَعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ النَّسُويَةُ أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظ « أَى ۖ » مُغْنِيَة (١)

« أم » على قسمين : منقطعة ، وستأتى ، ومتصلة ، وهى : التى تقع بعد همزة التسوية نحو : « سَوَ الا عَلَيْنَا أَجَزِعْنا التسوية نحو : « أَزَيدٌ عندك أم عَمْرُو ، أَمْ صَبَرْنَا (٢) ) والتى تقع بعد همزة مُغْنِية عن « أَى ؓ » نحو : « أَزَيدٌ عندك أم عَمْرُو ، أَى : أيُّهُمَا عندك ؟ .

\* \* \*

وَرُبَّمَا أَسْقِطَتِ الْهَمْزَةُ ، إِنْ كَانَ خَفَا الْمَعْنَ بَحَذْفِهِا أَمِن (٣)

(۱) دوأم ، قصد لفظه : مبتدأ دبها ، جار وبحرور متعلق بقوله اعطف الآق و اعطف ، و الحلف ، فمل أمر ، وقاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ د إثر ، ظرف مكان بمني بعد متعلق باعطف ، وإثر مضاف و « همز ، مضاف إليه ، وهمز مضاف و « التسوية ، مضاف إليه ، أو ، حرف عطف ، همزة ، معطوف على همز ، عن لفظ ، جار ومجرور متعلق بقوله « مغنية ، الآتى ، ولفظ مضاف و ، أى ، مضاف إليه ، مغنية ، نعت لهمزة .

(٢) يجور لك في هذا الاسلوب أن تعرب «سواء، خبرا مقدما وما يلي الهمزة في تأويل
 مصدر مبتدأ مؤخرا ، ويجوز العكس بأن تجعل سواء «بندأ والمصدر المؤول خبره .

(٣) و وربما ، رب : حرف تقليل ، ما : كافة وأسقطت ، أسقط : فعل ماض مبنى للمجهول ، والتأميلةأنيث والهمزة ، نائب فاعل أسقط و إن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص فعل الشرط و خفا ، قصر للضرورة : اسم كان ، وخفا مضاف و و المعنى ، مضاف إليه و بحذفها ، الجار والمجرور متعلق بقوله : و أمن ، الآتى ، =

أى: فد تُحذَفُ الهمزة - يعنى جَمْزة التسوية ، والهمزة المغنية عن أى - عند أمن اللبس ، وتكون • أم ، متصلة كا كانت والهمزة موجودة ، ومنه قراءة أبن اللبس ، وتكون • أم ، متصلة كا كانت والهمزة موجودة ، ومنه قراءة ابن تُحييصِن : (سَوَ الا عَلَيْهِمُ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمَ تُنْذِرْهُمْ ) بإسقاط الهمزة من (أنذرتهم)، وقولُ الشاعر :

۲۹۶ – لَمَنْ لَكَ مَا أَدْرِى وَ إِنْ كُنْتُ دَارِياً بِمَانِ الْجُنْدِ مَا أَدْرِي وَ إِنْ كُنْتُ دَارِياً بِمَانِ

أى : أيسبنع ٍ .

\* \* \*

وحذف مضاف وها: مضاف إليه «أمن » فعل ماض منى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يدود إلى خفاه المعنى ، والجملة فى محل نصب خبركان ،
 وجواب الشرط محذوف بدل على سابق الكلام .

٢٩٤ ـــ البيت لعمر بن أبى ربيعة المخزومى ، أحد شعراء قريش المعدودين .

الإعراب: «لعمرك و اللام للقسم ، عمر: مبتدأ ، وخبره محذوف وجوباً ، وتقدير الكلام: لعمرك قسمى ، وعمر مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه « ما ي نافية « أدرى ، فمل مضارع بتطلب مفعو اين ، وقد علق عنهما بالهمزة المقدرة قبل قوله : بسبع الآتى ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنا « وإن ، الواو واو الحال ، إن زائدة «كنت ، كان : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه « داريا ، خبره « بسبع ، جار ومجرور متعلق بقوله رمين الآتى « رمين ، رمى : فعل ماض ، ونون النسوة فاعل « الجمر ، مفعول به لرمين « أم ، عاطفة « بثمان ، جار ومجرور معطوف على قوله بسبع .

الشاهد فيه : قوله د بسبع . . أم بثمان , حيث حذف منه الهمزة المغنية عن الفظ د أى , وأصل المكلام : أبسبع رمين \_ إلخ ، وإنما حذفها اعتماداً على انسياق المعنى وعدم خفائه .

وَبِانْقِطَاعِ وَبَمْدُنَى \* بَلْ \* وَفَتْ إِن آلَكُ مِمَّا قَيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ (')
أَى: إِذَا لَم يَتَقَدَّمْ على \* أَم \* همزةُ النسوية ، ولا همزة مُغْفِيَة عن أَى ؛ فهى مُنْقَطِمَة ، وتفيد الإضراب كَبَل ، كقوله تعالى : ( لاَ رَبْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ العالَمينَ ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ) أَى : بل يقولون أفتراه ، ومثلُه \* إِنَّهَا لَإِبلُ أَمْ شَاءِ \* أَى : بل هم شاء .

\* \* \*

خَيِّرْ ، أَرِبْحْ ، قَسِّمْ - بِأَوْ - وَأَبْهِم ِ ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا ُ نَبِي (٢) وَأَشْكُكُ ، وإضرَابٌ بِهَا أَيْضًا ُ نَبِي (٢)

<sup>(</sup>۱) د وبانقطاع ، جار ومجرور متعلق بقوله وفت الآتی د و به نی جار و مجرور معطوف بالواو علی بانقطاع ، ومعنی مضاف و د بل ، قصد لفظه : مضاف إليه دوفت، وفی : فعل ماض ، والناء النائیث ، والفاعل ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی أم أیضاً د إن ، شرطیة د تك ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی أم أیضاً د مما ، جار و مجرور متعلق بقوله خلت الآتی د قیدت ، قید : فعل ماض مبنی للجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی أم ، والخلة لا محل لها صلة دما ، المجرورة محلا مین د به ، جار و مجرور متعلق بقیدت دخلت ، خلا : فعل ماض ، والناء المتأنیث ، والفاعل ضمیر مستر فیه ضمیر مستر فیه به جوازاً تقدیره هی یعود إلی أم ، والجلة فی محل نصب خبر د تك ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه سابق الدکلام .

<sup>(</sup>۲) دخبر ، فعل أسر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د أبح ، قسم ، معطوفان على خير بعاطف مقدر مع كل منهما د بأو ، جار ومجرور تنازعه الافعال الثلاثة قبله د وأبهم . واشكك ، معطوفان على خبر د وإضراب ، مبتدأ د بها ، جار ومجرور متعلق بإضراب د أيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف د نمى ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى إضراب ، والجلة من نمى ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ .

أى: تُستَعَمَّلُ "أو ، للتخيير ، نحو : « خُذْ مِنْ مَالِي دِرْهَمَّا أو ديناراً ، وللإباحة في : " جَالِسِ الحُسَنَ أو ابْنَ سِيرِينَ ، والفرقُ بين الإباحة والتخيير : أن الإباحة لا تَمْنَعَ الجُمَّ ، والتخبير بمنعه ، وللتقسيم ، نحو : « الكلمة اسم ، أو فعل ، أوحرف ، وللابهام على السامع ، نحو : « جاء زيد أو عرو » إذا كُنْتَ عالماً بالجائى منهما وقصدت الإبهام على السامع ، [ ومنه قولُه تعالى : ( وَإِنّا أَوْ إِيّا كُمْ لَمَلَى هُدّى أَوْ فِي ضَلَالُ مُبِين ) ] ، وللشك ، نحو : « جاء زيد أو عرو » إذا كنت شاكا في الجائى منهما ، وللاضراب كقوله :

۲۹۰ – مَاذَا تَرَى فَى عِيَالِ فَدْ بَرِمْتُ بَهِمْ لَمَ أَحْصِ عِـــدَّتَهُمْ إِلاَّ بِعَـــدَّادِ

٢٩٥ ــ هذان البيتان لجرير بن عطية ، يقولها لحشام بن عبد الملك .

اللغة : « عيال » يعنى بهم أولاده ومن يمونهم ويعولهم « برمت ، صحرت وتعبت.

الإعراب: دما ، اسم استفهام مبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع دفا ، اسم موصول: خبر المبتدأ د ترى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجلة لا محل لها صلة ، والعائد ضمير منصوب بترى محذوف ، وبجوز أن يكون قوله: دماذا ، كله اسم استفهام مفعولا مقدماً لترى د فى عيال ، جار وجرور متعلق بترى د قد ، حرف تحقيق د برمت ، فعل وفاعل ، والجلة فى محل جر صفة لعيال د بهم ، جار وبجرور متعلق ببرمت ، لم ، نافية جازمة د أحس فعل مضارع بجروم بلم ، وعلامة جرمه حذف الياد ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا د عدتهم ، عدة : مفعول به لاحص ، وعدة مضاف والضمير مضاف إليه فيل ، والا ، أداة استثناء ملغاة د بعداد ، جار وبجرور متعلق بأحص د كانوا ، كان : فعل ماض ناقص ، وواو الجاعة اسمه د ثمانين ، خبركان د أو ، حرف عطف بمغى بل ، وقبل : هى بمنى الواو ، زادوا ، فعل وفاعل د ثمانية ، مفعول به ازاد ولولا ، حرف امتناع لوجود د رجاؤك ، وجاء : مبتدأ خيره محذوف وجوباً ، ورجاء معناف والكاف =

كَانُوا ثَمَانِينَ أَوْ زَادُوا ثَمَانِيَةً لَوْلاً رَجَاؤُكُ قَدُ قَتَلْتُ أَوْلاَدِي أَى: بل زادوا .

وَرُ بِمَا عَا قَبَتِ الْوَاوَ ، إِذَا لَمَ 'يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا ('') قد تستعمل « أو » بمعنى الواو عند أمْنِ اللَّبْسِ ؛ كقوله :

٢٩٦ – جَاءَ الخِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً

كَمَا أَنَّى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدر

مضاف إليه, قد ، حرف تحقيق ، قتلت ، فمل وفاعل ، أولادى ، أولاد : مفعول
 به لقتل ، وأولاد مضاف وباء المشكلم مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله و أوزداوا ، حيث استعمل فيه و أو ، للاضراب بمعنى بل .

(۱) و وربما ، رب: حرف تقليل ، وما : كافة وعاقبت ، عاقب : فعل ماض ، والناء المتأنيث ، والفاعل ضير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى أو والواو ، مفعول به لعاقب و إذا ، ظرف تضمن معني الشرط ولم ، نافية جازمة ويلف ، فعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها و ذو ، فاعل يلف ، وذو مضاف ، و و النطق ، مضاف إليه ، والجلة في محل جر بإضافة و إذا ، إليها والمبس ، جار وجرور متعلق بقوله هنفذا الآتي ومنفذا ، مفعول أول ليلتي ، ومفعوله الثاني عذوف ، وجواب وإذا ، عذوف .

٢٩٦ ـ هذا البيت لجرير بن عطية ، من كلمة يمدح بها أميرالمؤمنين عمر بن عبدالعزيز ابن مروان .

اللَّفَة : وقدر ، بفتحتين ـــ أى : موافقة له ، أو مقدرة .

الإعراب: يرجاء ، فعل ماض ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الممدوح والحلافة ، مفعول به لجاء وأو ، عاطفة بمنى الواو وكانت ، كان : فعل ماض ناقص ، والتاء التأنيث ، واسمه ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى الحلافة وله ، جار ومجرور متعلق بقوله قدرا الآتي وقدراً ، خبر كان وكا ، الكاف جارة ، ما : مصدرية وأتى ، فعل ماض وربه ، رب : مفعول به مقدم على الفاعل ، ==

وَمِثْلُ ﴿ أَوْ ﴾ في الْقَصْدِ ﴿ إِمَّا ﴾ النَّسَانِيَهُ

فِي نَحْوِ : « إِمَّا ذِي وَ إِمَّا النَّارِثَيَهُ »(١)

يمنى أن « إِمَّا» المسبوقة بمثاما تُفيدُ ما تفيده « أو » : من التخيير ، نحو : « خذ من مالى إِمَّادرها وإِمَّا ديناراً » والإباحة ، نحو : « جَالِسْ إِمَّا الحسنَ وإِمَّا ابنَ سيرينَ » والتقسيم ، محو : « السكلمة إمَّا اسم وإمَّا فعل وإمَّا حرف » والإبهام والشك ، نحو : « جاء إما زيد وإما عمرو » .

وليست « إما » هذه عاطفة ، خلافًا لبعضهم ، وذلك لدخول الواو عليها ، وحرفُ العطف لا يدخل على حرف [ العطف ](٢) .

\* \* \*

= ورب مضاف والهاء مضاف إليه . موسى ، فاعل أتى . على قدر ، جار وبجرود متعلق بأتى .

الشاهد فيه : قوله وأوكانت ، حيث استعمل فيه وأو ، بعنى الواو ، ارتسكاناً على الفهام المدنى وعدم وقوع السامع في لبس .

- (۱) و ومثل ، مبتدأ ، ومثل مضاف و و أو ، قصد لفظه : مضاف إليه و في القصد ، جار و بجرور متعلق بمثل و إما ، قصد لفظه : خبر المبتدأ و الثانية ، نعت لإما و في نحو ، جار و بجرور متعلق بمثل أيضاً و إما ، حرف تفصيل و ذي ، اسم إشارة للفرد المؤنثة : مبتدأ ، وخبره محذوف : أي إما هذه لك ، مثلا و إما ، عاطفة و الناتية ، معطوف على ذي .
- (٣) همنا ثلاثة أمور نرى أن تنهك إليها ، الأول : أن ، إما ، الثانية تسكون عمني أو بانفاق من النحاة ، نعني أنها تأتي المعانى المشهورة التي تأتى لها أو ، واختلفوا أهي عاطفة أم لا ؟ وقد أشار الشارح إلى هذا الخلاف ، ولا خلاف بينهم في أن إما الأولى ليست عاطفة ، ولذلك تراها تفصل بين العامل ومعموله نحو : « زارتى إما زيد وإما عمرو » ، والامر الثانى : أن المعانى المشهورة التي تأتى لها إما هي التي ذكرها \_\_

وَأُولِ « لَـكِنْ » نَفْياً أَوْ نَهَيْاً ، وَ « لاَ » نِدَاءَ أَوْ أَمْراً أَوِ ٱثْبَاتاً تَلاَ<sup>()</sup>

أى : إنما مُعْطَفُ بلكن بعد الننى ، نحو : «ما ضَرَبْتُ زيداً لَكِنْ عمراً » وبعد النهى ، نحو : « لا تَضْرِبْ زيداً لَكِنْ عمراً » .

و ُيُمْطَفُ بِـ « للا » بعد النداء ، تحـــو : « يا زيد لا عرو » والأمْرِ ، نحو : « اخْرَبْ زيدًا لا عمراً » وبعد الإثبات ، نحو : « جاء زيد لا عمرو » .

ولا يمطف بـ « لملا » بعد النفي ، نحو : « ما جاء زيد لا عمرو » ولا يعطف بـ « لمكن » في الإثبات ، نحو : « جاء زيدلكن عمرو » .

\* \* \*

وَ بَلْ كَلَّكِن بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَّمْ أَكُنْ فِي مَرْ يَهِ بَلْ نَيْهَا (١)

الشارح ، وهى ما عدا الإضراب والجمع المطلق الذى تأتى له أو أحياناً كما فى الشاهد
 رقم ٢٩٦ ، والامر الثالث : أن إما الثانية قد تحذف لذكر ما يغنى عنها ، نحو قولك :
 إما أن تشكلم بخير و (لا فاسكت ، ونحو قول الشاعر :

فَإِمَّا أَنْ تَـكُونَ أَخِي بِصِـدْقِ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَنِّي مِنْ سَمِينِي وَ إِلاَّ فَاطَّــِـرِحْنِي وَاتّخِذْنِي عَــــدُوَّا أَنَّقِيكَ وَتَتَّقِينِي

(۱) و وأول ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و لكن ، قصد لفظه : مفعول به لأول و نفيا ، مفعول ثان لأول و أو ، عاطفة و نهيا ، معطوف على قوله و نفيا ، و ولا ، قصد لفظه : مبتدأ و ندار ، مفعول به مقدم لقوله و تلا ، الآئى و أو أمرا أو إثباناً ، معطوفان على قوله و نداه ، السابق و تلا ، فعل ماض ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى و لا ، والجلة من تلا وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو و لا ، المقصود لفظه .

(٢) . وبل، قصد لفظه : مبتدأ دكلكن ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر ــــ

وَانْقُلْ بِهَا لِلنَّانِ حُكُمَ الْأُوّلِ فَى النَّذِرِ الْمُثْبَتِ ، وَالْأَمْرِ الْجُلِي () 

مُعْطَفُ ببل فى الننى والنهى ؛ فتكون كلكن : فى أنها تُقرَّرُ حُكُمُ ما قبلها ،
وتُثْبِتُ تقيضَهُ لما بعدها ، نحـو : « ما قام زيد بل عمرو ، ولا تَضرب زيداً
بل عمـراً » فقرَّرَتِ النـنى والنهى السابقين ، وأثبتت القيام لممرو ،
والأَمْرَ بضربه .

و يُمْطَفُ بها في الخبر المُثبَتِ ، والأمر ؛ فتفيد الإضراب عن الأول ، و تَنْقُلُ الحكم إلى الثانى ، حتى يصير الأولُ كأنه مسكوتٌ عنه ، نحو : « قام زيد بل عروف واضرب زيداً بل عمراً » .

\* \* \*

وَإِنْ عَلَى تَضِيبِ رَفْعِ مُتَّصِلٌ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضِّيدِ الْمُنْفَصِلْ (٢)

<sup>=</sup> المبتدأ و بعد ، ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير المبتدأ المستكن في الخبر ، وبعد مضاف ومصحوبي مضاف ومصحوبي مضاف إليه ، ومصحوبي مضاف وها مضاف إليه دكلم ، السكاف جارة لقول محذوف ، لم : نافية جازمة وأكن ، فعل مضارع ناقس مجزوم بلم ، واسمه ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنا وفي مربع ، جار ومجرور متعلق محذوف خبر أكن و بل ، حرف عطف و تها ، قصر الضرورة ، وأصله تهاه ، معطوف على مربع ،

<sup>(</sup>۱) د وانقل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د بها ، الثاني جاران وبحروران متعلقان بانقل د حكم ، مفدول به لانقل ، وحكم مضاف و د الآول ، مضاف إليه د في الحبر ، جار وبجرور متعلق بانقل أيضاً د المثبت ، صفة الخبر د والآمر ، معطوف على الحبر د الجلى ، صفة للامر .

<sup>(</sup>٧) و إن ، شرطية و على ضمير ، جار وبحرور متعلق بقوله و عطفت ، الآتى ، وضمير مطاف و و رفع ، مطاف إليه ومتصل، ست لضمير رفع و عطف ، عطف : ==

### أَوْ فَاصِلٍ مَا ، وَبِلاَ فَصْــــل يَرِدْ فِي النّظْمِ فَاشِيًا ، وَضَعْفَهُ اعْتَقِــدْ (١)

إذا عَطَفَتَ على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويَقَعُ الفصلُ كَثَيرًا بالضمير المنفصل، نحو قوله تعالى: ( لَقَدْ كُنتُمُ انتُمُ وَآبَاؤُكُم في ضَلَالِ مُبِينِ) فقوله: « وآباؤُكم » معطوف على الضمير في « كنتم » وقد فصل به « مأتم » وورد — أيضًا — الفصل بنير الضمير ، وإليه أشار بقوله: « أو فاصل ما » وذلك كالتفعُول به ، نحو: « أ كُر مُتُك وَزَيدٌ » ، ومنه قوله تعالى: ( جَنّاتِ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ ) ؛ فمن : معطوف على الواو [ في يدخلونها ] ، وصَحَ ذلك لفصل بالمفعول به ، وهو الهاء من « يدخلونها » ومثله الفصل بلا النافية ، وحاز كقوله تعالى: ( مَا أَشْرَ كُنا وَ لا آباؤُنا ) ، ف « آباؤُنا » معطوف على « نا » ، وحاز ذلك للفصل إلى المعطوف والمعطوف عليه ] بلا .

\_ فعل ماض فعل الشرط ، والتاء ضمير المخاطب فاعله وفافصل ، الفاء واقعة فى جوابالشرط ، افصل : فعل أمر ، وفاعلهضمير مستتر فيه وجو با تقديره أنت وبالضمير، جار وبحرور متعلق بافصل و المنفصل ، نعت الضمير ، وجملة فعل الأمر وفاعله فى محل جزم جواب الشرط .

<sup>(</sup>۱) وأو ، عاطفة و فاصل ، معطوف على و الضمير ، فى البيت السابق و ما ، نكرة صفة لفاصل ، أى : فاصل أى فاصل و وبلا فصل ، الواو للاستثناف ، بلا : جار وجرور متعلق بقوله و يرد ، الآتى ، ولا التى هى اسم بمعنى غير مضاف و و فصل ، مضاف إليه و يرد ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى العطف على ضمير رفع و فى النظم ، جار و بحرور متعلق بيرد و فاشيا ، حال من الضمير المستتر في و يرد ، وضعفه ، الواو للاستثناف ، ضعف : مفعول مقدم لاعتقد ، وضعف مضاف والهاء مضاف إليه و اعتقد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل ، نحــو « أَضْرِبْ أَنْتَ وَزَيْدٌ » ، ومنـه قوله تعالى : ( أَشَـكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجُنَّةَ ) ف « مزَوْجُكَ ، معطوف على الضمير المنقصل — وهو على الضمير المنقصل — وهو أنت » — .

وأشار بقوله : « وبلا فصل يرد ، إلى أنه قد وَرَدَ فى النظم كمثيراً المطفُ على الضمير المذكور بِلاَ فَصُلْ ، كقوله :

٢٩٧ – قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ مَهَادَى

كَنِعاَجِ الْفَــلاَ تَعَسَّفْنَ رَمْلاً

فقوله : ﴿ وَزُهُرْ ۗ ، معطوف معلى الضمير المستنر في ﴿ أَقْبَلَتْ ﴾ .

اللغة : وزهر ، جمع زهراء ، وهى المرأة الحسناء البيضاء ، وتقول : زهر الرجل — من باب فرح — إذا أشرق وجهه وابيض « تهادى » أصله « تتهادى » — بتاءين — فحذف إحداهما تخفيفاً ، ومعناه ، تتمايل ، وتتمايس ، وتتبختر « نعاج » جمع نعجة ، والمراد بها هنا بقر الوحش «الفلاء هىالصحراء «تعسفن» أخذن على غير الطريق ، وملن عن الجادة ،

الإعراب: وقلت ، فعل وفاعل و إذ ، ظرف متعلق بقال وأقبلت ، أقبل : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي و وزهر ، معطوف على الضمير المستر في أقبلت و تهادى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي ، والجملة في محل نصب حال من فاعل أقبلت المستر فيه «كنعاج ، جار ومجرور متعلق ، محذوف حال ثانية من فاعل أقبلت ، ونعاج مضاف و والفلا ، مضاف إليه و تعسفن ، معمدوف على ماض ، وثون النسوة فاعل ، والجملة في محل نصب حال من نعاج الفلا ورملا ، نصب على نزع الخافض .

الشاهد فيه : قوله و أقبلت وزهر ، حيث عطف وزهر ، على الصمير المستر في عجه

۲۹۷ — البيت لعمر بن أبى ربيعة المخزومي .

وقد ورد ذلك فى النثر قليلا ، حكى سيبويه رحمه الله تعالى : • مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاء وَالْمَدَمُ ، برفع • المدم ، بالعطف على الضمير المستتر فى • سواء . .

وعُمْ مَن كلام المصنف: أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فَصْل ، نحو ﴿ زَيْدٌ مَا قَامَ إِلاَّ هُوَ وَعَرْثُو ، وكذلك الضميرُ المنصوبُ المتصلُ والمنفصلُ ، نحو ﴿ زَيْدٌ ضَرَ \* بُتُهُ وَعَرْاً ، ومَا أَ شَرَ مُتُ إِلاَّ إِبَّاكَ وَعَرْاً ، .

وأما الضمير المجرور فلا يُعْطَفُ عليه إلا بإعادة الجارِّ له ، نحو • مَرَرْتُ بِكَ وَ بِزَيْدٍ، ولا يجوز «مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ، .

هذا مَذْهَبُ الجمهور،وأجاز ذلك الكوفيون،واختارهُ المصنف، وأشار إليه بقوله:

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى تَضْمِيرِ خَفْضٍ لاَزِماً قَدْ جُمِلاً (۱) وَ يَوْدُ خُمِلاً (۱) وَ لَيْسَ عِنْدِي لاَزِماً ؛ إِذْ قَدْ أَتَىٰ فِي النَّثْرِ وَالنَّظْمِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا (۲)

= . أقبلت ، المرفوع بالفاعلية ، من غير أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضمير المنفصل ، أو بغيره ، وذلك ضعيف عند جمهرة العلماء ، وقد نص سيبويه على قلته. ومثل بيّت الشاهد في ذلك قول جرير بن عطية بهجو الاخطل :

وَرَجَا الْأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ مَا لَمُ ۚ كِكُنْ وَأَبُّ لَهُ لِيَنَالَا

(۱) و وعود ، مبتدأ ، وعود مضاف و و خافض ، مضاف إليه و لدى ، ظرف بمعنى عند متعلق بعود ، ولدى مضاف و و عطف ، مضاف إليه و على شمير ، جار ومجرور متعلق بعطف ، وضير مضاف و و خنر ، مضاف إليه و لازما ، مفعول ثان مقدم على عامله وهو جعل الآتى وقد ، حرف تحقيق و جعلا ، جعل : فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عود خاذش ، ونائب الفاعل هو المفعول الآول ، والآلف للاطلاق ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ ، وتقدير الكلام: وعود خافض قد جعل لازما .

(۲) , وليس ، فعلماض نافص ، واحمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عود خافض ، عندى ، عند : ظرف متعلق بقوله ، لازما ، الآق ، وعند مضاف وياء المشكلم مضاف إليه ، لازما ، خبر ليس ، إذ ، أداة تعليل ، قد ، حرف تحقيق ، أتى ، ــــ

أى : جَمَلَ جهورُ النحاةِ إِعَادَةَ الخافِض - إِذَا عُطِفَ على ضمير الخفض - لازماً ، ولا أقول به ؛ لورود السماع : نثراً ، ونظماً ، بالمطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ؛ فمن النثر قراءة حمزة (وَأَنَّقُوا الله الله الله سَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ) بجر ( الأرحام ) عطفاً على الهاء المجرورة بالباء ، ومن النظم ما أنشده سيبويه ، رحمه الله تمالى :

٢٩٨ – فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهُجُوناً وَتَشْتُعِناً

فَأَذْهَبُ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

بجر • الأيام ، عطفاً على الـكاف المجرورة بالباء .

\* \* \*

\_ قمل ماض ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هو ، في النثر ، جار ومجرور متعلق . بأتى ، والنظم ، معطوف على النثر ، الصحيح ، نعت للنظم ، مثبتا ، حال من فاعل أتى .

۲۹۸ – هـذا البيت من شواهد سيبويه (س ۲۹۲/۱) التي لم يعزها أحد القاتل مدين.

اللغة : « قربت ، أخذت ، وشرعت ، ويؤيده رواية الكوفيين في مكانه « فاليوم أنشأت . . ، وفي بعض النسخ « قد بت ، ، تهجونا » تسبنا .

المعنى: قد شرعت اليوم فى شتمنا والنيل منا ؛ إن كنت قد فعلت ذلك فاذهب فليس ذلك غريباً منك لانك أهله ، وليس عجيباً من هذا الزمان الذى فسد كل من فيه .

الإعراب: وقربت ، قرب : فعل ماض دال على الشروع ، والتاء اسمه و تهجونا ، مهجونا ، معطوب به ، مجونا ، وما : مفعول به ، والجلة في محل تصب خبر قربت و وتشتمنا ، الوار عاطفة ، تشتم : معطوف على تهجونا و فاذهب ، أي إن تفعل ذلك فاذهب على تهجونا و فاذهب ، أي إن تفعل ذلك فاذهب على

وَالْفَاهِ قَدْ تُحُذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ وَٱلْوَاوُ، إِذْ لاَ كَبْسَ، وَهِيَ انْفَرَدَتُ (١) يَعَلْفِ عَاسِلِ مُزَالِ قَدْ رَقِي مَعْمُولُهُ ، دَفْمًا لِوَعْمِ ٱللَّهِي (١)

= إلخ ، اذهب : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و قا ، الفاء المتعليل ، ما : نافية و بك ، جاد وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و والآيام ، معطوف على السكاف المجرورة محلا بالباء و من ، زائدة و عجب ، مبتدأ مؤخر مرفوع بصمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

الشاهد فيه : قوله د بك والآيام ، حيث عطف قوله د الآيام ، على الضمير المجرور علا بالباء . وهو الكاف ـ من غير إعادة الجار ، وجوازه هو مختار المصنف . وما استدل به على ذلك قول مسكين الدارى :

أنعلَّى في مِثْلِ السَّوارِى سُيُوفَنَا فَمَا يَبِنْهَا وَالْكُمْبِ غُوطٌ نَفَانِفَ (1) دوالفاء ، مبتدأ وقد ، حرف تقليل وتحذف ، فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الفاء ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ ومع ، ظرف متعلق بتحذف ، ومع مضاف و وما ، اسم موصول : مصاف إليه وعطفت ، عطف : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على الفاء ، والجلة لا محل لها من الإعراب صلة ما الموصولة ، والمائد ضمير منصوب محذوف ، والتقدير : مع الذي عطفته و والواو ، الوار حرف عطف ، الواو : مبتدأ خبره محذوف ، أي والواو كذلك و إذ ، ظرف يتعلق بتحذف و لا ، نافية للجنس مبتدأ خبره محذوف ، أي والواو كذلك و إذ ، ظرف يتعلق بتحذف و لا ، نافية للجنس وجلة و انفردت ، مع فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر .

(٧) د بعطف ، جّار ومجرور متعلق بانفردت فى البيت السابق ، وعطف مضاف و عامل ، مضاف إليه د عرال ، نعت لعامل ، قد ، حرف تحقيق ، بتى ، فعل ماض د معمول ، معمول : فاعل بتى ، ومعمول مضاف والهاء مضاف إليه ، والجملة فى عل جر صفة ثانية لعامل ، دفعاً ، مفعول الاجله ، لوهم ، جار ومجرور متعلق بقوله : ، دفعاً ، داتتى ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وهم ، والجملة فى عل جر صفة لوهم .

قد تُحُذَفُ الفاء مع معطوفها للدلالة ، ومنه قولُه نعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَدُ أَمَنُ أَيَّامٍ أُخَرَ) أى : فأفطرَ فعليه عِدَّةٌ من أيام أخر ، فحذف «أفطرَ» أى : والفاء الداخلة عليه ، وكذلك الواو ، ومنه قولهم : رَاكِبُ النَّاقَةِ طَليحانِ » أى : رَاكِبُ النَّاقَةِ وَالنَّاقَةَ طَليحانِ » أى : رَاكِبُ النَّاقَةِ وَالنَّاقَةَ طَليحانِ .

وانفردت الواو -- من بين حُرُوفِ العطف -- بأنها تعطف عاملا محذوفًا بقى مَعْمُولُهُ ، ومنه قولُه :

٢٩٩ إذا ما الْغانبياتُ بَرَزْنَ بَوْماً
 وَزَجَّجْنَ الْحُواجِبَ وَالْمُيُـــونا

. ٢٩٩ ــ هذا البيت للراعى النميرى ، واسمه عبيد بن حصين .

اللغة: والغانيات، جمع غانية، وهي المرأة الجيلة، سميت بذلك لاستغنائها بجالها عن الحلي وتحوه، وقيل: لاستغنائها ببيت أبيها عن أن ترف إلى الازواج و برزن، ظهرن وزججن الحواجب، دققتها وأطلنها ورققتها بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصمير مقوسة حسنة.

الإعراب: وإذا علرف تضمن معنى الشرط وما عزائدة والغانيات عاعل بقعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : إذا برز الغانيات ، وجلة الفعل المحذوف مع فاعله في محل جر بإضافة إذا إلها و برزن ، برز : فعل ماض ، وبون النسوة فاعل ، والجلة من برز المذكور مع فاعله لا على لها مفسرة و يوماً ، ظرف زمان منصوب ببرزن و وزججن ، فعل وفاعل ، والجلة معطوفة بالواو على جلة برزن يوماً والحواجب ، مفعول به لزجج و والعيونا ، معطوف عليه بالنوسع في معنى العامل ، أو مفعول الفعل محذوف يتناسب معه ، أى : وكان العيون ، ونحوه ، وستمرف تفصيل هذين التوجهين .

الشاهد فيه : قوله ، وزججن الحواجب والعيونا ، حيث عطف الشاعر بالوأو عاملا محذوفا قد بق معموله ، فأما العامل المحذوف فهو الذى قدرناه فى الإعراب بقولنا : ، وكمان ، ، وأما المعمول الباتى فهو قوله : ، والعيونا ، عطفته الواو على عامل مذكور فى الدكلام ، وهو قوله ، زججن ، وهذا العامل المذكور الذى هو زججن لا يصلح التسليط على المعطوف مع بقاء ممناه على أصله .

ف « بالْعُيُونَ » : مفعول بفعل محذوف ، والتقدير : وَكُمَّلْنَ الْمُيُونَ ، والفعل المحذوف معطوف على « زَجَّجْنَ » (١) .

\* \* \*

وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا – هُنَا – اسْتَبِحْ وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِعْلِ بَصِحْ ('')
قد يُحْذَفُ المعطوف عايه للدلالة عليه ، وجُعِلَ منه قولُه تعالى : (أَفَ لَمْ تَكُنْ أَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ ) قال الزمخشرى : التقدير : ألم تأتيكم [آياتى فلم تكن تتلى عليكم ] فحذف المعطوف عليه ، وهو « ألم تأنكم » .

= وهذا أحد توجيين في هذا البيت ونجوه من قولهم وعلفتها تبناً وماء بارداً , فيقدر : وسقيتها هاء بارداً ، وفيه توجيه آخر ، وهو أن تضمن العامل المدكور في السكلام معنى عامل آخر يصح تسليطه على كل من المعطوف والمعطوف عليه ، فيقدر في البيت و وحسن الحواجب والعيونا ، وفيا ذكرناه من قولهم وعلفتها \_ إلخ ، يقدر و أغلتها تبنا وهاء ، أو وقدمت لها تبنا وهاء ، ونحو ذلك ، وارجع إلى شرح الشاهد رقم ١٩٦٩ في باب المفعول معه .

(۱) ذكر المصنف ـــ رحمه الله ! ـــ أن الواو والفاء قد يحذفان مع معطوفهما ، ولم يذكر « أم » مع أنها تشاركهما في ذلك ، ومنه قول أبي ذؤيب :

دَعَا فِي إِلَيْهَا الْقَلْبُ إِنِّي لِأُمْرِهِ سَمِيعٌ ؛ فَمَا أَدْرِي أَرُشُدْ طَالَابُهَا ؟ تقدير الكلام : أرشد طلابها أم غي ، لحذف المعطوف لانسيافه وتبادره إلى الذهن .

(۲) و وحذف ، مفعول تقدم على عامله ، وهو قوله و استبح ، الآتى ، وحذف مضاف و و متبوع ، مضاف إليه و بدا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى متبوع ، والجلة فى محل جر صفة لمتبوع و منا ، ظرف مكان متملق باستبح أو بدا و وعطف ، الواد للاستداف ، عطف : مبتدأ ، وعطف مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله والفعل ، مفعول به للصدر و على الفعل ، جاد و مجرور متملق بعطف و يصح ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عطفك الفعل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو عطفك الفعل .

وأشار بقوله: «وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ - إِلَى آخِره » إِلَى أَن العطف ليس نُخْتَصَّا بِالأَسْمَاء ، بِل يَكُونَ فِيهَا وَفَى الأَفْعَالَ ، نَحُو : « يَقُومُ زَيْدٌ وَيَقْعُدُ ، وَجَاءَ زَيْدٌ وركب ، واضرب زيداً وقُمْ » .

\* \* \*

وَاغْطِفْ عَلَى اللهِ شِبْهِ فِعْلِ فِعْلاً وَعَكَّساً اسْتَغْمِلْ تَجِدْهُ سَهْلاً(١) يَعْطَفَ عَلَى الفعل ، كاسم الفاعل ، ونحسوه ، يجوز أن يُعْطَفَ على الفعل ، كاسم الفاعل ، ونحسوه ، ويجوز أيضاً عَكُسُ هـذا ، وهو : أن يُعْطَفَ على الفعل الواقيع مَوْقِعَ الأسمِ السُمْ ؛ فن الأول قولُه تعالى : [ (فالمُغيرَاتِ صُبْعَاً فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعاً ) ] الأُسْمِ السُمْ ؛ فن الأول قولُه تعالى : [ (فالمُغيرَاتِ صُبْعًا فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعاً ) ] ومن وجُعِلَ منه [قولُه تعالى : ] ( إنَّ المُصَدِّقِينَ وَالمُصَدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ ) ، ومن الثانى قولُه :

٣٠٠ – فَأَلْفَيْتُهُ يَوْمًا يُبِيرُ عَدُوّهُ وَمُجْرٍ عَطَاءَ يَسْتَحِينُ الْمَعَابِرَا

كَتَمْتُكَ لَيْلاً بِالجُنُومَيْنِ سَاهِرًا وَهَيْنِ : هَمَّا مُسْتَكِمَّنَا ، وَظَاهِرًا الْحَادِيثَ نَفْسٍ تَشْتَكِي مَا بَرِيبُهَا وَوَرْد مُمُومٍ لَنْ يَجِدِنْ مَصَادِرًا = أَحَادِيثَ نَفْسٍ تَشْتَكِي مَا بَرِيبُهَا وَوَرْد مُمُومٍ لَنْ يَجِدِنْ مَصَادِرًا =

<sup>(</sup>۱) و واعطف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و على اسم ، جار وبجرور متعلق باعطف و شبه ، نعت لاسم ، وشبه مضاف و و فعل ، مضاف إليه وفعلا ، مفعول به لاعطف و وعكسا ، مفعول مقدم لاستعمل الآنى و استعمل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و تجده ، تجد : فعل مضارع مجزوم في جواب الامر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول أول وسهلاه مفعول ثان لتجد .

<sup>• • •</sup> ب ـ البيت من الشواهد التى لم ينسبا أحد من شراح الشواهد ، وهو من قصيدة للنابغة الذبيائى يمدح فيا النمان بن المتذر ملك العرب فى الحيرة ، وأول هذه القصيدة قوله :

### وقوله :

٣٠١ – بَاتَ كُيفَشِّهَمَا بِعَضْبٍ بَاتِرِ كَيْفُصِدُ فِي أَسُورُقِهَا وَجَائِرِ فَ هُو هُمَا فَيُ وَهُمَا فَ مُعْمِدُ » . معطوف على «كَيْبِيرُ » ، و «جَائِرٍ » : معطوف على «كَيْفِيدُ » .

\* \* \*

اللغة: وألفيته وألق: وجد ويوماً وأراد به مجرد الوقت ويبير و يهاك وماضيه أبار ويروى ويبيد وبلدال وهو بمعنى يبير ووجر واسم فاعل من أجرى ووقع في نسخة من نسخ ديوان النابغة و وبحر عطاء و و المعابر و جمع معبر ـــ بزنة منبر ــ وهو ما يعبر الماء عليه كالسفينة .

الإعراب: وفألفيته وألنى: فعل ماض ، وتاه المشكلم فاعل ، والهاء مفعول أول ويوما و ظرف زمان متعلق بألنى و بير و فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الممدوح ، والجلة في محل نصب مفعول ثان لالني و عدوه وعدو : مفعول به ليبير ، وعدو مضاف والهاء مضاف إليه و وبحر ، معطوف على يبير الذي وقعت جملته مفعولا ثانيا ، وكان من حقه أن يقول و ومجربا ، ولكنه حذف باه المنقوص في حال النصب إجراء لهذه الحال مجرى حالى الرفع والجركا في قول عروة ابن حزام :

وَلَوْ أَنْ وَاشِ بِالْيَمَامَــةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ أَهْتَدَى لِياً

وبجر: اسم فاعل ؛ ففيه ضمير مستتر هو فاعله ، و «عطاء ، مفعوله « يستحق ، فعل مضادع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازآ تقديره هو يعود إلى عطاء « المعابرا ، مفعول به ليستحق ، والآلف للاطلاق ، والجلة في محل نصب صفة لعطاء .

الشاهد فيه : قوله ديبير . . . ومجر ، حيث عطف الاسم الذى يشبه الفعل ــ وهو قوله ديبير، ــ وقوله ديبير، ــ وذلك سائغ جائز .

۳۰۱ — البيت مما أنشده جماعة من النحويين — منهم أبو على فى الإيضاح الشعرى ،
 وابن الشجرى فى الامالى — ولم ينسبه واحد منهم إلى فائل بعينه ،

اللغة : « يعشيها ، بالعين المهملة ــ في رواية جماعة من العلماء ــ أصل معناه ـــ

يطعمها العشاء ، وبالعين المعجمة - كما هو فى رواية الآثبات - مأخوذ من الغشاء ،
 وهو كالغطاء وزنا ومعنى «بعضب» هو السيف « باتر » قاطع « يقصد » يقطع على غير تمام
 « جائر » أى : ظالم مجاوز الحد ، والضمير المتصل فى « بعشيها ، وأسوقها » للإبل .

المعنى: يمدح رجلا بالكرم، وبأنه ينحر الإبل لضيوفه، فيقول: إنه بات يشمل إبله ويعمها بسيف قاطع ءافذ فى ضرببته يقطع أسوق التى تستحق الذبح، ويجور إلى أخرى لا تستحقه.

الإعراب: وبات ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازآ نقديره هو يعود إلى الممدوح و يغتيها ، يغشى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازآ تقديره هو يعود إلى اسم بات ، والضمير البارز مفعول به ، والجملة فى محل نصب خبر بات و بعضب ، جار ومجرور متعلق بيغشى و باتر ، صفة لعضب و يقصد ، فعل مضادع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازآ تقديره هو يعود إلى عضب ، والجملة فى محل جر صفة ثانية لعضب و في أسوقها ، الجار والمجرور متعلق بيقصد ، وأسوق مضاف وها : مضاف إليه و وجائر ، معطوف على يقصد .

الشاهد فيه : قوله و يقصد . . . وجائر ، حيث عطف اسمآ يشبه الفعل ـــ وهو قوله و جائر ، ــ وإنما أشبه الفعل لكونه اسم فاعل ، على فعل ـــ وهو قوله و يقصد ، وذلك سهل لا مانع منه ، وقد ورد فى النثر العربى ، بل ورد فى أفصح الكلام ، وهو القرآن الكربيم ، كالآية التى تلاها الشارح .

الثَّابِعُ الْقُصُودُ بِالْخُكُمْ ِ بِلاَ وَاسِطَةً ﴿ ﴿ هُوَ الْسَمَّى بَدَلاَ (١) النَّابِعُ الْقَصُودُ بِالنَّسِةِ ، بلا واسطة » .

ف « التابع » : جنس ، و « المقصود بالنسبة » : فَصَل ، أخرج : النعت ، والتوكيد ، وعطف البيان ؛ لأن كل واحد منها مُكَدِّلُ للمقصود بالسبة ، لا مقصود بها ، و « بلا واسطة » : أخرج المعطوف ببَل ، نحدو : « جاء زيد بل عمرو » ؛ فإن « عمراً » هو المقصود بالنسبة ، ولكن بواسطة — وهي بل — وأخرج المعطوف بالواو ونحوها ؛ فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ، ولكن بواسطة (٢) .

### \* \* \*

مُطَابِقًا ، أَوْ بَعْضًا ، أَوْ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ ، يُلْنِى ، أَو كَمْعْطُوفٍ بَبَلْ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) د التابع ، مبتدأ أول د المقصود ، صفة له د بالحسكم ، جاد وبجرور متعلق بالمقصود و بلا واسطة ، بلا : جاد وبجرور متعلق بالتابع ، ولا الاسمية مضاف وواسطه: مضاف إليه وهو ، ضمير منفصل مبتدأ ثان و المسمى ، خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في محل دفع خبر المبتدأ الآول ، وفي المسمى ضمير مستر تقديره هو نائب فاعل وهو مفعوله الآول و بدلا ، مفعوله الثانى

<sup>(</sup>٢) قول الناظم و التابع المقصود بالحسكم، قد يفيد أن البدل هو وحده المقصود بالنسبة، والممطوف بالواو وتحوها في نحو: وجاء زيد وعمرو، مقصود بالنسبة، وليس هو وحده المقصود، وإنما هو والمتبوع جميماً مقصودان، فيمكن أن يخرج المطوف بالحرف المشرك لفظاً ومعنى بالفصل الآول، فافهم ذلك وندبره.

<sup>(</sup>٣) و مطابقاً ، مفعول ثان تقدم على عامله ، وهو قوله ديلني، الآتى وأو بعضاً، =

وَذَا لِلاِضْرَابِ اعْزُ ، إِنْ قَصْداً صَحِبْ وَدُونَ قَصْدٍ عَلَطٌ بِهِ سُلِبْ (١) كَرُرُهُ خَالِداً ، وَقَبِّلُهُ اليَسدا ، وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ ، وَخُذْ نَبْلاً مُدَى (٢)

= معطوف على قوله مطابقاً , أو ، عاطفة د ما ، اسم موصول : معطوف على قوله دبعضاً السابق ديشتمل ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما دعليه ، جار ومجرور يتعلق بقوله يشتمل دبلني ، فمل مضارع مبنى للجهول ، و تا تب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو مفعوله الأول وأو ، عاطفة و كمطوف ، الكاف اسم بمعنى مثل : معطوف على قوله , ما يشتمل ، والكاف الاسمية مضاف ومعطوف مضاف إليه « ببل ، جار ومجرور متعلق بقوله معطوف

- (۱) دوذا ، اسم إشارة : مفعول به لقوله داعز ، الآن و الاضراب ، جار وجرور متعلق باعز أيضاً داعز ، فعل أمر ، مبنى على حذف الواو ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وإن ، شرطية وقصدا ، مفعول مقدم لصحب ، صحب ، فعل ماض ، فعل الشرط ، وقاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، وجواب الشرط محذوف يفهم مما قبله و ودون ، ظرف متعلق بمحذوف ، أى : وإن وقع دون ، ودون مضاف و وقصد ، مضاف إليه وغلط ، خبر لمبتدأ محذوف على تقدير مضاف : أى فهو بدل غلط و به ، جار وجرور متعلق بسلب الآنى وسلب ، فعل ماض مبنى المجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على الحسكم المفهوم من سياق الحكلام ، وتقدير الحكلام : إن سلب هو ، أى الحسكم .
- (۲) دكوره ، السكاف جارة لقول محذوف ، زر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مسترفيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به لور و خالداً ، بدل هطابق من هاء زره ، وقبله اليدا ، الواو عاطفة ، قبل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مسترفيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء هفعول به ، واليدا : بدل بعض من الهاء في قبله ، واعرفه ، الواو حرف عطف ، اعرف : فعل أمر ، وفاعله ضمير مسترفيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء ضمير الغائب مفعول به لاعرف ، مبنى على الضم في محل نصب ، حقه ، حق : بدل اشنهال من الهاء في اعرفه ، وحق مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، وخذ ، الواو عاطفة ، خذ : فعل أمر ، والفاعل ضمير مسترفيه وجوباً تقديره أنت ، نبلا ، مفعول به لخذ ، مدى ، دل إضراب من قوله نبلا .

البدل على أربعة أقسام :

الأول: بدل الكل من الكل ، وهو البدل المطابِقُ للمبدّلِ منه الْمَسَاوِي له في المعنى ، نحو: « مررت بأخيك زَيْدٍ ، وزُرْهُ خالدًا » .

الثانى : بدل البعض من الكل<sup>(١)</sup> ، نحسو : « أكلُّتُ الرغيف 'ثُلُثَهُ' وَقَيِّلُهُ اليَّدَ » .

الثلاث : بدلُ الاشتمالِ ، وهو الدَّالُّ على مَعْنَى فى متبوعِهِ ، نحو : ﴿ أَمَجِبَىٰ زَيْدٌ عَلَمُهُ ، واغْرِفْهُ حَقَّه ﴾ .

الرابع: البدل المُباَيِنُ للبدَلِ منه ، وهو المراد بقوله: «أو كمعطوف ببل » وهو على قِسْمَيْنِ ؛ أحدها: ما يُقْصَدُ متبوعُه كا يُقْصَد هو ، ويسمى بدل الإضراب وبدل البدَاه (٢٠) ، نحو: «أكلتُ خُبزاً لحاً » قَصَد ت أولا الإخبارَ بأنك أكلت خبزاً ، ثم بَدَالك أنك تغبر أنك أكلت لحبزاً ، ثم بَدَالك أنك تغبر أنك أكلت لحاراً ، وهو المراد بقوله: « وذا للاضراب اعز أن قصداً صب » أى : البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للاضراب إن قُصِد متبوعه كا بُقصد ملا بقصد ملا يكون المقصود البدل فقط ، متبوعه كا بُقصد هو ، الثانى : ما لا يقصد متبوعه ، بل يكون المقصود البدل فقط ، وإنما عَلِطَ المتكلم ، فذكر المبدل منه ، ويسمى بدل الفَلطَ والنسيان ، نحو : « رأيت رجلا حاراً » أددت أنك تخبر أولا أنك رأيت حاراً ، فغلطت بذكر الرجل ، وهو المراد بقوله : « ودون قصد غلط به سُلِبَ » أى : إذا لم يكن المبدل منه مقصوداً فيسمى البدل بَدَلَ الفَلطَ الذي سبق ، وهو ذِكر منه مقصوداً فيسمى البدل بَدَلَ الفَلطَ ؛ لأنه مزيل الفلط الذي سبق ، وهو ذِكر غير المقصود .

وقوله : ﴿ خُذْ نَبْلاً مُدَّى ﴾ يصلح أن يكون مثالًا لكل من القسمين ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) نص كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران كل وبمض بأل خطأ .

<sup>(</sup>٢) البداء ــ بفتح الباء برنة السحاب ــ ظهور الصواب بعد خفاته .

إِن قُصِدَ النَّبْلُ والْدَى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المُدَى فقط—وهو جمع مُدْيَةٍ، وهي الشَّفْرَة — فهو بدل الغلط.

\* \* \*

وَمِنْ تَضْمِيرِ الْمُاضِرِ الظَّاهِرَ لا تُبُدِلُهُ ، إِلاَ مَا إِحَاطَةً جَلاَ<sup>(1)</sup> أَوِ الشَّمَالاً تَكْلِيْكَ ابْسَيْمَاجَكَ اسْتَمَالاً<sup>(2)</sup>

أى : لا ببدل الظاهر من ضمير الحاضر ، إلا إن كان البدلُ بَدَلَ كُل من كُل ، واقتضى الإحاطَة والشمول ، أو كان بدل اشتمالِ ، أو بَدَلَ بعضٍ من كل .

فالأول كقوله تعالى : ( تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِناَ وآخِرِناَ ) ؛ فـ « أولنا » بدل من الضمير المجرور باللام — وهو « نا » — فإن لم يَدُلَّ على الإحاطة امتنع ، نحو : « رأيتك زيداً » .

<sup>(</sup>۱) و ومن ضمير ، جار وبحرور متعلق بقوله و لانبدله ، الآتى ، وضمير مضاف ، و و الحاضر ، مضاف إليه و الظاهر ، مفعول لفمل محذوف بدل عليه ما بعده ، أى لا تبدل الظاهر و لا ، ناهية و تبدله تبدل : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به و إلا ، أداة استثناء و ما ، اسم هرصول : مستثن ، منى على السكون في محل نصب و إحاطة ، مفعول به مقدم لجلا الآتى و جلا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على ما الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة الموصول ، وتقدير البيت : ولا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر – وهو ضمير المشكلم أو ضمير المخاطب – إلا ما جلا إصاطة .

<sup>(</sup>٧) وأو، عاطفة واقتضى، فعل ماض، وفاعله ضير هستتر فيه جوازا قديره هو يعود إلى البدل و بعضاً ، مفعول به لاقتضى وأو اشتهالا ، معطوف على قوله بعضاً وكايك ، البكاف جارة لقول محذوف ، إن : حرف توكيد ونصب ، والسكاف اسمه وأبتها بحك ، ابتهاج : بدل اشتهال من اسم إن ، وابتهاج مضاف والسكاف مضاف إليه و استهالا ، استهال : فعل ماض ، وفاعله ضمير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ابتهاجك ، والالف للاطلاق ، والجملة في محل وفع خبر إن .

والثانى كُفُوله :

٢٠٢ – ذَرِينِي ؛ إِنَّ أَمْرَكِ لَنْ مُبِطَاعَا

وَمَا أَلْفَيْنِكِ فِي مُضَاعاً

ف لا حَرِلْمِي » بدلُ اشتمال من الياء في « أَلْفَيْدِنِي » .

والثالث كقوله :

٣٠٣ – أَوْ عَدَ نِي بِالسِّجْنِ وَالْأَدَاهِمِ وَجْلِي ، فَرِجْلِي شَنْنَةُ الْمَنَاسِمِ

۳۰۲ — البیت لعدی بن زید العبادی ، و نسب فی کتاب سیبویه ( ۷۷/۱) إلی رجل من بحیلة أو خثم .

اللغة: « ذريني » دعيني ، واتركيني ، يخاطب امرأة « ألفيتني » وجدتني « مضاعا » ذاهباً أوكالذاهب ؛ لعدم التعويل عليه ، وترك الركون إليه .

الإعراب: و ذرينى ، ذرى : فعل أمر مبنى على حذف النون ، وباء المخاطبة فاعل ، والنون الموجودة للوقاية ، والياء مفعول به و إن ، حرف توكيد ونصب و أمرك ، أمر : أسم إن ، وأمر مضاف والسكاف مضاف إليه و لن ، نافية ناصبة و يطاعا ، فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بلن ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى أمر الواقع اسما لإن ، والالف للاطلاق ، والجلة في على رفع خبر إن ، وجملة إن واسمها وخبرها لا على لها مستأنفة للتعليل و وما ، الواو عاطفة ، ما : نافية و ألفية في ، ألنى : فعل ماض ، وتاء المخاطبة فاعله ، والنون للوقاية ، والياء مفعوله الاول و حلمي ، حلم : بدل ما المتكام ، وحلم مضاف والياء مضاف إليه و مضاعاً ، مفعول ثان لالني .

الشاهد فيه : قوله و ألفيةني حلمي ، حيث أبدل الاسم الظاهر — وهو قوله و حلمي ، — من ضمير الحاضر ، وهو ياء المشكلم في و ألفيتني ، — بدل اشتمال .

٣٠٣ – نسب العينى تبعاً لياقوت هذا البيت العديل – بزنة التصغير – ابن الفرخ بزنة القتل – وكان من حديثه أنه هجا الحجاج بن يوسف الثقنى ، فلما عاف أن تناله يده هرب إلى بلاد الروم ، واستنجد بالقيصر ، فجاه ، فلما علم الحجاج بذلك أرسل إلى القيصر بتهدده إن لم يرسله إليه ، فأرسله ، فلما مثل بين يديه عنفه وذكره بأييات كان قد قالما في هجائه .

فـ « مرجلي » بدلُ بعضٍ من الياء في « أَوْ عَدَ ني » .

ونُهِمَ من كلامه : أنه يُبْدَلُ الظاهرُ من الظاهرِ مطلقًا كما تقدم تمثيله ، وأن ضمير النهية يُبدل منه الظاهرُ مطلقًا ، نحو : « زُرْهُ خالدًا » .

\* \* \*

# وَبَدَلُ الْمُضَنَّنِ الْهَمْــزَ بَلِي هَمْزاً ، كُلا مَنْ ذَا أَسَمِيدٌ امْ عَلِي ١٠٠٠؟

اللغة: وأوعدنى تهددنى، وقال الفراء: يقال وعدته خيراً، ووعدته شراً بياسقاط الهمزة فيهما \_ فإذا لم تذكر المفعول قلت و وعدته، إذا أردت الحير، و و أوعدته ، إذا أردت الشر و السجن ، الحبس و الآدام، ، جمع أدم، وهو القيد و شنة ، غليظة ، خشنة و المناسم ، جمع منسم \_ برنة مجلس \_ وأصله طرف خف المير، قاستممله في الإنسان، وإنما حسن ذلك لانه يريد أن يصف نفسه بالجلادة والقوة والصبر على احتمال المكروه .

الإعراب: وأوعدنى وأوعدن أوعد: فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، والنون الوقاية ، والياء مفعول به و بالسجن ، جار ومجرور متعلق أوعد و والاداه ، معطوف على السجن و رجل ، وجل : بدل بعض من ياء المتكلم في أوعدنى ، ورجل مضاف والياء مضاف إليه و فرجل ، الفاء المتفريع ، ورجل : مبتدأ ، وياء المتكلم مضاف إليه و شنة ، خبر المبتدأ ، وشنة مضاف و و المناسم ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله وأوعدن . . . رجلى ، حيث أبدل الاسم الظاهر ـ وهو قوله ورجلى ، من ضمير الحاضر ـ وهو ياء المشكلم الواقعة مفعولاً به لأوعد ـ بدل بعض من كل .

(۱) و وبدل ، الواو للاستثناف ، بدل : مبتدأ ، وبدل مضاف و دالمضمن ، مضاف إليه ، وفى المضمن ضمير مستر هو نائب فاعل له ؛ لأنه اسم مفعول من ضمن — بالتضعيف — الذي يتعدى لاثنين د الهمز ، مفعول ثان للضمن د يلى ، فعل مضارع ، وقاعله ضمير مستر فيه ، والجلة فى على رفع خبر المبتدأ دهمزا ، مفعول به ليلى دكن ، = إذا أبدل من اسم الاستفهام وجبدخولُ هَمْزةِ الاستفهام على البدل ، نحو : «مَنْ ذَا أَسْمِيدُ أَمْ عَلِيُّ ؟ وماتفعلُ أُخَيْرًا أَمْ شَرَّا ؟ ومثى تأتينا أُغَداً أَمْ بَمْدَ غَدِ ، ؟

\* \* \*

وَ'بُبْدَلُ ٱلفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ ، كَلَّ « مَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْقَعِنْ بِنَا بُعَنْ ('

كَمَا يُبْدَلُ الاسمُ من الاسم يُبْدَلَ الفعلُ من الفعلِ ، في ﴿ يَسَنَّقُونَ بِنَا ﴾ : بَدَلَ من ﴿ يَصِلْ إِلينا ﴾ ، ومثلُه قولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْقُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا مُيضَاعَفَ \* لَهُ الْمَذَابُ ﴾ في إعرابه ، وهو الجزم ، وكذا قولُه :

٣٠٤ – إِنَّ عَلَىَّ اللهَ أَنْ تُبَايِماً نُوْخَذَ كُرُها أَوْ تَجِيء طَاثِماً فَ دُمَّا أَوْ تَجِيء طَاثِماً فَ فَدُ مَتُوخَذَ : بدل من ﴿ تُبَايِماً ﴾ ولذلك نصب .

السكاف جارة لقول محذوف ، من : اسم استفهام مبتدأ د ذا ، اسم إشارة : خبر المبتدأ د أسعيد ، الهمزة للاستفهام ، سعيد : بدل من اسم الاستفهام وهو من د أم »
 حرف عطف د على ، معطوف بأم على سعيد ،

<sup>(</sup>۱) د ويبدل ، الوار للاستثناف ، يبدل : فعل مضارع مبنى للمجهول د الفعل ، فائب فاعل يبدل د من الفعل ، جار ومجرور متعلق بيبدل د كن ، الكاف جارة لقول محذوف ، من : اسم شرط مبتدأ د يصل ، فعل مضارع فعل الشرط د إلينا ، جاد ومجرور متعلق بيستعن ومجرور متعلق بيستعن د يعن ، فعل مضارع مبئى للمجهول ، وهو جواب الشرط ، و فائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم الشرط الواقع مبتدأ ، وجملتا الشرط والجواب في على رفع خبر المبتدأ على أرجح الاقوال عندنا من الحلاف المعروف .

٣٠٤ — هذا البيت مجهول قائله ، وهو أحد أبيات سيويه الخسين التي لم ينسبوها إلى قائل معين ، وقد رواه ( ١ / ٧٨) وقال عقب روايته : د هذا عربي

= اللغة: . تبايع ، تدين للسلطان بالطاعة ، وتدخل فيما دخل فيه الناس .

المعنى: يقول لمخاطبه: إنى ألزم نفسى عهدا أن أحلك على الدخول فيما دخل فيه الناس من الحضوع السلطان والانقياد لطاعته ، فإما التزمت ذلك طائعاً مختاراً ، وإما أن ألجئك إليه ، وأكرمك عليه ، يبغض إليه الحلاف ، والحروج عن الجماعة ، ويزين له الوفاق ومشاركة الناس .

الإعراب: وإن ، حرف نوكيد ونصب وعلى ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر إن مقدم على اسمه والله ، الله ، السم إن تأخر عن خبره وأن ، حرف مصدرى ونصب و تبايعا ، فعل مضارع منصوب بأن ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والالف للاطلاق ، و وأن ، المصدرية وما دخلت عليه فى تأويل مصدر يقع مفعولا لاجله ، ويجوز أن يكون المصدر المنسبك من أن المصدرية ومدخولها هو اسم إن ، وحيئة فلفظ الجلالة منصوب بنزع الحافض ، وهو حرف القسم ، وتكون جملة القسم لا يحل لها من الإعراب معترضة بين خبر إن واسمها ، وتقدير الدكلام : إن مبايعتك كائنة على والله و تؤخذ ، فعل مضارع مبنى للمجهول بدل من نبايع وكرها ، مفعول مطلق ، أو حال على التأويل بكاره و أو ، عاطفة و تجيء ، فعل مضارع معطوف على نؤخذ ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وطائداً ، حال من الصمير المستتر في تجيء .

الشاهد فيه : قوله و أن تبايعاً تؤخذ ، فإنه أبدل الفعل ـــ وهو قوله و تؤخذ ، ــــ من الفعل ــــ وهو قوله و أن تبايعا ، ـــ بدل اشتمال .

واعلم أن الدليل على أن البدل \_ فى هذا الشاهد ، وفى الآية الكريمة التى تلاها الشارح \_ هو الفعل وحده ، وليس هو الجملة المكونة من الفعل وفاعله \_ والدليل على ذلك هو أنك ترى الإعراب الذى اقتضاه العامل فى الفعل الآول \_ وهو المبدل منه \_ موجوداً بنفسه فى الفعل الثانى الذى نذكر أنه البدل ، ألا ترى أن و تؤخذ ، فى هذا الشاهد منصوب كما أن و تبايع ، منصوب ، وأن ويضاعف ، فى الآية الكريمة مجزوم كما أن و بلته على سيدنا كما أن و يعنى ، والله سبحانه أعلى وأعلم ، وأعز وأكرم ، وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### 

وَ لِلْمُنَادَى النَّـاء أَوْ كَالنَّاء ﴿ يَا ،

وَأَىٰ ، وَآ ، كَذَا ﴿ أَبَا ﴾ ثُمُّ ﴿ هَيَا ﴾ (1)

وَالْهَمْرُ لِلدَّانِي ، وَ ﴿ وَا ﴾ لِيَنْ نُدِبْ

أُوْ « يَا » وَغَيْرُ ﴿ وَا » لَدَى الَّدِسُ ٱجْتُنْبِ (٢)

لا يخلو المنادى من أن يكون مندوباً ، أو غيره ، فإن كان غيرَ مندوب : فإما أن يكون بعيداً ، أو في حكم البعيد — كالنائم والساهى — أو قريباً ، فإن كان بعيداً أو في حكمه فله من حروف النداء : « يَا ، وأيْ ، وآ ، وهياً » وإن كان تريباً فله الهمزة ، نحو : « أزَيْدُ أَقْبِلْ » (٣) ، وإن كان مندى باً — وهو

أَفَاطِمُ مَهُلاً بَعْضَ هـ لَمْ التَّدَلُّلِ

وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ مَرْمِي فَأَجْمِلِي

<sup>(</sup>۱) و للمنادى ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والناء ، صفة للمنادى و أوكالناء ، عطف على الناء و يا ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر و وأى وآ ، معطوفان على يا وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و أيا ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر و ثم هيا ، معطوف على أيا .

<sup>(</sup>۲) و والهمز » مبتدأ « للدانى » جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ د ووا » قصد لفظه : مبتدأ « لمن » جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ « ندب » فعل ماض مبنى للجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو ، والجملة من ندب وناثب فاعله لا عل لها من الإعراب صلة « أو » حرف عطف « يا ، قصد لفظه : معطوف على وا « وغير » مبتدأ ، وهو مضاف و « وا ، قصد لفظه : مضاف إليه « لدى ، ظرف متعلق بقوله ، « اجتنب ، الآتى ، ولدى مضاف و « اللبس ، مضاف إليه « اجتنب ، فعل ماض مبنى للجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير وا ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٣) ومنه قول امرىء القيس بن حجر الكندى فى معلقته :

الْمَتَفَجَّعُ عليه ، أو الْمُتَوَجَّعُ منه — فله « وَا » نحو : « وَازَيْدَاهْ » ، و « وَاظَهْرَاهْ » و « وَاظَهْرَاهْ » و « رَا الْمُتَوَجَّعُ منه — فله « وَا » و « كَا » أيضاً ، عند عَدَم التباسه بغير المندوب ، فإن التبس تعينت « وَا » وامتنعت « يا » .

\* \* \*

وَغَيْرُ مَنْدُوبٍ ، وَمُضْمَرٍ ، وَمَا جَا مُسْتَفَانًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا (١) وَعَلَى مَا عَلَمَا (١) وَذَاكَ فِي أَسْمِ الْجُنْسِ وَالْمُشَارِلَةُ قَلَ ، وَمَنْ يَمْنَمُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ (٢)

لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب ، نحو : « وَازَيْدَاهُ » ولا مع الضمير ، نحو : « يَا إِيَّاكَ قَدْ كُفِيتُكَ » ولا مع المستغاث ، نحو : « يَا لَزَيْدٍ » .

<sup>(</sup>۱) د وغير ، مبتدأ ، وغير مضاف و د مندوب ، مضاف إليه د ومضم ، معطوف على مندوب و وما ، اسم موصول : معطوف على مندوب أيضاً د جا » قسر المضرورة : فعل ماض ، وفاعله ضير مستثر فيه ، والجلة لامحل لها صلة الموصول د مستفائا ، حال من الضمير المستثر في جاء د قد ، حرف تقليل د يدرى ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو غير في أول البيت د فأعلما ، اعلم : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة المنقلة ألفاً لاجل الوقف ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت .

<sup>(</sup>۲) و وذاك ، اسم إشارة : مبتدأ و في اسم ، جاد و بحرود متعلق بقوله و قل ، الآتي ، واسم مضاف و و الجنس ، مضاف إليه و والمشار ، معطوف على اسم الجنس و له ، جاد و بحرور متعلق بالمشار و قل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جواراً نقديره هو يعود إلى اسم الإشارة الواقع مبتدأ ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ و ومن ، اسم شرط مبتدأ و يمنعه ، يمنع : فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والهاء مفعول به وفاعله عالم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة في محل جواب الشرط ، وعاذله ، عاذل : مفعول به لانصر ، وعاذل مضاف والهاء مضاف إليه، وجملنا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ .

وأما غيرُ هذه فَيُحْذَفُ معها الحرفُ جوازاً ؛ فتقــول في « يَا زَيْدُ أَقْبِلْ » : « عَبْدَ اللهِ اَزَّكِ » . « وَيُدُ أَقْبِلْ » . « عَبْدَ اللهِ اَزَّكِ » .

لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل ، وكذا مع اسم الجنس ، حتى إنَّ أَكْثَرَ النحويين مَنْمُوه ، ولكن أجازه طائفة منهم ، وتبعهم المصنف ، ولهذا قال : « ومن يمنعه فانصر عاذله » أى : انصر مَنْ يعذله على مَنْعه ؛ لورود السماع به ، فمّّا ورد منه مع اسم الإشارة قولُه تعالى : (ثُمَّ أَنْتُمْ هُوُلاً ء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) أى : يا هؤلاء ، وقول الشاعر :

٣٠٠ - ذَا ، ارْعِواء ، فَلَيْسَ بَعْدَ اشْتِعَالِ الرَّ الصَّبَا وَلَى الصَّبَا مِنْ سَبِيلِ أَسِ سَيْبًا إِلَى الصَّبَا مِنْ سَبِيلِ

أى : يا ذا ،

وثمًا ورد منه مع اسم الجنس قولُهم : « أَصْبِــحْ كَيْلُ » أَى : يا ليل ، و « أَطْرِقْ كُرًّا » أَى : كَاكْرًا .

\* \* \*

الإعراب: دفا ، اسم إشارة منادى بحرف نداه محذوف ، أى : يا هذا د ارعواه و مفعول مطلق لفعل محذوف . وأصل الدكلام نارعو ارعواه و فليس ، الفاء المتعليل ، ليس فعل ماض ناقص و بعد ، فلرف متملق بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمه ، وبعد مصاف و د اشتعال ، مصاف إليه ، واشتعال مصاف و د الرأس ، مصاف إليه و شيباً ، تمين و إلى الصبا ، جار ومجرود متعلق بمحذوف حال من سبيل الآتى ، وكان أصله نعتاً له ، فلما تقدم أعرب حالا ، على قاعدة أن صفة النكرة إذا تقدمت صارت حالا ، حرودة أن الصفة لا تنقدم على الموصوف ، بسبب كون الصفة تابعاً ، ومن شأن التابع ألا يسبق المشبوع و من ، ذا ثدة و سبيل ، اسم ليس تأخر عن خبره ، مرفوع بضمة مقدوة على آخره منع من ظهورها اشتفال المحل بحركة حرف الجر الوائد .

٣٠٥ ــ هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

اللغة : دارعوام، انكفافاً ، وتركا للصبوة ، وأخذاً بالجد ومعالى الامور .

وَابْنِ الْمَرَّفَ الْمُنَادَى الْمُفَرَّدَا عَلَى الَّذِى فِي رَفْعِهِ قَدْ عُمِدَا<sup>(١)</sup> لا يخلو المنادى من أن يكون: مفرداً ، ، أو مضافاً ، أو مُشَبَّها به .

فإن كان مفرداً : فإما أن يكون معرفة ، أو نكرة مقصودة ، أو نكرة عير مقصودة .

فإن كان مفرداً - معرفة ، أو نكرة مقصودة - بني على ماكان يُر فَعُ به ؟ فإن كان يرفع بالضمة 'بني عليها ، نحو : « يَا زَيْدُ » و « يَا رَجُلُ » ، وإن كان يُر فَعُ بالألف أو بالواو فكذلك ، نحو : « يَا زَيْدَانِ ، وَيَا رَجُلانِ » ، و « يَا زَيْدُون ، وَيا رَجُلانِ » ، و « يَا زَيْدُون ، وَيا رُجُلانِ » ، و « يَا زَيْدُون ، وَيا رُجُلانِ » ، و « يَا زَيْدُون ، وَيا رُجُيْلُون » ويكون في محل نصب على المفعولية ؟ لأن المنادى مفعول [ به ] في المعنى ، وناصبُه فعل مضمر نابَتْ « يا » مَنَابه ، فأصل ُ « يا زيد ُ » : أَدْعُو ريداً ، فحذف « أدعو » ونابت « يا » مَنَابه ، مَنَابه ، فأصل ُ « يا زيد ُ » : أَدْعُو ريداً ، فحذف « أدعو » ونابت « يا » مَنَابه ،

\* \* \*

وعلى هذا جاء قول أبى الطيب المتنبي :

هذي بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيساً ثُمَّ انْثَنَيْتِ ، وَمَا شَفَيْتِ نَسِيساً يُولِي الْمُؤْمِّتِ نَسِيساً يربد بقوله هذى: يا هذه ، ومثل ذلكِ قول الراجو :

يَا إِبِلِي إِمَّا سَلِمْتُ هَذِي فَاسْتَوْسِــقِي لِصَارِمٍ هَذَّاذِ \* أَوْ طَارِقِ فِي الدَّجْنِ وَالرَّذَاذِ \*

(۱) و وابن ، فَمَل أمر مبنى على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و المعرف ، مفعول به لابن و المنادى ، بدل من المعرف والمفردا، نعت للمنادى وعلى الذى جار ومجرور متعلق بقوله ابن وفى رفعه، الجار والمجرور متعلق بقوله ابن وفى رفعه، الجار والمجرور متعلق بقوله : وعهد ، الآتى ، ورفع مضاف والهاء مضاف إليه وقد، حرف تحقيق وعهدا، عهد : فعل ماض مبنى للمجهول ، والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير هستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الذى .

<sup>=</sup> الشامد فيه : قوله و ذا ، حيث حذف حرف النداء مع اسم الإشارة ؛ قدل ذلك على أنه وارد ، لا ممتنع ، خلافًا لمن ادعى منعه ، نعم هو قليل .

وَأَنْوِ انْضِيامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النَّدَا وَلْيُجْرَ مُجُرَى ذِي بِنَاء جُدُّدَا (' )
أَى: إذا كَان الاسمُ المنادي مينيًّا قبل النداء قُدُّرَ — بعد النداء — بناؤه على الضم ، نحو : « يا هذا » . و يَجْرِي مجرى ما تجدَّدَ بناؤه بالنداء كزيد : في أنه يُتْبَعُ بالرفع مُرَاعاةً للصل ؛ فتقول « يا هذا الماقِلُ ، والماقِلَ » بالرفع مُرَاعاةً للصل ؛ فتقول « يا هذا الماقِلُ ، والماقلَ » بالرفع والنصب ، كما تقول : « يا زيدُ الظريفُ ، والظريفَ » .

\* \* \*

وَالْمُفْرَدَ الْمَنْكُورَ ، وَالْمُضَافَا وَشِبْهَهُ – انْصِبْ عَادِماً خِلاَفَا (٢) تقدَّمَ أَن المنادى إذا كان مفرداً معرفة أو نكرة مقصودة يُدْبَى على ما كان يرفع به ، وذَكر هنا أنه إذا كان مفرداً نكرة : أى غير مقصودة ، أو مضافاً ، أو مُشَبِّماً به – نُصِب .

<sup>(</sup>۱) دوانو ، الواو للاستثناف ، انو : فعل آس ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وانضام ، مفعول به لانو ، وانضام مضاف و دما ، اسم موصول : مضاف إليه د بنوا ، فعل وفاعل ، والجلة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمير متصل منصوب المحل محدوف ، أى : بنوه وقبل ، ظرف زمان متعلق بقوله بنوا ، وقبل مضاف ، و والندا ، مضاف إليه و وليجر ، الواو عاطفة ، واللام لام الاس ، يجر : فعل مضارع مبنى للجهول مجزوم بحذف الالف ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذى بنوا قبل النداء و بحرى ، مفاف و و دنى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و دنى ، مضاف المه ، وجلة و جددا ، من الفعل المبنى للجهول مع نائب الفاعل المستر فيه في محل جر نعت لبناء .

<sup>(</sup>۲) و والمفرد ، مفعول مقدم على عامله ، وهو قوله و انصب ، الآتى و المسكور ، نمت للمفرد و والمضافل ، معطوف على المفرد و وشهه ، الواو عاطفة ، وشبه : معطوف على المفرد أيضاً ، وشبه مضاف وضمير الغائب العائد إلى المضاف : مضاف إليه و انصب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و عادماً ، حال من فاعل انصب ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو ، لانه اسم فاعل يعمل عمل الفعل و خلافاً ، ، مفعول به لعادم .

[ فيمن سميته لذلك ] .

فثالُ الأول قولُ الأعمى ﴿ يَا رَجِلاً خُذْ بَيْدَى ﴾ وقول الشاعر : ٣٠٦ — أَيَا رَاكِبًا ۚ إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّماً ﴿ نَدَاماًى َ مِنْ نَجْرَانَ أَنْ لَا تَلَاقِيَا ٣٠٦ — أَيَا رَاكِبًا ۚ إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّماً ﴿ نَدْ ﴾ ، و ﴿ يا ضاربَ عَرْوٍ ﴾ . ومثالُ الثالث قولُكَ ﴿ يا طالماً جَبَلاً ، ويا حَسَناً وَجْهُه ، ويا ثَلَاثَةً وثلاثين ﴾ ومثالُ الثالث قولُكَ ﴿ يا طالماً جَبَلاً ، ويا حَسَناً وَجْهُه ، ويا ثَلَاثَةً وثلاثين ﴾

. . .

٣٠٦ ــ هذا البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارق ، وكان قد أسر في يوم الكلاب الثاني .

اللغة: وعرضت وأتيت العروض وهو مكة والمدينة وما حولها ، قاله الجوهرى ، وقيل : معناه بلغت العرض ، وهى جبال نجد ونداماى وجمع ندمان بيفتح النون وسكون الدال بو ومعناه النديم المشارب ، وقد يطلق على الجليس الصاحب ، وإن لم يكن مشاركا على الشراب و نجران ، مدينة بالحجاز من شق الهن .

الإعراب: وأيا ، حرف نداه ، راكباً ، منادى منصوب بالفتحة لأنه لا يقصد راكباً بعينه و إما ، كلمة مكونة من إن وما ؛ فإن : شرطية ، وما: زائدة ، عرضت ، فعل ماض وفاعله و فبلغا ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، بلغ : فعل أمر ، مبنى على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة فى على جوم جواب الشرط و نداماى ، ندامى : مفعول به لبلغ . منصوب بفتحة مقدرة على الآلف ، و ندامى مضاف و ياء المتكلم مضاف إليه و من نجران ، جار و بحرور متعلق بمحذوف حال من نداماى و أن ، مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف و لا ، منطق بمحذوف حال من نداماى و أن ، مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن مخدوف تقديره تا نافية للجنس و تلاقيا ، تلاقى : اسم لا ، والآلم للاطلاق ، وخبر و لا ، محذوف تقديره تا نافية للجنس و تلاقيا ، تلاقى : اسم لا ، والآلم للاطلاق ، وخبر و لا ، محذوف تقديره تا من أن واسمها وخبرها فى محل نصب مفعول ثان لبلغن .

الشاهد فيه : قوله , أيا راكباً , حيث نصب راكباً لكونه نكرة غير مقصودة ، وآية ذلك أن قائل هذا البيت رجل أسير في أيدى أعدائه ، فهو يريد راكباً أى راكب منطلقاً نحو بلاد قومه يبلغهم حاله ؛ لينشطوا إلى إنقاذه إن قدروا على ذلك ، وليس ربد واحداً معيناً .

وَنَحُو ﴿ زَيْدٍ ﴾ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ ، مِنْ ﴿ نَحُو ﴿ أَزَيْدُ بْنَ سَمِيدٍ ﴾ لاتَّهِنَّ (١)

أى: إذا كان المنادى مفرداً ، عَلماً ، ووُصِفَ بـ ﴿ لَا بْنِ ﴾ مضاف إلى عَلَم ِ ، ولم يُفْصَلُ بين المنادى وبين ﴿ ابن ﴾ — جاز لك فى المنادى وجهان : البناء على الضم ً ، نحو : ﴿ يَا زَيْدُ بْنَ عَمْرٍ و ﴾ والفتح أتباعاً ، نحو : ﴿ يَا زَيْدَ بْنَ عَمْرُ ﴾ ؛ ويجب حذف ألف ﴿ ابن ﴾ والحالة هذه خطًا (٢) .

\* \* \*

وَالضَّمْ - إِنْ لَمْ بَلِ الْإِبْنُ عَلَما ، أَوْ بَلِ الْإِبْنَ عَلَمْ - قَدْ حُمَّا (٢)

- (۱) دونجو ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله دضم ، الآتى ، ونجو مصاف و دزيد ، مضاف إليه ، د ضم د فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت د وافتحن ، الواو عاطفة ، افتح : فعل أمر معطوف على فَعل الأمر السابق ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون النوكيد الحفيفة د من نجو ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد و أزيد ، الهمزة حرف نداء ، زيد : منادى مبنى على الضم فى محل نصب ، ويجوز فيه البناء على الفتح أيضا دابن ، نعت لزيد باعتبار مجله ، وابن مضاف و د سعيد ، مضاف إليه د لا تهن ، لا : ناهية ، تهن : فعل مصادع مجزوم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت .
- (۲) وقع فی کشیر من نسخ الشرح و ویجوز حذف ألف ابن ، والحاله هذه ، خطأ ،
   والصواب ما أثبتناه .
- (٣) و والضم ، مبتدأ و إن ، شرطية و لم ، حرف ننى وجزم وقلب ويل ، قعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الياء والابن ، فاعل يلى وعلما ، مفعول به ليلى ، والجلة فى محل جزم فعل الشرط وأو ، عاطفة ويل ، فعل مضارع معطوف على بل الاول والابن ، مفعول به ليلى الثانى وعلم ، فاعل يلى المعطوف وقد ، حرف تحقيق وحتما ، حتم : فعل ماض مبنى للجهول ، والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الضم ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله الضم ، وجواب الشرط محذوف بدل علية سابق الدكلام .

أى : إذا لم يقع « ابن » بعد عَلَم ، أو [ لم ] يقع بعده عَلَم ، وَجَبَ ضُمُّ المنادى ، والمتنع فتحُه ؛ فثالُ الأول نحو : « يا غلامُ ابنَ عمرو ، ويا زيدُ الظريفَ ابن عمرو » ومثالُ الثانى : « يا زَيْدُ ابْنَ أَخينا » فيجب بناء « زيد » على الضم فى هذه الأمثلة ، ويجب إثبات ألف « ابن » والحالة هذه .

\* \* \*

وَاضْمُمْ وَأُو اَنْصِبْ - مَا اضْطِرَ اراً رُوِّنَا مِمَّا لَهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمِّ اُبِيِّنَا (') تقدَّمَ أنه إذا كان المنادى مفرداً معرفة أن أو نكرة مقصودة - يجب بناؤه على الضم، وذَ كر هنا أنه إذا اضْطُر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم ، وكان له نصبُه ، وقد ورد السماع بهما ؛ فمن الأول قوله :

٣٠٧ - سَلامُ اللهِ يا مَطَرُ عَلَيْهَا وَكَيْسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلامُ

<sup>(</sup>۱) و واضمم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و أو ، عاطفة و انصب ، فعل أمر معطوف على اضمم و ما ، اسم موصول : تنازعه الفعلان قبله ، كل منهما يطلبه مفعولا و اضطراراً ، مفعول لاجله ونونا، نون : فعل ماض مبنى للجهول ، والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة الموصول و عا ، بيان لما الموصولة و له ، جاد وجرور متعلق بقوله بينا الآئى و استحقاق ، مبتداً ، واستحقاق مضاف و وضم، مضاف إليه ، وجلة و بينا ، مع نائب الفاعل المستر فيه في محل رفع خبر المبتداً ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة و ما ، المجرورة بمن .

٣٠٧ ــ البيت للأحوص الانصارى ، وكان يهوى امرأة ويشبب بها ، ولايفصح عنها ، قتروجها رجل اسمه مطر ، فغلب الاحوص على أمره . فقال هذا الشعر .

الإعراب: رسلام، مبتدأ، وسلام مضاف و رالله، مضاف إليه ديا، حرف =

ومن الثانى قولُه :

٣٠٨ - ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَى ، وَقَالَتْ: يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الْأُوَافِي

\* \* \*

وَ بِاضْطِرَ ارِخُصَّ جَمْعُ «يا» وَ «أَلْ» إِلاّ مَعَ « اللهِ » وَتَحْكِيُّ الْجُمَلُ (١)

= نداه ، مطر ، منادى مبنى على الضم فى محل نصب ، ونون لأجل الضرورة ، عليها ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الذى هو قوله سلام الله ،وليس، فعل ماض ناقص ، عليك ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر ليس تقدم على الاسم ، يا مطر ، يا : حرف نداه ، مطر : هنادى مبنى على الضم فى محل نصب ، السلام ، اسم ليس تأخر عن الخبر ، وجملة النداء لا محل لها من الإعراب معترضة بين ليس مع خبرها واسمها .

الشاهد فيه : قواه ديا مطر ، الأول ، حيث نون المنادى المفرد العلم للضرورة وأبق الضم ؛ اكتفاء بما تدعو الضرورة إليه .

٣٠٨ — هذا البيت للهلهل بن ربيعة أخى كليب بن ربيعة ، من أبيات يتغزل فيها بابنة الحلل .

اللغة : , وقتك ، مأخوذ من الوقاية ، وهي الحفظ ، والسكلاءة ، الأواق ، جمع واقية ، يمنى حافظة وراعية ، وكان أصله ، الوواق ، فقلبت الواو الأولى هموة .

الإعراب: وضربت، ضرب : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستسر فيه جوازاً تقديره هي وصدرها، صدر: مفعول به لضرب، وصدر مضاف وها مضاف إليه و إلى ، جار وبجرور متعلق بضربت و وقالت ، قال : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستسر فيه جوازاً تقديره هي و يا ، حرف نداه و عديا ، منادي منصوب بالفتحة الظاهرة و لقد ، اللام واقعة في جواب قسم محذوف ، أي : والله لقد ـــ إلخ ، قد : حرف تحقيق و وقتك ، وق : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والحكاف ضمير المخاطب المفرد المذكر : مفعول ه و الاواق ، فاعل وق .

الشاهد فيه : قوله , يا عديا ، حيث اضظر إلى تنوين المنادى فنونه ، ولم يكتف بذلك ، بل نصبه مع كونه مفرداً علماً ؛ ليشابه به المنادى المعرب المنون بأصله ، وهو النكرة غير المقصودة .

 وَالْأَكْثَارُ ﴿ اللَّهُمْ ﴾ بالتَّمُويِضِ وَشَذَّ ﴿ يَا اللَّهُمُ ﴾ فى قريضِ (١) لا يجوز الجمعُ بين حرف النداء ، و ﴿ أَلَ ﴾ فى غير اسم الله تمالى ، وما سمى به ا من الجُمَل ، إلا فى ضرورة الشمركقوله :

### ٢٠٩ - فَيَا الْفُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرًّا إِيًّا كُمَا أَن 'تَمْقِبَانَا شَرًّا

ے إذا جملت خص ماضيا مبنياً للجهول ، ومفعول به إذا جملته أمراً ، وجمع مضاف و ديا ، قصد لفظه : مضاف إليه دوأل ، معطوف على يا د إلا ، أداة استثناء دمع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من جمع ، ومع مضاف و دانه ، مضاف إليه دومحكى ، معطوف على لفظ الجلالة ، ومحكى مضاف و دالجل ، مضاف إليه .

(۱) « والاكثر ، مبتدأ « الملهم ، قصد لفظه : خبر المبتدأ « بالتعويض ، جار وجرور متعلق بمحذوف حال من الحبر « وشذ ، فعل ماض ، يا المهم ، قصد لفظه : فاعل شذ « في قريض ، جار وجرور متعلق بشذ .

ب.م. هذا البيت من الشواهد التي لم نمثر لما على نسبة إلى فائل ممين .

الإعراب: ويا ، حرف ندا ، والغلامان ، منادى مبنى على الآلف لأنه مثنى فى محل نصب واللذان وصفة لقوله: والغلامان ، باعتبار اللفظ وفرا ، فر: فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، والجلة لا محل لها صلة اللذان وإياكما ، إيا : منصوب على التحذير بفعل مضمر وجوباً ، تقديره : أحذركما وأن ، مصدرية وتعقبانا ، فعل مضارع منصوب محذف النون ، وألف الاثنين فاعل ، ونا : مفعول أول ، و وأن ، وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور من ، مقدرة وشرآ ، مفعول ثان لتمقي .

الشاهد فيه : قوله ، فيا الغلامان ، حيث جمع بين حرف النداء وأل فى غير اسم الله تعالى وما سمى به من المركبات الإخبارية ( الجمل ) ، وذلك لا يجوز إلا فى ضرورة الشمر .

وإنما لم يجر في سعة الكلام أن يقترن حرف النداء بما فيه أل لسببين، أحدهما: أن كلا من حرف النداء وأل يفيد التمريف ، فأحدهما كاف عن الآخر ، والثانى : أن تعربف الآلف واللام تعريف العهد ، وهو يتضمن معنى الغيية ؛ لآن العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب ، والنداء خطاب لحاضر ، فلو جعت بينهما لتنافى التعريفان .

وأمامع اسم الله تعالى وتَحْكِيِّ الجلل فيجوز ، فتقول : « يا ألله » بقطع الهمزة ووَصْلِها ، وتقدول فيمن اسمه « الرَّجُلُ مُنْطَلِقُ » : « يا الرجُلُ مُنْطَلِقُ أَفْهِلْ » .

والأكثَرُ في نداء اسم الله « اللهُمَّ » بميم مشدة مُعَوَّضَة من حرف النداء ، وشذّ الجمع بين الميم وحرف الندام في قوله :

٣١٠ - إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلَمًّا أَقُولُ: يَا اللَّهُمَّ ، يَا اللَّهُمَّا

\* \* \*

٣١٠ — هذا البيت لامية بن أبى الصلت ، وزعم العينى أنه لابى خراش الهذلى ،
 وذكر معه بيتاً سابقا على بيت الشاهد ، وهو :

إِنْ تَنْفِرِ اللهُمَّ تَنْفِرْ جَمَّا وَأَىُّ عَبْدِ لَكَ لَا أَلَمَّا اللهُمَّ وَلَى عَبْدِ لَكَ لَا أَلَمَّا اللهُمَّ وَلَمْ اللهُمَّ وَلَمْ اللهُمَّ وَلَمْ اللهُمَّ وَلَمْ اللهُمَّةِ وَأَى عَبِدَ لِكَ لَا أَلْمَا مِن قُولِهُم : أَلَمْ فَلَانَ بِالذَهِبِ ، يريدُون فعله أَر قاربِه . الممنى : يريد أنه كلما نزلت به حادثة وأصابه مكروه لجأ إلى الله تعالى في كشف ما نذل به .

الإعراب: « إنى » إن : حرف توكبد ونصب ، وياء المتكلم اسمه « إذا » ظرف يتملق بقوله « أقول » الآتى « ما » زائدة « حدث » فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : إذا ما ألم حدث ألما « ألما » ألم : فعل ماض ، والآلف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حدث « أقول » فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجو با تقديره أنا ، والجلة فى محل رفع خبر إن « يا » حرف ندا « « اللهم » الله ، منادى مبنى على الضم فى محل نصب ، والميم المشددة زائدة .

الشاهد فيه : قوله , يا اللهم يا اللهما ، حيث جمع بين حرف النداء والميم المشددة الني يؤتى بها للتعويض عن حرف النداء ، وهذا شاذ كما صرح به المصنف في النظم ، لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه .

وقد جمع بینهما \_ وزاد میا آخری وألفا \_ ذلك الراجز الذی یغول: وَمَا عَلَيْسُكِ أَنْ تَقُـــولِي كُلّمًا صَلَيْتِ أَوْ سَبَّحْتِ يَا اللّهُمَّ مَا

#### فَصِّــــل

تَابِعَ ذِي الضَّمِّ اللَّضَافَ دُونَ أَلْ ﴿ أَلْزِمْهُ نَصْبًا ، كَأْزَيْدُ ذِا الْحِيَلُ (١)

أى : إذا كان تابعُ المنادى المَضْمُومِ مضافًا (٢) غَيْرَ مُصاحِب الألف واللام وَجَبَ نَصْبُه ، نحو : • يَا زَيْدُ صَاحِبَ عَمْرُ و » .

\* \* \*

(۱) و تابع ، مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، و تقديره : ألوم تابع ذى الضم ــ إلخ ، وتابع مضاف و و ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و الضم ، مضاف إليه و المضاف ، نعت لتابع و دون ، ظرف متعلق بمحذوف حال من تابع ، ودون مضاف و و أل ، قصد لفظه : مضاف إليه و ألزمه ، ألزم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر افيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعوله الأول و تصبا ، مفعوله الثانى وكأزيد ، الكاف جارة لقول محذوف ، والهمزة حرف نداه ، زبد : منادى مبنى على الضم فى محل نصب و ذا ، نعت لزيد بمراعاة المحل منصوب بالالف نيابة عن الفتحة لانه من الاسماء الستة ، وذا مضاف و و الحيل مضاف إليه .

#### (٢) ههذا أمران أريد أن أنبك إليما:

الأمر الأول : أن المنادى إذا كال اسماً ظاهراً ، فله جهتان : الأولى جهة كونه منادى ، وهي تقتضي الخيبة ، والثانية جهة كونه اسماً ظاهراً ، وهي تقتضي الغيبة ، فإذا كان تابع المنادى متصلاً بضميره جاز في هذا الشمير وجهان ، الوجه الأول : أن يؤتى به ضير غيبة نظراً إلى الجهة الثانية ، والوجه النائي : أن يؤتى به ضير خطاب نظراً إلى الجهة الأولى ، تقول : با زيد نفسه أو نفسك ، ويا تميم كلهم أو كلم ، ويا ذا الذي قام أو قمت .

والأمر الثانى: أن التابع المضاف الذى يجب نصبه هو: ما كانت إضافته محضة ، أما الذى إضافته الفظية كاسم الفاعل المضاف إلى مفعوله ، نحو : « يا رجل ضارب زيد ، فقد اختلفت فيه كلمة العلماء ، فقال الرضى : يجوز فيه الوجهان الضم والنصب ، وقال السيوطى : يجب نصبه .

وَمَا سِوَاهُ لِنْصِبْ ، أَوِ ارْفَعْ ، وَاجْتَلاَ كُسْتَقِيلِ لَا نَسَلْمًا وَبَدَلاً (١)

أى : ماسوى المضاف المذكور يجوز رَفْعُهُ ونَصْبُهُ وهو المضافُ المصاحِبُ لأل، والمفرد — فتقول : «يازَيْدُ الكريمُ الأبِ » برفع « الـكريم » ونَصْبِهِ ، و « يازَيْدُ الظريف » ونصبه .

وَحُكُمُ عَطَفِ البيانِ والتوكيدِ حُكُمُ الصَّفَةِ ؛ فتقول : « يَا رَجُلُ زَيْدُ ، . وَرَيْدًا » الرَجُلُ زَيْدُ ، وَرَيْدًا » بالرفع والنصب ، و « يا تميم أَجْمَعُونَ ، وَأَجْمَعِينَ » .

وأما عطفُ النَّسَقِ والبَدَلُ فنى حكم المنادى المستقلُّ ؛ فبجب ضمه إذا كان مفرداً ، نحو : « يَارَجُلُ زَيْدُ » و « يَارَجُلُ وَزَيْدُ » كَا يجب الضم لو قلت : « يا زيد » ، ويجب نصبُه إن كان مضافاً ، نحو : « يا زَيْدُ أَباَ عَبْدِ الله » و « يا زَيْدُ وأبا عبدالله » ، كا يجب نصبه لو قلت : « يا أبا عبد الله » .

\* \* \*

وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ « أَلْ » مَانُسِقاً فَفِيهِ وَجْهَانِ ، وَرَفْعٌ 'يُنْتَـقَى''

<sup>(</sup>۱) و وما ، اسم موصول : مفعول مقدم على عامله و هو قوله : « ارفع ، الآتى و سواه ، سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما الموصولة ، وسوى مضاف والهاء مضاف إليه و ارفع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وأو ، عاطفة وانصب معطوف على ارفع و واجعلا ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، اجعل : فعل أمر مبنى على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً لاجل الوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وكستقل ، جار و بحرور متعلق باجعل ، وهو في موضع المفعول الثانى له و نسقا ، مفعول أول لا جعل و وبدلا ، معطوف على قوله نسقا .

<sup>(</sup>٧) و إن ، شرطية و يكن ، فعل مضارع القص ، فعل الشرط و مصحوب ، خبر يكن تقدم على اسمه ، ومصحوب مضاف و و أل ، قصد لفظه : مضاف إليه و ما ، اسم موصول : اسم يكن و نسق : فعل ماض مبنى المجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والآلف للاطلاق ، والجلة \_\_\_\_

أى : إنما يجِب بناء المَنْسُوقِ على الضم إذا كان مفرداً معرفة بغير « أل » .

فإن كان بـ « أَل » جاز فيه وجهان : الرفعُ ، والنصبُ ؛ والحَتَارُ - عند الخليل وسيبويه ، ومن تبعهما - الرَّفْعُ ، وهو اختيار المصنف ، ولهذا قال : « وَرَفْعُ مُ يُنْتَــَقَى » أَى : يُخْتَار ؛ فتقول : « يَا زَيْدُ وَالْفُلاَمُ » بالرفع والنصب ، ومنه قولُه تَعالى : ( يَا حِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ) برفع « الطير » ونصبه .

\* \* \*

وَأَيُّهَا ، مَصْحُوبَ أَلْ بَعَدُ صِفَه عَبَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِى الْمَعْرِفَهُ (۱) وَأَيُّهَا ، مَصْحُوبَ أَلْ بَعَدُ صِفَهُ وَوَصْفُ أَى اللَّهِ عَذَا يُرَدُ (۲) وَوَصْفُ أَى اللَّهِ عَذَا يُرَدُ (۲)

عند من نسق ونائب فاعله لا محل لها صلة ما الموصولة ,ففيه ي الفاء ولقمة فى جواب الشرط ، فيه : جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و وجهان به مبتدأ مؤخر ، والجلة من المبتدأ وخبره فى محل جزم جواب الشرط و ورفع به مبتدأ ، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة وقوعه فى معرض التقسيم ، وجملة و ينتقى به من القعل ونائب فاعله المستر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

- (۱) وأيها ، قصد لفظه : مبتدأ و مصحوب ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله و بازم ، الآتى ومصحوب مضاف و وأل ، قصد لفظه : مضاف إليه و بعد ، ظرف متعلق بمحذوف حال من مصحوب أل و صفة ، حال أخرى هنه و يازم ، فعل مضارع ، وفاعله خبير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على وأيها ، والجملة فى على رفع خبر المبتدأ و بالرفع ، جار وجرور متعلق بمحذوف حال ثالثة من مصحوب أل ولدى ، ظرف متعلق بيازم ، ولدى مضاف و وذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و المعرفة ، مضاف إليه ، وتقدير البيت . وأيها بازم مصحوب أل حال كونه صفة مرفوعا واقعاً بعده .
- (۲) د وأبهذا ، قصد لفظه : مبتدأ د أبها الذي ، معطوف عليه بعاطف مقدر ، و ورد ، فعل ماض ، و فاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على المذكور ، ب

يقال : «يا أَيُّهَا الرَّجُلُ ، وَيَا أَيُّهِذَا ، ويَا أَيُّهَا الَّذِي فعل كذا » ، ف « أَىُّ » منادى مفرد مبنى على الضم ، و « ها » زائدة ، و « الرَّجُل » صفة لأى م و يجب رفعه عند الجمهور ؛ لأنه هو المقصود بالنداء ، وأجاز المازنيُّ نَصْبَهُ قياماً على جواز نصب « الظريف » في قولك « يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ ) » بالرفع والنصب .

ولا توصَفُ « أى » إلابا مُ جنس مُحَلَّى بأل ، كالرجل ، أو باسم إشارة ، نحو : « يا أَيُّهٰذَا أَقْبِلْ » أو بموصول مُحَلَّى بأل « يا أَيُّهَا الذي فعل كذا » .

\* \* \*

وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصَّفَهُ ۚ إِنْ كَانَ تَرْكُهَا بُفِيتُ الْمَعْرِفَةُ (١)

يقال : ﴿ يَا هَٰذَا الرَّجُلُ ﴾ فيجب رفع ﴿ الرجُل ﴾ إن جمل ﴿ هذا ﴾ وُصْلَةَ لندائه كما يجب رفع صفة ﴿ أَى ﴾ ، وإلى هذا أشار بقوله : ﴿ إِن كَانَ تَرَّ كُهَا مُيفِيتُ

<sup>=</sup> والجلة من ورد وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ , ووصف ، مبتدأ ، ووصف مضاف و د أى ، مضاف إليه وبـوى، جار و مجرور متعلق بوصف ، وسوى مضاف واسم الإشارة من و هذا ، مضاف إليه و يرد ، فعل مضارع مبنى للجهول ، و تائب فاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى وصف أى بسوى هذا ، والجلة من يرد و تائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) و وذو ، مبتدأ ، وذو مضاف و و إشارة ، مضاف إليه وكأى ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف ومجرور متعلق بمحذوف على معذوف على المبتدأ ، و وفى الصفة ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الخبر و إن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط و تركما ، ترك : اسم كان ، وترك مضاف وها : مضاف إليه ويفيت ، فعل مضارع ، وفاعله ضير مستر فيه جوازاً نقديره هو يعود على اسم كان و المعرفة ، مفعول به ليفيت ، والجملة من يفيت وفاعله فى عل نصب خبركان ، وجواب الشرط مخذوف يدل عليه ما بق المكلام .

المعرفة » فإن لم يُجْعَلِ أَمْمُ الإشارة وُصْلَةً لنداء ما بعده لم يجب رَفْعُ صفته ، بل يجوز الرفع والنصب .

\* \* \*

فِي نَحْوِ ﴿ سَمْدَ سَمْدَ الْأُوْسِ ﴾ يَنْتَصِبْ ﴿ ثَانٍ ﴾ وَضُمَّ وَٱفْتَحْ أُوَّلاً نُصِبْ (١) يَاللهُ وَسُ

٣١١ - \* يَا نَيْمُ تَسِيمٌ عَدِيٌّ \*

(۱) وفى نحو ، جار وبجرور متعلق بقوله و ينتصب ، الآتى و سعد ، منادى بحرف نداء محذوف ، مبنى على الضم فى محل نصب و سعد ، توكيد للأول ، أو بدل منه ، أو عطف بيان بمراعاة محله ، أو مفعول بدلفعل محذوف ، أو منادى بحرف نداه محذوف ، وهو مضاف و و الأوس ، مضاف إليه و ينتصب ، فعل مضارع و ثان ، فاعل ينتصب و وضم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و وافتح ، معطوف على ضم وأولاء ننازعه الفعلان قبله و تصب ، فعل مضارع مجزوم فى جواب الامر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت .

والمراد بنحو وسعد سعد الاوس ، كل تركيب وقع فيه المنادى مفرداً ، وكرر ، مضافاً ثانى لفظيه إلى غيره ، سواء أكان علماً كثال الناظم ، والشاهدين رقم ٣١١ و ٣١٣ أم كان اسم جنس نحو قولك : يا رجل رجل القوم ، أمكان وصفاً نحو : يا صاحب صاحب زيد ، وخالف الكوفيون في هذا ، فإن لم يكن ثانى المفظين مضافاً \_ نحو يا زبد زيد \_ لم يحب نصبه ، وجاز فيه وجهان النصب والضم ، وانظر الناعد رقم ٣١٤ الآتى .

(٢) وقمت هذه العبارة في قول الشاعر :

أَبَاسَمْدُ سَمْدَ الأَوْسِ كُنْ أَنْتَ مَانِعاً وَيَاسَمْدُ سَمْدَ الخُوْرَجِينَ الْفَطَارِفِ أَجِيبَ الْفَطَارِفِ أَجِيبًا إِلَى دَاعِي الْهُدَى وَنَبَوَّآ مِنَ اللهِ فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَارِفِ أَجِيبًا إِلَى دَاعِي الْهُدَى وَنَبَوَّآ مِنَ اللهِ فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَارِفِ إِسَامِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن كُلَّهُ يَهْجُو فَهَا عَمْرُ بَنْ لَجَا التّبِيمِي ، والبيت بكاله هكذا :

= يَا نَيْمُ نَيْمَ عَدِيٌّ لاَ أَبَا لَكُمُ لاَ يُلْقِيَنَكُمُ فِي سَوْأَةٍ عُمَرُ

اللغة: , تيم عدى ، أضاف تيما إلى عدى ... وهو أخوه ... للاحراز عن تيم مرة ، وعن تيم غالب بن فهر ، وهما فى قريش ، وعن تيم قيس بن ثعلبة ، وعن تيم شيبان ، وعن تيم ضبة , لا أبالكم ، جملة قد يقصد بها المدح ، ومعناها حينتذ أنى نظير الممدوح بننى أبيه ، وقد يقصد بها الذم ، ومعناها حينتذ أن المخاطب بجهول النسب ، قال السيوطى : هى كلية تستعمل عند الغلظة فى الخطاب ، وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم ، شتما له واحتقاراً ، ثم كثر فى الاستمال حتى صار يقال فى كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب، وقال أبو الحسن الاخفش : كانت العرب تستحسن أن تقول ، لا أبائك ، وتستقيح , لا أم لك ، أى : مشفقة حنونة ، وقال العينى : وقد تذكر هذه الجملة فى معرض التمجب ، كقولم : نقد درك ا وقد تستعمل بعنى جد فى أهرك وشمر ؛ لان من له أب يشكل عليه فى بعض شأنه . ا ه ، يلقينكم ، بالقاف المثناة ، ومن رواه بالفاء فقد أخطأ ، مأخوذ من الإلقاء ، وهو الرمى ، سوأة ، هى الفعلة القبيحة ،

المعنى : احذروا ياتيم عدى أن يرميكم عمر فى بلية لاقبل لـكم بها ، و مكروه لا تحتملونه ، بتعرضه لى ، يريد أن يمنعوه من هجائه حتى يأمنوا الوقوع فى خطره ، لانهم إن تركوا عمر وهجاءه جريراً فكأنهم رضوا بذلك ، وحينتذ يسلط جرير علمهم لسانه .

الإعراب: ويا ، حرف نداه و تم ، منادى ، ويجوز فيه الضم على اعتباره مفرداً علماً ، ويجوز نصبه بتقدير إضافته إلى ما بعد الثانى كا هو رأى سيبويه ، أو بتقدير إضافته إلى ما بعد الثانى كا هو رأى سيبويه ، أو بتقدير إضافته إلى عذوف مثل الذى أضيف إليه الثانى كا هو رأى أنى العباس المبرد و تم ، منصوب على أنه منادى بحرف نداء محذوف ، أو على أنه تابع بدل أو عطف بيان أو توكيد للأول باعتبار محله إذا كان الأول مضموماً ، أو باعتبار لفظه إذا كان منصوباً ، أو على أنه مفعول به لفعمل محذوف ، وتم مضاف و و عدى ، مضاف إليه و لا ، نافية العبنس و أيا ، اسم لا و لسكم ، اللام حرف زائد ، والسكاف فى محل جر بهذه اللام ، ولكنها فى التقدير بحرورة بإضافة اسم لا إليها ، قال المنعى : اللام فى ولا أبالك، مقحمة ، والسكاف فى محل جر بهذه اللام ، والسكاف فى على جر بهذه اللام ، والسكاف فى على جر بها ، لانه لوكان المنفض بالإضافة أدى إلى تعليق حرف عد

#### ٣١٢ – و \* يَا زَيْدُ زَيْدَ الْيَعْمَلاَتِ \*

فيجب نَصْبُ الثاني ، ويجوز في الأول : الضم ، والنصب .

-- الجر، فالجر باللام وإن كانت مقحمة كالجر بالباء وهى زائدة ، وإنما أقحمت مراعاة لعمل ولا ، لأنها لا تعمل إلا فى النكرات ، وثبتت الآلف مراعاة للاضافة ، فاجتمع فى هذه الدكامة شيئان متضادان: اتصال ، وانفصال ، فثبات الآلف دليل على الانصال من جهة الإضافة فى المعنى ، وثبات اللام دليل على الانفصال فى اللفظ مراعاة لعمل ولا ، فهذه مسألة قد روعيت لفظاً ومعنى ، وخبر ولا ، محذوف : أى لا أبالكم بالحضرة .

الشاهد فيه: قوله ديا تيم تيم عدى ، حيت تكرر لفظ المنادى ، وقد أضيف ثانى اللفظين ، فيجب فى الثانى النصب ، ويجوز فى الأول الضم والنصب ، على ما أوضحناه فى الإعراب ، وأوضحه الشارح العلامة .

٣١٢ — وهذه قطعة من بيت لعبد الله بن رواحة الأنصارى ، يقوله فى زيد بن أرقم — وكان يتيا فى حجره — يوم غزاة مؤتة ، وهو بكياله :

يَا زَيْدُ ۚ زَيْدَ الْيَعْمَلِاَتِ الذُّبَّلِ ۚ تَطَاوَلَ اللَّيْلُ عَلَيْكَ فَانْزِلِ

اللغة : واليعملات ، بفتح الياء والميم : الإبل القوية على العمل والذبل ، جمع ذا برأ أو ذا بلة : أى ضامرة من طول السفر ، وأضاف زيداً إليها لحسن قيامه عليها ومعرفته بحداثها وقوله و تطاول الليل عليك \_ إلخ ، يريد انزل عن راحلتك واحد الإبل ، فإن الليل قد طال ، وحدث للإبل الكلال ، فنشطها بالحداء ، وأذل عنها الإعياء .

الإعراب: «يا ، حرف ندا ، وزيد ، منادى مبنى على الضم فى محل نصب ، أو منصوب بالفتحة الظاهرة ، كا تقدم فى البيت قبله « زيد ، منصوب لا غير ، على أنه تابع للمابق ، أو منادى ، وزيد مضاف و « اليعملات ، مضاف إليه « الذبل ، صفة لليعملات .

الشاهد فيه : قوله « يا زيد زيد اليعملات ، حيث تكرر لفظ المقادى ، وأضيف ثانى اللفظين كما سبق فى الشاهد الذى قبل هذا ، ويجوز فى الأول من وجوه الإعراب الضم على أنه منادى مضاف ، وفى الثانى النصب ليس غير ، على أنه منادى مضاف ، وفى الثانى النصب ليس غير ، ولكن لهذا النصب خمسة أوجه ، وقد بيناها فى إعراب البيت المابق وذكرها الشارح .

فإن ضمَّ الأوَّلُ كان الثانى منصوبًا : على التوكيد (') ، أو على إضمار « أعْنِي » ، أو على البدلية ِ ، أو عطف ِ البيان ، أو على النداء .

وإن نُصِبَ الأُوَّلُ: فَذَهَبُ سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثانى ، وأن الثانى مُقْحَم بين المضاف والمضاف إليه ، ومذهبُ المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أُضِيفَ إليه الثانى ، وأن الأصل: « يَا تَيْمَ عَدِى ۗ تَدْمَ عَدِى ۗ فَذَف « عدى » الأول لدلالة الثانى عليه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اعترض جماعة نصب الثانى على أنه توكيد الأول باعتبار المحل إن كان الأول مصموماً ، وقالوا : لا يجوز أن يكون هذا توكيداً معنوياً ، لآن التوكيد المعنوى يكون بألفاظ ممينة معروفة وليس هذا منها ، ولا يجوز أن يكون توكيداً لفظياً ، لوجهين : أولها : أن اللفظ الثانى قد اتصل بما لم يتصل به اللفظ الأول وهو المضاف إليه ، وثانهما : أن تعريف الأول بالنداء أو بالعلمية السابقة عليه وتعريف الثانى بالإضافة ، يريدون بهذين أن تعريف أن يبتوا أن بين التوكيد والمؤكد اختلافا ، وأن يقردوا أنه إذا اختلف اللفظان لم يصلح أن يكون ثانيهما توكيدا لاولهما .

قال أبو رجاء : ولمن يذهب إلى أن الثانى تأكيب للأول أن يلتزم أنه لا يحب استواء المؤكد والتوكيد فى جهة التعريف ، ويكتنى باشتراكهما فى جنس التعريف ، فافهم ذلك .

 <sup>(</sup>٢) يازم على مذهب سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبى ، وهو غير مقبول ، وعلى مذهب المبرد الحذف من الآول لدلالة الثانى عليه ، والأصل العكس ، وهو الحذف من الثانى لدلالة الآول عليه .

## الْمَنَادَى الْمُضَافُ إِلَى كِنَاءَ الْمُشَكِّلُمِ

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفَ لِياً كَعَبْدِ عَبْدِى عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِياً (') إِذَا أُضِيفَ المنادى إلى ياء المتكلم: فإما أن يكون صيحاً ، أو معتلا .

فإن كان معتلا فحكمهُ كحكهِ غَيْرَ مُنادًى ، وقد سَبَقَ حَكَمَهُ<sup>(٢)</sup> فى المضاف إلى ياء المتكلم .

وإنَّكَانَ صحيحًا جاز فيه خَسَةُ ٱوْجُهِ :

الثانى: إثباتُ الياء سَاكِنَةً ، نحو: «يَاعَبْدِي» وهو دُونَ الأُولِ فِي الْكَثْرَة . الثالث: قلبُ الياء ألفًا ، وَحَذْفُهَا ، والاستغناء عنها بالفتحة ، نحو: « يَا عَبْدَ » .

<sup>(</sup>۱) و واجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و منادى ، مفعول أول لاجعل وصبح، فعل ماض ، وفيه ضمير هستتر جوازاً تقديره هو بعود إلى منادى فاعل ، والجلة في محل نصب صفة لمنادى و إن ، شرطية ويضف، فعل مضارع مبنى للجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المنادى و ليا ، جاد ومجرور متعلق باجعل ، وهو في محل المفعول الثانى له وعيدى ، عبد ، عبدا ، عبدياً ، كلهن معطوفات على الأول بعاطف مقدر ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام .

<sup>(</sup>٢) خلاصة ما يشير إلى أنه قد سبق هو ثبوت الياء مفنوحة فى الأفصح فيما آخره ألف نحو فتاى وعصاى ، أو واو نحو مسلمى ، أو ياء غير مشددة نحو قاضى ، وحذف ياء المشكلم مع كسر ما قبلها أو فنحه فيما آخره ياء مشددة نحوكرسى ، ولا تنس أنا ذكر نا لك فى هذا الآخير جواز إبقاء ياء المشكلم ساكنة ، وخالفنا فى ذلك ماذكره العلماء، وادعوا الإجماع عليه ، واستدللنا لك على ما ذهبنا إليه من شعر العرب المحتج بعربيتهم، ونحن لا ننكر أنه قليل بالنظر إلى ما ارتضاه العلماء ، واسكننا ننكر جد الإنكار أنه ممتنع ، وكيف يمتنع وهو وارد ؟

الرابع: قلبُهَا أَلْفًا ، وإبقاؤها ، وقلبُ الكسرةِ فتحةً ، نحو: « يَا عَبْدَا » . الخامس: إثباتُ الياء نُحَرَّ كَةً بالفتح ، نحو: « يَا عَبْدِي َ » .

\* \* \*

وَفَتَحْ أَوْ كُسْرٌ وَحَـــذْفُ الْيَا اسْتَمَرَ \*

فِي « يَا ابْنَ أُمَّ ، يَا ابْنَ عَمَّ - لاَ مَفَرَ " ) (١)

إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء ، الآف « ابن أم » و « ابن عم » فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعال ، وتكسر الميم أو تفتح ؛ فتقول : « يا ابن أمَّ أَقْبِلْ » و « يا ابن عَمَّ لا مَفَرَّ » بفتح الميم وكسرها (٢) .

\* \* \*

(۱) و وفتح ، مبتداً ، والذى سوغ الابتداء بالنكرة وقوعها فى معرض التقسيم وأوكس ، معطوف على كسر ، والواو فيه بمعنى مع ، وحذف مصاف و حذف مصاف إليه واستمر ، فمل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حذف الياء ، والجلة فى محلوف بعاطف مقدر على السابق و يا ابن أم ، مجرور بني على الحبكاية و يا ابن عم ، معطوف بعاطف مقدر على السابق و لا ، نافية للجنس و مفر ، اسم لا ، وخبرها محذوف ، والتقدير : لا مفر لى ، أو أو لا مفر موجود .

(٢) قد ورد ثبوت الياء فى د ابن أم ، فى قول أبى زبيد الطائى يرثى أحاه : كَا ابْنَ أُمِّى وَكَا شُقَيِّقَ كَفْسِى أَنْتَ خَلَفْتَسِى لِدَهْرٍ شَدِيدِ وورد قلب الياء ألفاً وبقاؤها فى ، ابنة عم ، فى قول أبى النجم :

\* يَا أَبْنَةَ عَمَّا لا تَلُومِي وَأُهْجَمِي \*

وذكر هذين الوجهين شيخ النحاة سيبويه فى كتابه (٣١٨/١) ، وجعل ثبوت الياء هو القياس ، وعلل لحنفها بكثرة استعال هائين السكلمتين ، يا ابن أم ، و ديا ابن عم ، قصدا إلى النخفيف فياكثر استعاله ، قال سيبوبه « واعلم أن كل شيء ابتدأ ناه فى هذين البابين أولا هو القياس ، وجميع ما وصفنا من هذه الملفات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب، ا موهو قد ابتدأ بذكر ثبوت الياء فى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم.

# وَفِي النَّهَ ا ﴿ أَبَتُ مُ أُمَّتُ ﴾ عَرَضُ . . وَفِي النَّهَ اللَّا عِوَ ضُ (١٠) وَاكْسِرُ أَوِ ٱفْتَحْ ، وَمِنَ الْيَا النَّا عِوَ ضُ (١٠)

يقال فى النداء: « يَا أَبَتَ ِ ، وَيَا أُمَّتَ ِ » بفتح التاء وكسرها ، ولا يجوز إثباتُ الياء: فلا يجمع بين الياء: فلا يجمع بين الموض والمعوض منه (٢).

\* \* \*

(۱) و وفي الندا ، جار و مجرور متعلق بقوله و عرض ، الآني و أبت ، مبتدأ وأمت ، معطوف عليه بعاطف مقدر و عرض ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه بعوازاً تقديره مو يعود إلى المذكور ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ و وافتح ، فعل أم، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وأو ، حرف عطف و اكسر ، فعل أمن معطوف على افتح و ومن اليا ، قصر المضرورة : جار و مجرور متعلق بقوله و عوض ، الآتي و التا ، قصر المجرور المضرورة أيضاً : مبتدأ و عوض ، خبر المبتدأ .

🧞 (۲) قد ورد ثبوت الياء في قول الشاعر : 🦯

أَيَا أَبَسِتِي لاَ زِلْتَ فِينَا ؛ فَإِنَّمَا لَنَا أَمَلَ فِي الْقَيْشِ مَا دُمْتَ عَائِشًا وورد ثبوت الآلف المنقلبة عن ياء المتكلم في قول الراجز ، وهو من شواهد سيبويه: تَقُولُ بِنْـتِي قَدْ أَنَى أَنَاكًا كَا أَبَنَا عَلَّتُ أَوْ عَسَاكًا وقول الراجز الآخر:

كَا أَبْتَا أَرَّقَــنِي الْقُذِّاتُ فَالنَّوْمُ لَا تَطْعَمُهُ الْعَنْيَاتُ وَمَنْهُ قُولَ الْاَعْثِي مَيْمُونُ بن قيس (د.٢٠٠):

أَبَانَا فَلَا رِمْتَ مِنْ عِنْدِنَا فَإِنَّا بِخِنْدِ إِذَا لَمْ تُرَمْ

#### أشمالا لأزَمَتِ النَّدَاء

وَ ﴿ فُكُ ﴾ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّسَدَ ا ﴿ لُوْمَانُ ، نَوْمَانُ ﴾ كَذَا ، وَاطَّرَدَا () فِي سَبِّ ٱلْاُنْفِيٰ وَزْنُ ﴿ يَا خَبَاثِ ﴾ وَالْأَمْرُ ﴿ عَلَكَذَا مِنَ النَّسَلَاثِي ()) وَشَاعَ فِي سَبِّ الذَّكُورِ فُمَسِلُ وَلاَ يَقِسْ ، وَجُرَّ فِي الشَّعْرِ ﴿ فُلُ ﴾ ()

من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء ، نحــو : « يَا فَلُ » أَى : يَا رَجُل ، و « يَا لُؤْمَانُ » للسكتير النوم ، وهو مسموع .

وأشار بقوله : « وَاطّرَدَا في سَبِّ الأنثي » إلى أنه ينقاس في النداء استمالُ

<sup>(</sup>۱) د وفل ، مبتدأ « بعض ، خبر المبتدأ ، وبعض مضاف و « ما » اسم موصول : مضاف إليه « يخص ، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة « بالندا ، جار وبجرور متعلق بخص « لؤمان ، مبتدأ « نومان ، معطوف عليه بعاطف مقدر «كذا ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ « واطردا ، الواو حرف عطف أو للاستئناف اطرد : فعل ماض ، والآلف للاطلاق .

<sup>(</sup>۲) وفى سب، جار ومجرور متعلق باطرد فى البيت السابق، وسب مضاف و و الانثى، مضاف إليه و وزن ، فاعل اطرد ، ووزن مضاف و و يا خبات ، مضاف إليه على الحكاية و والامر ، مبتدأ و مكذا ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ و من الثلاثى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الحبر .

<sup>(</sup>٣) و وشاع ، فعل ماض و فى سب ، جار و بحرور متعلق بداع ، وسب مضاف و و الذكور ، مضاف إليه و فعل ، فاعل شاع و ولا ، ناهية و تقس ، فعل مضارع بجروم بلا الناهية ، والفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و وجر ، فعل ماض مبنى للجهول و فى الشعر ، جار و بجرور متعلق بحر و فل ، نائب فاعل لجر .

فَعَالِ مَبْنِيًّا عِلَى السَكَسَرِ فَى ذَمِّ الْأَنْثَى وَسَبِّهَا ، مَن كُلُ فَعَلَ ثَلَاثَى ، نحو : « يَا خَبَاثِ ، وَيَا لَسَكَاعِ » (١) .

وكذلك ينقاسُ استعالُ فَعَالِ ، مبنيًّا على الكسر ، من كل فعل ثلاثى ، للدلالة على الأمر ، محسو : « أَنْزِلْ ، وضَرَاكِ ، وقَتَالِ » ، أى : « أَنْزِلْ ، واضْرِبْ ، وأقْتُلْ » .

وَكَثْرَ اسْتَمَالَ فُعَلَ فَى النَّدَاء خَاصَةً مَقْصُودًا بَهُ سَبُّ الذَّكُورِ ، نَحُو : « يَا فُسَقُ ، وَكَا نُحُدَّرُ ، وَكَا لُكُمُ » ولا ينقاس ذلك .

وأشار بقوله: « وَجُرَّ فَى الشَّعَرَ فُلُ » إلى أن بَمْضَ الأسماء المُحْصُوصَة بالنداء قد تستعمل فى الشّعر فى غير النداء ، كقوله :

٣١٣ - [تَصِلُ مِنْهُ إِلِي بِالْهَوْجَلِ] فِي لَجَّةٍ أَمْسِكُ فُلَانًا عَنْ فُلِ

\* \* \*

(۱) قد ورد د لسكاع ، سبا للانثى وظاهره أنه غير مستعمل فى النداء ، وذلك فىقول الحطيثة ، ويقال : هو لانى الغريب النصرى :

أَطُوِّفُ مَا أَطُوِّفُ ثُمَّ آوِى إِلَى بَيْتِ قَمِيدَتُهُ لَكَاعِ

والعلماء يخرجونه على تقدير قول محذوف : أي بيت قعيدته مقول لها يا لمكاع .

٣١٣ ــ البيت لا في النجم العجلي ، من أرجوزة طويلة وصف فيها أشياء كشيرة .

اللغة : و لجة ، بفتح اللام وتشديد الجيم ـــ الجلبة واختلاط الاصوات في الحرب .

المعنى : شبه تراحم الإبل ، ومدافعة بعضها بعضا ، يقوم شيوخ فى لجة وشر يدفع بعضاً ، فيقال : أمسك فلاناً عن فلان ، أى : احجز بينهم ، وخص الشيوخ لان الشبان فيهم النسرع إلى القتال ، وقبل بيت الشاهد قوله :

تُشِيرُ أَيْدِيهَا عَجَاجَ القَسْطَلِ إِذْ عُصِبَتْ بِالْعَطَنِ الْمُعْرَ بَلِ الْمُعْرَ بَلِ الْمُعْرَ بَلِ \* تَدَافُعَ الشِّيبِ وَلَمَ تُقَتَّلِ \* تَدَافُعَ الشَّيبِ وَلَمَ تُقَتَّلِ \*

اللغة:القسطل: الغبار، والعجاج: ما ارتفع منه، وعصبت: اجتمعت، والعطن: \_\_\_

= مبرك الإبل عند المــاء لتشرب عللا بعد نهل ، والمغربل : المنخول ، وقد أراد تراب العطن ، وتدافع الشيب : مصدر تشبهى منصوب بعامل محذوف : أى اجتمعت وتدافعت تدافعاً كندافع الشيب .

الإعراب: وفي لجة ، جار وبجرور متعلق بقوله تدافع في البيت الذي قبل بيت الشاهد وأمسك ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة مقول لقول عذوف ، أي يقال فيها : أمسك \_ إلخ ، وفلاناً ، مفعول به لامسك و عن فل ، جار وجرور متعلق بأمسك .

الشاهد فيه : قوله ، عن فل ، حيث استعمل ،فل، فى غير النداء وجره بالحرف، وذلك ضرورة ؛ لأن من حق استعال هذا اللفظ ألا يقع إلا منادى ، إلا إدا ادعينا أن ،فل، هنا مقتطع من فلان بحذف النون والآلف بقرينة قوله قبل ذلك ، أمسك فلانا ، فكأنه قال : أمسك فلانا عن فلان .

وبيان هذا أن لفظ ، فلان ، لا يختص بالنداء ، بل يقع في جميع هواقع الإعراب ، وأن الذي يختص بالنداء هو ، فل ، الذي أصله ، فلو ، فخذفت لامه اعتباطاً ــ أى لغير علم صرفية ــ كما حذفت لام يد ودم .

وقد ادعى جماعة من العلماء أن الذى فى البيت من الأول ، وأن الشاعر رخمه فى غير النداء ضرورة ، بحذف النون ، ثم بحذف الآلف وإن لم تبكن مسبوقة بثلاثة أحرف ؛ ففيه ضرورتان .

ونظيره قول لبيد :

دُرَسَ المَنَا بِمُتَالِعٍ فَأَبَانِ فَتَقَادَمَتْ ، فَالَّمْسِ فَالسُّوبَانِ أَراد ودرس المنازل، فحذف حرفين من السكلمة مع أن ما قبل الاخير ليس حرف لين .

#### الأستغاثة

إِذَا ٱسْتَغِيثَ ٱسْمَ مُنَادًى خُفِضًا بِاللّهِ مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُ تَضَى (')
يقال: ﴿ يَا لَزَيْدِ لِقَمْرِو ﴾ فيجر المستغاث بلام مفتوحة ، ويجر المستغات له بلام
مكسورة ، و [ إنما ] فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر ، واللام تُفْتَحُ
مع المضمر ، نحو : ﴿ لَكَ ، وَلَهُ ﴾ .

\* \* \*

وَافْتَحْ مَعَ الْمَعْلُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ ﴿ يَا ﴾ وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكُسْرِ اثْنَيِيَا (٢)

(۱) و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و استغيث ، فعل ماض مبنى المجهول و اسم ، فائب فاعل لاستغيث ومنادى ، نعت لاسم ، وجملة الفعل و فائب الفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها وخفضا ، خفض فعل ماض مبنى للمجهول ، والآلف للاطلاق ، و فائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره جو يعود إلى اسم ، والجملة جواب إذا و باللام ، جار و محرور متعلق بخفض و مفتوحا ، حال من اللام وكيا ، الكاف جارة لقول محذوف ، وهي و مجرورها تتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، يا : حرف نداه و للمرتضى ، اللام جارة عند البصريين ، واختلف في متعلقها ، فذهب ابن جنى إلى أنها تتعلق بحرف النداه ، لكونه نائبا عن الفعل ، وذهب ابن عصفور وابن الصائغ — ونسب هذا إلى سيبويه — إلى أن اللام تتعلق بالفعل الذي ناب عنه حرف النداء ، وزعم ابن خروف أن هذه اللام زائدة فلا تتعلق بشيء ، ومذهب الكوفيين أن هذه اللام مقتطعة من وآل ، فأصل العبارة فلا تتعلق بشيء ، ومذهب الكوفيين أن هذه اللام مقتطعة من وآل ، فأصل العبارة التقاء الساكنين وبقيت اللام .

(۲) و وافتح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت ، ومفعوله عذوف ، والتقدير : وافتح اللام ومع ، ظرف متعلق بمحدوف حال من للفعول المحدوف ، ومع مضاف و د المعطوف ، مضاف إليه د إن ، شرطية د كررت ، كرر : فعل ماض فعل الشرط ، والتاء فاعله د يا ، قصد لفظه : مفعول به لكرر ، وجواب الشرط عذوف يدل عليه ما قبله و وفي سوى ، جار ومجرور متعلق بقوله د اثنيا ، في آخر البيت ، وسوى مضاف واسم الإشارة من د ذلك ، مضاف إليه ، بالكسر ، جار ومجرور حد

إذ ا عُطِفَ على الستغاث مستغاث آخر : فإما أن تتكرر معه « يا » أولا . فإن تكررت لَزِمَ الفتحُ ، نحو : « يَا لَزَيْدٍ وَ يَا لَمَمْرُ و لِبَكْرٍ » .

وإن لم تشكرر لَزِمَ الكَشْرُ ، نحو : « يَا لَزَيْدٍ و لِتَمْرُو لِبَكْرٍ » كَا يَلزم كَسْرُ اللَّامِ مَعَ المستفات له ، وإلى هذا أشار بقوله : « وفي سوى ذلك بالكسر اثنياً » أى : وفي سوى المستفاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه « يَا » اكسر اللامَ وُجُوبًا ، فتكسر مَعَ المعطوف الذي لم تشكرر معه « يَا » ومَعَ المستفاث له .

#### \* \* \*

وَلاَمُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَمَخَّبِ أَلِفِ (^)
تَحذف لام المستغاث ، ويؤتى بألِفٍ فى آخره عوضاً عنها ، نحو : « يَازَيْدًا لعمرو »
ومثلُ المُسْتَغَاثِ المُتَعَجَّبُ منه ، نحو : « يَا لَلدَّ اهْيَتَ » و « يَا لَلْمَجَب » فيجر بلام
مفتوحة كا يجر المستغاث ، وتُعاقيبُ اللامَ فى الاسم المتعجَّبِ منه أَ لِفَ ؟ فتقول :
« يَا عَجَبا لَزَيْدٍ » (\*) .

= متعلق باثتيا أيضاً و اثتيا ، فعل أمر مبنى على الفتح لاتضاله بنون التوكيد الحفيفة
 المنقلبة ألفاً للوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

<sup>(</sup>۱) و ولام ، مبتدأ ، ولام مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه واستغيث قعل ماض مبنى للجهول ، و تاثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة و عاقب : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هى يعود إلى لام ، والجملة فى محل رقع خبر المبتدأ وألف ، مفعول به لعاقبت ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وومثله ، مثل : خبر مقدم ، والهاه مضاف إليه واسم ، مبتدأ مؤخر و ذو ، صفة لاسم ، وذو مضاف و و تعجب ، مضاف إليه وألف ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تعجب ، والجملة في محل جر صفة لتعجب .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول أمرى. القيس بن حجر الكندى :

وَيَوْمَ عَفَرْتُ لِلِمَذَارَى مَطِيِّتِي فَيَا عَجِبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ

#### النِّـــدْ كَهُ

مَا لِلْمُنَادَى ٱجْعَلْ لِمَندُوبٍ، وَمَا اللَّهِ مَا أَنْهُمِا " مَندَبْ ، وَلاَ مَا أَهْمِما " وَكُونَدَبُ ٱلْمُوصُولُ بِالَّذِى اشْتَهَرْ ﴿ كَا هِبِنْرَزَمْزَمْ إِنَّ كَلِي «وامَنْ حَفَرْ » (")

المندوب هو: المتفتَّع عليه ، نحو «وَازَيْدَاهْ» ، والمتوجَّعُ منه ، نحو «واظَهْرَاهْ» . ولا يُندَبُ إلا ألمرفة ، فلاتندبُ النكرَةُ ؛ فلايقال : « وَارَجُلاهْ » ، ولاالمهم : كاسم الإشارَةِ ، نحو : « وَاهْذَاهْ » ولا الموصولُ ، إلا إن كان خالياً من « أل » واشتهر بالصلة ، كقولهم : « وَاهْنَ حَفْرَ بَئر زَمْزَ مَاهْ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) دما ، اسم موصول : مفعول أول تقدم على عامله ، وهو قوله ، اجعل ، الآتى المبنادى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول ، اجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت « لمندوب » جار ومجرور متعلق باجعل ، وهو مفعوله الثانى ،وما ، اسم موصول : مبتدأ ، نكر ، فعل ماض هبنى للجهول . وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة ، لم ، نافية حازمة ، يندب ، فعل مضارع مبنى للجهول مجزوم بلم ، وفيه ضمير مستر جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الواقعة مبتدأ نائب فاعل ، والجلة من يندب ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، ولا ، الواقعة مبتدأ نائب فاعل ، والجلة من يندب ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، ولا ، الواقعة ، لا : نافية ، ما ، اسم موصول : معطوف على ، ما نكر ، وجلة ، أبهما ، مع نائب فاعله المستر فيه لا محل لها صلة الموصول .

<sup>(</sup>۲) د ویندب ، فعل مضارع مبنی للجهول ، الموصول ، نائب فاعل لیندب د بالذی ، جار و مجرور متعلق بیندب ، اشتهر ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی الذی ، والجملة لا محل لها صلة الذی ، کبئر ، جار و مجرور متعلق بمحدوف خبر مبتدأ محدوف ، وقد حکی ، بنر ، لانه فی الاصل مفعول به ، و بئر مضاف و ، وزمزم ، مضاف إلیه ، یلی ، فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی بئر زمزم ، والجملة فی محل نصب حال من وامن حفر ، وامن حفر ، مفعول به لیلی علی الحسکایة .

وَمُنْتَهَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ بِالأَلِفُ مَثْلُةُ هَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُذِفُ (') كَذَاكَ تَنْوِينُ الَّذِي بِهِ كَمَلُ مِنْ صِلَةٍ أُو غَيْرِهَا ، نِلْتَ الأَمَلُ ('')

يَلْحَقُ آخِرَ المنادى المندوبِ أَلَفُ ، نحو: ﴿ وَازَيْدَا لاَ تَبْعَدُ ﴾ ويُحذَف ماقبلها إن كان أَلفاً ، كقولك : ﴿ وَامُوساً ۚ ﴾ فحذف ألف ﴿ مُوسَى ﴾ وأتى بالألف للدلالة على النَّدُ بَة ، أو كان تنويناً في آخر صلةٍ أو غيرها ، نحو: ﴿ وَامَنْ حَفَرَ بِثْرَ زَمْزَ مَاهُ ﴾ ونحو: ﴿ يَا غَلَام زيداه ﴾ .

#### \* \* \*

# وَالشَّكِلِّ خَمًّا أَوْلِهِ مُجَانِسًا إِن يَكُنِ الفَتْحُ بِوَهُمْ لاَسِاً ٢٠

(۱) دومنتهى، مفعول به لفعل محذوف يفسره ها بعده ، والتقدير: وصل منتهى المندوب، ومنتهى مضاف و و المندوب، مضاف إليه و صله ، صل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به و بالآلف ، جار وبجرور متعلق بصل و متلوها ، متلو : مبتدأ ، ومتلو مضاف وها مضاف إليه و إن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص فعل الشرط ، واسمه ضمير مستتر فيه ومثلها، مثل : خبركان ، ومثل مضاف وها : مضاف إليه وحذف، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى متلوها ، والجلة فى على رفع خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف تدل عليه جلة الحبر.

- (٧) «كذاك» جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و تنوين ، مبتدأ مؤخر ، وتنوين مضاف و دالذى ، اسم موصول : مضاف إليه و به ، جار وبجرور متعلق بكل الآتى وكمل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجلة لامحل لها صلة الذى و منصلة ، بيان الذى وأو غيرها ، غير : معطوف على صلة ، وغير مضاف وها : مضاف إليه و نلت الأمل ، نال : فعل ماض ، وتاء المخاطب فاعله ، والأمل : مفعول ه .
- (٣) دوالشكل، مفعول به لفعل محذوف يفسره مابعده ، والتقدير : وأول الشكل دحتما ، مفعول مطلق لفعل محذوف أمر ، وفاعله مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاً ، أو هو حال من هاء أوله دأوله، أول : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به لاول د بجانساً ، مفعول ثان لاول د الفتح ، اسم يكن = لاول د إن ، شرطية د يكن ، فعل مضادع ناقص فعل الشرط د الفتح ، اسم يكن =

إذا كان آخِرُ ما تلحقه ألفُ الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها ، فتقول : « واغلامَ أُحَدَاه » وإن كان غير ذلك وَجَبَ فتحُه ، إلا إن أوْقَعَ في كَبْسِ . فتلول ما لا يوقع في لبس قولك في « غلام زيد » : « واغلام زيداه » ، وفي « زيد » : « وازَيْدًاه » .

ومثالُ ما يُوقِعُ فتحُه في لبس: « واغلامَهُوه ، و اغلامَكِيه ، وأصله « واغلامك » بكشر السكاف « واغلامَهُ » بضم الهاء ، فيجب قلبُ ألف الندبة : بعد السكسرة ياء ، وبعد الضمة واواً ؛ لأنك لو لم تفعل ذلك وحذَفْتَ الضمة والسكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة ، فقلت : « واغلامَكاه ، واغلامَها » لا تُتبَسَ المندوبُ المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب.

وإلى هذا أشار بقوله : ﴿ والشكل حَمَّا — إلى آخره ﴾ أى : إذا شُكِلَ آخر المُنكل حَمَّا — إلى آخره ﴾ أى : إذا شُكلَ آخر المندوب بفتح ، أو ضم ، أو كسر ، فأوله مُجَانِسًا له من واو أو ياء إن كان الفتح مُوقعًا في لبس فافتح في كبس ، نحو : ﴿ واغلامَهُوه ، واعلامَكِيه ﴾ وإن لم يكن الفتح مُوقعًا في لبس فافتح آخره ، وأوله ألف الندبة ، نحو : ﴿ وازيداه ، وواغلام زيداه » .

وَوَاقِفًا زِدْهَاء سَكْتٍ ، إِنْ ثُرِدْ وَإِنْ تَشَأَ فاللهُ ، وَٱلْهَا لا تَزَدْ<sup>(١)</sup>

<sup>= «</sup> بوهم ، جار وبجرور متعلق بقوله لابساً الآن « لابساً ، خبر یکن ، وجواب الشرط محذرف .

<sup>(</sup>۱) و واقفا ، حال من فاعل و زد ، الآتى و زد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وهاء مفعول به لزد ، وهاء مضاف و وسكت ، مضاف إليه و إن ، شرطية و ترد ، فعل مضارع ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ومفعوله محذوف ، وجواب الشرط محذوف أبضاً و وإن ، شرطية وتشاً ، فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت حد

أى: إذا وُرِقِفَ على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت ، نحو: ﴿وَازَ يَدَاهُ ﴾ ، أو وقف على الألف ، نحو : ﴿ وَازَ يُدَا ﴾ ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة ، كقوله :

٣١٤ - أَلاَ يَا عَرُو عَراهُ وَعَرُو بْنَ الزُّيْرَاهُ

\* \* \*

\_\_ « فالمد » الفاء واقعة فى جواب الشرط ، المد : مبتدأ ، وخبره محذوف ، أى فالمد واجب ، مثلا ، والجملة فى محل جوم جواب الشرط « والها » قصر للضرورة : مفعول مقدم على عامله ، وهو قوله « لا تزد » الآنى « لا » ناهية « تزد » فعل مضارع مجروم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت

٣١٤ — البيت من الشواهد التي لم نقف على نسبتها لقائل معين ، وعمرو المندوب هو عمرو بن الوبير بن العوام ، وكان أخوه عبد الله بن الوبير بن العوام قد سجنه أيام ولايته على الحجاز ، وعذبه بصنوف من التعذيب حتى مات في السجن .

الإعراب: وألا ، أداة استفتاح ويا ، حرف نداء وندية و عمرو ، منادى مندوب مبنى على الضم فى محل نصب و عمراء ، توكيد لفظى للمنادى المندوب ، ويجوز أن يتبع لفظه أو محله ، فهو مرفوع بضمة أو منصوب بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المأتى بها لاجل مناسبة ألف الندية , والالف زائدة لاجل الندية لانها تستدعى مد الصوت ، والهاء للسكت ، وعمرو ، معطوف على عمرو الاول وابن ، صفة له ، وابن مضاف و والزبيراه ، مضاف إليه ، مجرور بكسرة مقدرة على آخره مع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة التى تستوجعها الالف المزبدة للندبة ، والهاء للسكت .

الشاهدفيه: قوله , عراه ، حيث زيدت الهاء \_ التي تجتلب السكت \_ في حالة الوصل ضرورة .

و نظير هذا البيت قول الراجز :

َ كَا مَرْحَبَاهُ ، بِحِمَارِ نَاجِيَهُ إِذَا أَنَى قُرَّ بُتُهُ لِلسَّانِيهُ ۗ وقول مجنون ليلى :

فَقُلْتُ ؛ أَبَّا رَبَّاهُ ، أُوَّلُ سُؤْلَـتِي لِنَفْسِيَ لَيْلِي ، ثُمَّ أَنتَ حَسِيبُهَا

وَقَائِلُ : وَاعَبْـــدِيا ، وَاعَبْــدَا مَنْ فِي النّــدا الْيَا ذَا سُـكُونِ أَبْدَى (')

أى: إذا نُدِبَ المضافُ إلى ياء المتكلم على لغة مَنْ سَكَّنَ الياء قيل فيمه : ﴿ وَاعَبْدِياً ﴾ بفتح الياء ، وإلحاق ألف الندبة ، أو ﴿ يَاعَبْدَا ﴾ ، بحذف الياء ، وإلحاق ألف الندبة .

وإذا نُدِبَ على لغة مَنْ يَحْذِف [الياء] أو يستغنى بالكسرة ، أو يقلب الياء ألفاً والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغنى بالفتحة ، أو يقلبها ألفاً ويبقيها قيل : ﴿ وَاعَبْدَا ﴾ ليس إلا .

وَإِذَا نُدُبِ عَلَى لَغَةً مَنْ يَفْتَحَ اليَّاءُ يَقَالَ ﴿ وَاعَبْدِيَّا ﴾ ليس إلا .

فالحاصِلُ : أنه إنما بجوز الوجهان — أعنى ﴿ وَاعَبْدِياً ﴾ و ﴿ وَاعَبْدَا ﴾ — على لغة مَنْ سَكِنَ الياء فقط ، كما ذكر المصنف .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) د وقائل ، خبر مقدم ، وفيه ضمير مستر هو فاعله د واعبديا ، مفعول به لقائل د واعبدا ، معطوف على المفعول د من ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر د في الندا ، جار وبجرور متعلق بقوله د أبدى ، الآتى د اليا ، قصر للضرورة : مفمول مقدم لابدى د ذا ، حال من الياء ، وذا مضاف و د سكون ، مضاف إليه د أبدى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يمود إلى من ، والجلة لابحل لها صلة د من ، لموصولة الواقعة مبتدأ ، وتقدير للبيت ، ومن أبدى الياء ــأى أظهرها ــساكنة في النداء قائل : واعبدا ، أو واعبدا .

تَرْخِيمًا ٱحْذِفِ آخِرَ الْمُنَادَى كَيَاسُمَا ، فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا<sup>(1)</sup> النَرخِيمِ في اللغة : تَرْقِيقُ الصوت ، ومنه قولُه :

٣١٥ – لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ المُويرِ، وَمَنْطِقْ ﴿ رَخِيمُ الْمُواشِي: لاَ هُوَالاٍ، وَلاَ نَزْرُ

(۱) « ترخیلی مفعول مطلق عامله احذف الآنی ، لانه بممناه کقعدت جلوساً « احذف به فعل آمر ، وفاعله ضمیر مستر فیه وجوباً تقدیره آنت « آخر به مفعول به لاحذف ، و « آخر به مضاف و « المنادی به مضاف إلیه «کیاسعا به جار و محرور متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف « فیمن به جار و مجرور متعلق بمحذوف حال من «کیاسعا به السابق « دعا به فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی من الموصولة « سمادا به مفعول به لدعا ، والجلة لا محل لها صاة من المجرورة محلا بني .

٣١٥ \_ البيت لذى الرمة غيلان بن عقبة صاحب مية من قصيدته التي مطلعها :

المعنى. يسفها بنعومة الجلد وملاسته ، وبأنها ذات كلام عذب ، وحديث رقيق ، وأنها لا تكثر فى كلامها حتى يملها سامعها ، ولا تقتضبه اقتضابا حتى يحتاج سامعها فى تفهم المعنى إلى زيادة .

الإعراب: دلها ، جار وبجرور متعلق بمحنىرف خبر مقدم دبش ، مبتدأ مؤخر دمثل ، نعت لبش ، ومثل مضاف و دالحرير ، هضاف إليه دومنطق ، معطوف على بشر درخيم ، نعت لمنطق ، ورخيم مضاف و دالحواشى ، مضاف إليه دلا ، نافية دهراء ، نعت ثان لمنطق دولا ، الواو عاطفة ، ولا : زائدة لنأ كيد النني دنزر ، معطوف على هرا ،

الشاهدفيه قوله « رخيم الحواشى ، حيث استعمل كلمة « رخيم ، فى معنى الرقة ، وذلك يدل على أن الترخيم فى اللغة ترقيق الصوت .

أى: رقيق المُوَاشِي .

وفى الاصطلاح : حَذْفُ أُوَاخِرِ السَّكَلِمِ فَى النَّدَاءَ ، نَحُو : « يَا سُمَا » والأصل « يَا سُمَادُ » .

\* \* \*

وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقاً فِي كُلِّ مَا أَنْتَ بِالْهَا ، وَٱلَّذِي قَدْ رُسُّمَا اللهِ عَلَى مَا أَنْتَ بِالْهَا ، وَٱلَّذِي قَدْ رُسُّمَا اللهِ عَدْ فِياً وَقَدْ خَلاً '' يَحْذِنِهَا وَقَرْ مُنْ هَذِهِ الْهَا قَدْ خَلاً '' إِلاَّ الرُّبَاعِيِّ فَمَا فَوْقُ ، الْعَلَمْ ، دُونَ إِضَافَةٍ ، وَإِسْنَادٍ مُتِم لَا '' إِلاَّ الرُّبَاعِيِّ فَمَا فَوْقُ ، الْعَلَمْ ، دُونَ إِضَافَةٍ ، وَإِسْنَادٍ مُتِم لَا ''

(۱) و وجوزنه به الواو عاطفة ، جوز : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والحاء مفعول به لجوز و مطلقاً به حال من المفعول به و في كل به جار ومجرور متعلق بجوز ، وكل مضاف و و ما به اسم موصول : مضاف إليه وأنث به فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لابحل لها صلة الموصول و بالها » جار وبجرور متعلق بأنث و والذي به اسم موصول : مفعول به لفعل محذوف يفسره قوله « وفره » في البيت الآتي وقد به حرف تحقيق ، وجملة و رخما به من الفعل ونائب الفاعل المستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة لا محل لها من العمل الإعراب صلة الموصول .

(۲) « بحذفها » الجار والمجرور متعلق برخما في البيث السابق ، وحذف مضاف وها مضاف إليه « وفره » وفر : فعل أمر ، وفاعله ضمير هستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء هنمول به لوفر « بعد » ظرف متعلق بوفر ، مبني على الضم في محل نصب « واحظلا » الواو عاطفه ، احظل : فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة المنقلبة ألفا لاجل الوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت « ترخيم » مفعول به لاحظل ، وترخيم مضاف و « ما » اسم موصول : مضاف إليه « من هذه » الجار والمجرور متعلق بقوله « خلا » الآتي « الها » بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له « قد » حوف تحقيق « خلا » فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً عقديره هو يعود الى ما الموصولة ، والجلة لا يحل لها صلة الموصول .

(٣) و إلا ﴾ أداة استثناء و الرباعي ﴾ منصوب على الاستثناء وفا ﴾ الفاء عاطفة ، ــــ

لا يخلو المنادي من أن يكون مؤنثًا بالهاء ، أوْ لا .

فإن كان مؤنثاً بالهاء جاز ترخيمهُ مطلقاً ، أى : سواء كان علماً ، ك « فَاطِمَةَ » أو غير علم ، ك « جَارِيَة » زائداً على ثلاثة أُخْرُ في كا مثل ، أو [غير زائد] على ثلاثة أُخْرُ ف كا مثل ، أو [غير زائد] على ثلاثة أُخْرُ ف ، ك « شأة » فتقول : « يَا فَاطِمَ ، ويا جَارِي (١) ، ويا شَا » ومنه قولُهم « يَا شَا الدُّخِي (٢) » ، [أى : أقيمي ] بحذف ناء التأنيث للترخيم ، ولا بحذف منه بعد ذلك شيء آخر ، وإلى هذا أشار بقوله : « وَجَوِّزْنُ ، » إلى قوله « بَمْدُ » .

وأشار بقوله: « وَاحْظُلاً — إلخ » إلى القسم الثانى ، وهو: ما ليس مؤنثاً بالهاء ، فذكر أنه لا يُرَخَّم إلى [ بتلائة ] بشروط:

الأول: أن يكون رُبَاعِيًّا فأكثر .

الثانى: أن يكون عَلَمًا.

الثالث: أن لا يكون مركبًا: تركيبَ إضافةٍ ، ولا إسنادٍ .

وذلك كـ « مُثْمَانَ ، وَجَعْفُرٍ » ؛ فتقول : « يَا عُثْمَ ، ويَا جَعْفَ » .

وخَرَجَ ماكان على ثلاثة أحرف ، كـ « زيد ، وعمرو » وماكان [ على أربعة أحرف ] غَيْرَ علم ٍ ، كـ « هبد شمس » أحرف ] غَيْرَ علم ٍ ، كـ « قائم ، وقاعد » ، وما رُكِبَ تركيبَ إضافة كـ « هبد شمس » وما رُكِبَ تركيبَ إسنادٍ ، نحو : « شَابَ قَرْ نَاهَا » ؛ فلا يُرَخّمُ شيء من هذه .

جَارِیَ لاَ تَسْتَنْكِرِی عَذِیرِی سَـیْرِی وَ إِشْفَاقِ عَلَی یَمِـیرِی (۲) تقول: دجنت الشاة فی البیت تدجن دجونا برزن قعد یقعد قعودا به إذا أقامت فلم تبرح ، وألفته فلم تسرح مع الغنم ، وشا: أصلها شاة ، فرخم بحذف التاء .

ما: اسم موصول معطوف على الرباعي « فوق » ظرف مبنى على العنم في محل نصب »
 وهو متملق بمحذوف صلة الموصول « درن » ظرف متعلق بمحذوف حال من الرباعي »
 ودون مضاف و « إضافة » مضاف إليه «وإسناد» معطوف على إضافة «متم» نعت لإسناد.
 (۱) ومن شواهد ترخيم « جارية » قول الشاعر :

وأمَّا ما رُكِّبَ تركيبَ مَرْجٍ فَيُرَخَّمُ بِحَدْفَ عَجُزه ، وهو مفهوم من كلام المصنف ؛ لأنه لم يُخْرِجْهُ ؛ فتقول فيمن اسمه « معدى كرب » : « يا مَمْدِى » .

\* \* \*

وَمَعَ الْآخِرِ احْدَفِ الَّذِي تَلَا إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمِّلًا (')

أَرْبَصَةً فَصَاعِداً ، وَانْكُلْفُ – فِي وَاوٍ وَيَاء بِهِمَا فَعْحٌ – فُنِي ('')

أى: يجب أن يُحدُفَ مع الآخر ما قبله إن كان زائداً لَيِّناً ، أى : حرف لِينٍ ، ساكناً ، رابعاً فصاعداً ، وذلك نحو « عُثمان ، ومَنْصُور ، ومِسْكِين » ؛ فتقول : « يا عُثمُ ، ويا مَنْصُ ، ويا مِسْكُ » ؛ فإن كان غير زائد ، كمختار ، أو غير لينٍ ، كفياً ، أو غير ساكن ، كقنور ، أو غير رابع كمجيد — لم يجز حَذْفُه ؛ فتقول :

<sup>(</sup>۱) د ومع ، ظرف متعلق باحذف الآئى ، ومع مضاف و « الآخر ، مضاف إليه و احذف ، فعل آمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د الذى ، اسم موصول ، مفعول به لاحذف ، وجلة د تملا ، وفاعله المستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى لا على لها صلة الذى د إن ، شرطية د زيد ، فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى تملا د لينا ، حال من تائب الفاعل د ساكنا ، نعت لقوله لينا ، مكملا ، نعت لقوله ولينا ، أيضاً ، وفيه ضمير مستتر فاعله ، لانه اسم فاعل يعمل عمل الفعل .

<sup>(</sup>٧) و أربعة ، مفعول به لمكل في البيت السابق و فصاعدا ، الفاء عاطفة ، صاعداً : حال من فاعل فعل محدوف : أى فدهب عدد الحروف صاعداً ووالخلف ، مبتدأ و في واو ، مبعل ، جار و مجرور متعلق بالخلف و وياء ، معطوف على واو و بهما ، جار و مجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم و فتح ، مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والخبر في محل جر صفة لواو وياء و قني ، فعل ماض مبني للمجهول ، و نائب الفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الخلف ، و الجملة من قني و نائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأ و هو قوله الخلف .

يَا نُخْتَا ، [ ويَا قِيطَ ، ] ويَا قَنَوٌ ، ويَا نَجِي (١) .

وأما فِرْعَوْنُ وتحسوه — وهو ماكان قبل واوه فتحة ، أو قبل يائه فتحة ، كُفُرْ نَيْق — ففيه خلاف ؛ فذهب الفَرَّاء والجُرْمى أنهما يُعامَلاَن معاملة مِسْكِين ومَنْصُور ؛ فتفول — عندها — يَا فَرْعَ ، وَيَا غُرْنَ ، ومذهبُ غيرها من النحويين عَدَمُ جواز ذلك ؛ فتقول — عنده — يَا فِرْعَوْ ، وَيَا غُرْنَى .

...

وَالْعَجُزَ ٱحْذِفْ مِنْ مُرَكِّبٍ، وَقَلُّ ﴿ نَرْخِيمُ جُمْلَةٍ ، وَذَا عَمْرُ و انْقَلْ (٢)

تَقَدَّمَ أَن المركب تركيبَ مَزْجٍ يُرَخَمُ ، وذكر هنا أَن ترخيمه يكون بحذف عِزه ؛ فتقول في « معدى كرب » : يَا مَهْدِي ، و تَقَدَّمَ أَيضًا أَن المركَّبَ تركيبَ إسنادٍ لا يُرَخَّمُ ، وذكر هنا أنه يرخمُ قليلا ، وأن عراً — يعنى سيبويه ، وهذا اسمه ، لا يُرَخِّمُ ، وذكر هنا أنه يرخمُ قليلا ، وأن عراً — يعنى سيبويه ، وهذا اسمه ، وكنيته : أبو بِشْرٍ ، وسيبويه : لَقَبَهُ — نَقَلَ ذلك عنهم ، والذي نَصَّ عليه سيبو ، له

(١) ونظير ذلك قول أوس بن حجر ، زهو من شواهد سيبويه :

تَنَكَّرُ تِ مِناً بَعْدَ مَعْرِفَة لَمِي وَبَعْدَ التَّصَافِي والشَّبَابِ الْمُكرَّمِ الراد يا لميس ، فحذف السين ، ووفر ما بعدها من الحذف ، ومثله قول يزيد بن عزم : فَقُلْتُ ثَالَمٌ : إنَّى حَلِيفُ صُداه فَقُلْتُم : يَمَالَ بَا يَرِى بنَ مُحَرَّم ، فَقُلْتُ لَكُمْ : إنَّى حَلِيفُ صُداه فَقُلْتُم الله والعجز ، مفعول مقدم لاحذف واحذف ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و من مركب ، جار ومجرور متعلق باحذف و وقل ، فعل ماض و ترخيم ، فاعل قل ، وترخيم مضاف و وجلة ، مضاف إليه و وذا ، اسم إشارة : مبتدأ أول وعرو ، مبتدأ ثان ، وجلة و نقل ، وفاعله المستثر فيه في محل رفع خبر المبتدأ أول وجلة المبتدأ الأول ، والمائد ضمير محذوف الثانى ، وجلة المبتدأ الأول ، والمائد ضمير محذوف كان أصله مفعولا لنقل : أى وهذا عمرو نقله ، وعمرو : اسم سيبويه شيخ النخاة كان أصله مفعولا لنقل : أى وهذا عمرو نقله ، وعمرو : اسم سيبويه شيخ النخاة كان الشادح .

فى باب الترخيم أن ذلك لا يجوز ، وفهم المصنفُ عنه من كلامه فى بعض أبواب النسب جَوَازَ ذلك ؛ فتقول فى « تَأْبَطَ شَرًا » : « يَا تَأْبَطَ » .

\* \* \*

وَإِنْ نَوَيْتَ ـ بَعْدَ حَذْفِ ـ مَا حُذِف فَالْبَاقِيَ اسْتَغْمِلُ بَمَا فِيهِ أَلِفُ (') وَاجْتَلُهُ ـ إِنْ كَمْ تَنْوِ تَعْذُوفًا ـ كَمَا لَوْ كَانَ بَالْآخِرِ وَضَعًا تُمْمًا ('') وَأَخْرُ وَضَعًا تُمُمًا ('') وَقُلُ عَلَى الأَوْلِ فِي ثَمُودَ : « يَا ثَمُو » ، وَ « يَاثَمِي » عَلَى الثَّانِي بِيَا ('')

(۱) و وإن ، شرطة و نويت ، نوى : فعل ماض فعل الشرط ، وتاه المخاطب فاعله و بعد ، ظرف متعلق بنويت ، وبعد مضاف و وحذف، مضاف إليه و ما ، اسم موصول : مفعول به لنويت ، وجملة وحذف ، الماض المبنى للنجبول وناثب فاعله المستتر فيه لا محل لها صلة و فالباقى الفاء واقعة فى جواب الشرط ، الباقى : مفعول مقدم لاستعمل و استعمل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة فى محل جزم جواب الشرط و بما ، جاد و بجرور متعلق بألف الآئى و ألف ، فعل ماض مبنى للجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجلة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بالباء .

(۲) و واجمله ، اجعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول أول لاجعل و إن ، شرطية و لم ، نافية جازمة و تنو و فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة في محل جزم فعل الشرط و محذوفاً ، مفعول به لتنو و كما ، الكاف جارة ، ما : زائدة ولو ، مصدرية وكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقسديره هو بعود إلى والباق ، في البيت السابق و بالآخر ، جار و محرور متعلق بقوله تمما الآتي و وضعا ، منصوب على نزع الحافض ، أو على التمييز و تمما ، تمم : فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، والجلة في محل نصب خبركان ، و و لو ، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والكاف و مجرورها متعلق باجعله في أول البيت ، وهو في موضع نصب، لانه المفعول الثاني .

<sup>(</sup>٣) وفقل، الفاء للتفريع ، قل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره =

يجوز فى المرخّ م لِغتان ؛ إحداها : أن يُنوّك المحذوفُ منه ، والثانية : أن لا يُنوّك، ويعبر عن الأولى بلغة مَنْ ينتظر الحَرْف ، وعن الثانية بلغة مَنْ لا ينتظر الحرف .

فَإِذَا رَخَمْتَ عَلَى لُغَةَ مَنْ يَنْتَظَرَ تُرَكِّتَ البَاقَ بَعَدَ الحَـذَفَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ : من حركة ، أو سكون ؛ فتقول في «جَعْفَرٍ» : « يَا جَعْفَ » وَفِي حَارِثٍ » : « يَا حَارِ » (١) ، وَفِي قِمَطْرِ » : « يَا قِمَطْ » .

وإذا رّخْتَ على لُغة مَنْ لا يُنتظر عَامَلْتَ الآخِرَ بما يُمَامَلُ به لوكان هو آخِرَ السَّمَةِ وَضُمَّا ؛ فَتَقُول ﴿ يَاجَمُفُ ، وَتَعَامِلُهُ مَعَامَلَةَ الاسْمِ التّامُّ : فتقول ﴿ يَاجَمُفُ ، وَيَا حَارُ ، وَيَا قِمَطُ ﴾ بضم الفاء والراء والطاء .

وتقول فى « ثمود » على أنغة مَنْ ينتظر الحرف : « يا ثَمُو » بواو ساكنة ، وعلى أنفة مَنْ لا ينتظر تقول : « يا ثَمِيى » فتقلب الواو ياء والضمة كسرة ً ؛ لأنك تعامله مُعامَلَة الامم التام ً ، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة .

\* \* \*

يَا حَارِ لِاَ أَرْمَيَنْ مِنْكُمُ لِدَاهِيَةٍ كُمْ يَلْقُهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلاَ مَلِكَ وقول امرىء القيس بن حجر الكندى :

أَحَارِ تَرَى رَنْقًا أُرِيكَ ومِيضَهُ كَلَمْعِ الْيَدَيْنِ فِي حَبِي مُكَلِّل

<sup>=</sup> أنت على الأول ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ، قل ، أى : جارياً على الأول ، في ثبو ، جار ومجرور متعلق بقل ، ياثمو ، قصد لفظه : مفعول به لقل ، وهو مقول القول ، ويا ، حرف ثداء ، ثمى ، منادى مبنى على ضم مقدر على آخره في على نصب ، وجلة النداء في محل نصب مقول قول محذوف لدلالة الأول عليه ، على الثانى ، جار ومجرور متعلق جار ومجرور متعلق محذوف حال من فاعل القول المحذوف ، بيا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من واعلى القول المحذوف ، بيا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ، يا ثمى ، .

<sup>(</sup>١) ومن ذلك قول الشاعر :

وَالْنَزِمِ الْأُوَّلَ فِي كُمُسْلِمَهُ وَجَوِّزِ الْوَجْمَيْنِ فِي كَمَسْلَمَهُ (١)

إذا رُخّم ما فيه تاء التأنيث - الفرق بين المذكر والُوَّنث ، كَشُلِمة - وجب توخِيمُهُ على لغة مَنْ ينتظر الحرف ؛ فتقول : « يا مُسْلِمَ » بفتح الميم ، ولا يجوز ترخِيمُهُ على لغة مَنْ لا ينتظر [ الحرف ] ، فلا تقول : « يَا مُسْلِمُ » - بضم الميم - لثلا يلتبس بنداء المذكر .

وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق ، فيرخَّمُ على اللغتين ، فتقـــول في : « مَسْلَمة » عَلَماً :« يا مشلَمُ » بفتح المبم وضمها .

.

وَلِأُصْطِرِ ال ِ رَخُوا دُونَ نِدَا ﴿ مَا لِلنِّدَا كَيْصَلُّحُ نَحُو أَحْدَا(٢)

قد سبق أن الترخيم حذف أوّاخِرِ السكلم في النداء ، وقد يُحذَّفُ للضرورة آخِرُ السكلمة في غير النداء ، بشرط كونها صالحة للنداء ، كرد أُحمَدَ، ومنه قولُه :

<sup>(</sup>۱) و والتزم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و الأول ، مفعول به لالتزم و في ، حرف جر وكسلة ، السكاف اسم بمعنى مثل مبنى على الفتح فى محل جر بنى ، والجار والمجرور متعلق بالتزم ، والسكاف الاسمية مضاف ومسلة : مضاف إليه و وجوز ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و الوجهين ، مفعول به لجوز و في كسلمة ، مثل السابق .

<sup>(</sup>٧) و ولاضطرار ، الواو عاطفة ، لاضطرار : جار و بجرور متملق بقوله و رخوا ، الآتى ، وخوا ، فعل وفاعل و دون ، ظرف متعلق بمحدوف حال من و ما ، الآتى ، ودون مضاف و و ندا ، قصر الضرورة : مضاف إليه و ما ، اسم موصول : مفعول به لرخموا و الندا ، جار و بجرور متعلق بيصلح الآتى و يصلح ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة لا محل لها صلة و نحو ، خبر لمبتدا عدوف : أى وذلك نحو ، ونحو مضاف و و أحدا ، مضاف إليه .

٣١٦ – لَنِمْمَ الْغَتَى تَمْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ طَرِيفُ بْنُ مَالِ كَيْلَةَ الْجُوعِ وَالْحَصَرُ

أي : طريف بن مالكِ .

\* \* \*

٣١٦ \_ البيت لامرىء القيس بن حجر الكندى .

اللغة : ﴿ تَعَشُّو ﴾ ترى ناره من بعيد فتقصدها ﴿ الحَصِّرِ ﴾ بالتحريك ـــ شدة البرد .

المعنى : يمدح طريف بن مالك بأنه رجل كريم ، وأنه يوقد النيران ليلا ليراها السائرون فيقصدوا نحوها ، ويفعل ذلك إذا نول القحط بالناس واشتد البرد ، وهو الوقت الذي يضن فيه الناس ويبخلون ، وهو إن فعل ذلك في هذا الوقت فهو في غيره أولى بأن يفعله .

الإعراب: دلنم ، اللام التوكيد ، نهم : فعل ماص دال على إنشاء المدح د الفي ، فاعل نعم د نعشو ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير هستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة في محل نصب حال من فاعل نعم د إلى ضوء ، جار ومجرور متعلق بتعشو ، وضوء مضاف ونار من د ناره ، مضاف إليه ، ونار مضاف والهاء مضاف إليه د طريف ، خبر لمبتدأ محذوف وجوباً ، أى هو طريف ، ويحوز أن يكون مبتدأ خبره جملة د نعم الفتي ، على ما تقدم في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم د ابن ، نعت لطريف ، وابن مضاف و د مال ، مضاف إليه ، وأصله مالك ، فحذف آخره ضرورة د ليلة ، ظرف زمان متعلق بتعشو ، وليلة مضاف و د الجوع ، مضاف إليه ، والخصر ، معطوف على الجوع .

الشاهدفيه: قوله دمال ، حيث رخم من غير أن يكون منادى ، مع اختصاص الترخيم فى اصطلاح النحاة بالمنادى ، وارتكب هذا للاضطرار إليه ، والذى سهل هذا صلاحية الاسم للنداء .

هذا ، وقى الشعر العربي حذف بعض السكلمة بكل حال ، وإن لم تكن صالحة المنداء ، المضرورة ، كحذف بعض العنمير، وبعض الحرف، وبعض الاسم المقرون بأل ، وكل هذه الآنواع لا تصلح النداء ؛ فن ذلك قول لبيد بن ربيعة :

حَرَسَ الْمَنَا عِمْتَالِمِ فَأَبَانِ فَتَقَادَمَتْ ، فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَبَانِ أَلْهُ وَلَا الْعَجَاجِ وَمُو الشَّاهِدِ وَمُو الشَّاهِدِ وَمُو السَّاهِ فَي إعمال اللهِ القاعل:

### \* قَوَاطِناً مَكَّةً مِنْ وُرْقِ الْحَبِي \*

أراد والحام، فاقتطع بعض السكامة للضرورة ، وأبق بعضها ؛ لدلالة المبتى على المحذوف منها ، وبناها بناء يدودم ، وجبرها بالإضافة ، وألحقها الياء فى اللفظ لوصل القافية ، ومثله قول خفاف بن ندبة السلمى :

كَنَوَاحِ ريش خَمَامَةِ نَجُدِّيةٍ وَمَسَحْتِ بِاللَّمَتَيْنِ عَصْفَ الإِثْمِدِ الْمُعَدِّرِةِ الْمِافِ الإِثْمِدِ أَرَاد وكنواحي، فحذف الياء في الإضافة ضرورة ، تشبيها لها بها في حال الإفراد والنوين وحال الوقف ، ومنه قول النجاشي :

فَلَسْتُ بِآتِيهِ وَلاَ أَسْتَطِيعُهُ وَلاَكُ اَسْقِبِي إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَصْلِ أراد و ولكن اسقى ، فحذف النون من و ولكن ، لاجتماع الساكنين ، ضرورة ؛ ليستقيم له الوزن ، ولوأنه جاء به على الوجه المقيس فى العربية لا بق النون وحركها بالكسر؛ ليتخلص من التقاء الساكنين ، ولكنه شبها محروف المد واللين إذا سكنت وسكن ما بعدها ، ومثله قول مالك بن خريم الهمدائى :

فإن كَكُ غَنَّا أَوْ سَمِيناً فإنَّـنِي سَأَجَعَلُ عَيْنَيَّهِ لَنَفْسِهِ مَقْنَماً آراد و لنفسهي ، \_ بإشباع هاء الضمير \_ لحذف الياء ضرورة في الوصل تشبيها بها في الوقف ، ومثل ذلك كثير في شعر العرب ، وهو \_ مع كثرته \_ باب لا يحتمله إلا القيم ، وأنظر ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم ٣١ في بأب الموصول .

## ألأختصاص

أَلِأُخْتِصَاصُ : كَندَاه دُونَ يَا

كَـ ﴿ أَيُّهَا الْفَتَى ﴾ يَإِثْرِ ﴿ ٱرْجُونِياً ﴾ ('

وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ ﴿ أَيُّ ﴾ يَلُوَ ﴿ أَلْ ﴾

كَمِثْلِ ﴿ نَحْنُ الْمُوْبَ أَشْخَى مَنْ بَذَلْ ﴾(٢)

الاختصاص (٣) يشبه النداء لفظاً ، ويُخالفه من ثلاثة أوْجُه ي:

(۱) والاختصاص، هبتدا وكنداه ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ودون، فارف متعلق بمحدوف نعت لنداه ، ودون مضاف و و یا ، قصد لفظه : مضاف إلیه وكأبها ، السكاف جارة لقول محدوف سها عرفت مراراً سه وأى : مبنى على الضم فى على نصب بفعل واجب الحدف ، وها : حرف تغییه والفتى ، نعت لاى و باثر ، جار وجرور متعلق بمحدوف حال من أیها ، واثر مضاف ، و و ارجونیا ، قصد لفظه : مضاف إلیه .

- (۲) و وقد ، حرف تقليل و يرى ، فعل مصارع منى للجهول و ذا ، اسم إشارة : نائب فاعل يرى و دون ، ظرف متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل ، ودون مصاف و و أى ، مصاف إليه و له به مفعول ثان ليرى ، وتلو مصاف و و أل ، قصد لفظه : مصاف إليه وكثل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خير لمبتدأ محذوف ، أى وذلك كائن كثل و نحز ، خير منفصل مبتدأ و العرب ، مفعول به لفعل محذوف وجوباً ، والجملة من الفعل المحذوف وجوباً ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله ومفعوله لا محل لها معترضة بين المبتدأ وخبره وأسخى، خبر المبتدأ ، وأسخى مصاف و و من ، اسم موصول مصاف إليه ، وجملة و بدل ، من الفعل وفاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة .
- (٣) لم يذكر الشارح ــ رحمه الله ! ــ تعريف الاختصاص ، ولا الباعث عليه ، فأما تعريفه فهو فى اللغة مصدر و اختص فلان فلاناً بكذا ، أى قصره عليه ، وهو فى الاصطلاح وقصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة ، يذكر بعده ، معمول ـــ

أحدها: أنه لا يستممل مَمَّهُ حَرُّفُ لِدَاء ..

والثانى : أنه لا بُدَّ أن يسبقه شيء .

والثالث: أن تصاحبه الألف واللام .

وذلك كقولك : « أنا أفعلُ كذا أيها الرَّجُلُ ، وَنَحْنُ العُرْبَ أَسْخَى النَّاسِ » ، وقوله صلى الله عليه رسلم : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الأُنْبِيَاء لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَّكُناهُ صَدَقَةٌ » .

وهو منصوب بفعل مضمر ، والتقدير : « أَخُصُّ المَرَبَ ، وأُخُصُّ مَعَاشِرَ الْأَنبِياء » .

\* \* \*

🕳 لاخص ، محذوفا وجوبا 🦟 🗀

وأما الباعث عليه فأحد ثلاثة أمور :

الأول: الفخر، نحو: ﴿ عَلَى أَيِّهَا الْكُرِّيمُ يَعْتُمُدُ ﴾ .

والثانى: التواضع، نحو: وأنا أيها العبد الضميف مفتقر إلى عفو الله، .

والثالث: بيان المقصود بالضمير ، نحو : « نحن العرب أقرى الناس للضيف ،

ومن شواهده قول الشاعر:

نَعْنُ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْجُمَلُ تَنْعِي ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الْأَسَلُ وَقَد لَكُونَ منه :

تَحْنُ بَنَاتِ طَارِقْ كَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ

وذلك إذا نصبت و بنات ، بالكسرة نيابة عن الفتحة ، فإن رفعته كان خبر للمتدأ ، ولم يكن من هذا الباب .

### التّحذير ، والإغراء

﴿ إِيَّاكَ وَالشَّرَ ﴾ وَنَحُوهُ — نَصَب مُحَذَّرٌ ، إِمَا أُسْتِتَارُهُ وَجَب (')
 وَدُونَ عَطْف ذَا لِإِيَّا انْسُب ، وَمَا سِواهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا (')
 إِلاَّ مَعَ الْعَطْف ، أُو الشَّكْرَادِ ، كَالْفَشْيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي (')

(1) د إياك والشر، قصد لفظه : مفعول مقدم على عامله ... وهو قوله نصب ... وتحوه به الواو عاطفة ، نحو : معطوف على المفعول به ، ونحو مضاف والهاء مضاف إليه و نصب ، فعل ماض ومحذر، فاعل نصب و بما ، جار ومجرور متعلق بنصب واستتاره استتار : مبتدأ ، واستتار مضاف والهاء مضاف إليه ، وجملة و وجب ، من الفعل والفاعل المستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى استتاره في محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بالباء

(۲) و ودون ، ظرف متعلق بانسب الآتى ، ودون مضاف و وعطف ، مضاف إليه و ذا ، اسم إشارة : مفعول به مقدم لانسب و لايا ، جاد و مجرود متعلق بانسب و انسب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و وما ، اسم موصول مبتدأ أول و سواه ، سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما الموصولة ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه و ستر ، مبتدأ ثان ، وستر مضاف وفعل من وفعله ، مضاف إليه ، وفعل مضاف والضمير مضاف إليه و لن ، نافية ناصبة و يلزما ، فعل مضادع منصوب بلن ، وفاعله ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ستر فعله ، والآلف للاطلاق، والجلة من الفعل المضارع وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجعلة المبتدأ الثانى وخبره في محل وفع خبر المبتدأ الآول .

(٣) و إلا ، أداة استنناه ملغاة و مع ، ظرف يتعلق بيلزم فى البيت السابق ، ومع مضاف و و العطف ، مضاف إليه و أو ، عاطفة و التنكراد ، معطوف على العطف كالضيغ ، النكاف جارة لقول محذوف ، الضيغ : منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره احذر و الضيغم ، توكيد للأول و يا ، حرف نداه و ذا ، اسم إشارة : منادى مبنى على ضم مقدر فى على نصب و السارى ، بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة .

التحذيرُ : تنبيه المخاطّبِ على أمر بجب الاحترازُ منه .

فإن كان بإياك وأخوايته \_\_وهو إياك ، وإياكماً ، وإياكم ، وإياكن \_\_ وجب إضمار الناصب : سواء وُجِداً عطف أم لا ؛ فمثاله مع العطف : « إيّاك وَالشّر » ف « إياك » : منصوب بفعل مضمر وجوباً ، والتقدير : إياك أُحَذِّرُ ، ومثاله بدون العطف : « إياك أن تَفْعَل كذا » أى : إياك من أن تفعل كذا .

وإن كان بغير « إياك » وأخوانه — وهو المراد بقوله : « وَما سِوَاه » — فلا يجب إضمارُ الناصب ، إلا مع العطف ، كقولك : « مَازِ رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ » أى : يا مَازِنُ ق رَأْسَكَ وَاحْدَرِ السيف ، أو التكرار ، تحو : « الضَّيْغَمَ الصَّيْغَمَ » أى : احذر الضيغم ؛ فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره ، نحو : « الأُسَدَ » أى : احذر الأسد ؛ فإن شئت أظهَرْتَ ، وإن شئت أضمرت .

\* \* \*

وَشَذَ ﴿ إِيَّاىَ ﴾ ، وَ ﴿ إِيَّاهُ ﴾ أَشَذَ ﴿ وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْذَبَذُ ﴿ ) حَقُ التحذير أَن يَكُونَ لَلْمُخَاطَبٍ ، وشَدْ مجيئه للمتكلم في قوله : ﴿ إِيَّا يَ وَأَنْ يَكُونَ لَلْمُخَاطَبِ ، وشَدْ مجيئه للمتكلم في قوله : ﴿ إِذَا بَلْغَ الرَّجِلُ يَعْذُفُ أَخَدُكُمُ الْأَرْنَبُ ﴿ ﴾ وأشَدُّ منه مجيئه للغائب في قوله : ﴿ إِذَا بِلْغَ الرَّجِلُ

<sup>(</sup>۱) وشذ، فعل ماض و إياى، مقصود لفظه : فاعل شذ و إياه، مقصود لفظه أيضاً : مبتدأ و أشذ و خبر المبتدأ و وعن سبيل، جار ومجرور متعلق بالتبذ الآتى، وسبيل مضاف، و و القصد، مضاف إليه و من، اسم موصول : مبتدأ ، وجملة و قاس، وفاعله المستر فيه لا محل لها صلة ، وجملة و التبذ، وفاعله المستر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٧) هذا أثر عن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، وهو بتمامه و لتذك لسكم الآسل والرماح ، وإياى وأن يحذف أحدكم الآرتب ، ويحذف : أى يرمى بنحو حجر ، والآسل: كل مادق من الحديد كالسيف والسكين ، والرماح : جمع ربح ، وهو آلة من آلات الحرب معروفة ، يأمرهم بأن يذبحوا بالآسل وبالرماح ، وينهاهم أن يحذفوا الآرثب وتحد عد .

السثين فإيَّاه وإيَّا الشُّوَابِّ »(١) ، ولا 'يقاس على شيء من ذلك .

الإغراء هو: أمرُ المخاطب بلزوم ما يُحْمَدُ [ به ] ، وهوكالتحذير : في أنه إن وُجِدَ عطفُ أو تكرار وجب إضمار ناصبه ، وإلاّ فَلاَ ، ولا تستعمل فيه • إيا ، .

فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولُك : ﴿ أَخَاكَ آخَاكَ ﴾ ( ) وقولُكَ ﴿ أَخَاكَ وَاللَّهُ ﴿ أَخَاكَ وَالْإِحْسَانَ إليه، أَى : الزم أَخَاكَ .

ومثلُ ما لا يلزم معه الإِضمار قولُكَ : ﴿ أَخَالُتُ ﴾ أَى : الزم أَخَاكُ .

(۱) وقد ورد التحذير بضميرى المخاطب والغائب في قول الشاعر:

فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ

(۲) «كمحذر ، جار ومجرور متعلق بقوله « اجعل » الآق على أنه مفعوله الثانى « بلا إيا ، جار ومجرور متعلق باجعلا « اجعلا » فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة المنقلبة ألفاً ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « مغرى » مفعول أول لاجعل « به » جار ومجرور متعلق بمغرى « فى كل » جاد ومجرور متعلق باجعل « وكل مضاف و « ما » اسم موصول : مضاف إليه « قد » حرف تحقيق ؛ وجملة « فصلا » من الفعل المبنى للمجهول و نائب الفاعل المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول .

(٣) ومن ذلك قول الشاعر :

أَخَاكَ أَخَاكَ ؛ إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ ۚ كَسَاعِ إِلَى الْهَيْجَا بِنَيْرِ سِلاَحِ ِ

## أشماء الأفعال والأصوات

مَا نَابَ عَنْ فِمْلِ كَشَتَّانَ وَصَهُ هُوَ النَّمُ فِمْلِ ، وَكَذَا أَوَّهُ وَمَهُ (١٠) وَمَا نَابَ عَنْ فَمُل ، كَدُ مَامِينَ ، كَنُرُ وَعَيْرُهُ كَدْ مُوَى ، وَهَيْهَاتَ ، نَزَرُ (٢٠) وَمَا يِمَعْنَى افْمَلْ ، كَد مَامِينَ ، كَنُرُ وَعَيْرُهُ كَدْمُوى ، وَهَيْهَاتَ ، نَزَرُ (٢٠)

أسماء الأفعال: ألفاظ تقومُ مقام الأفعال: في الدلالة على معناها، وفي عملها، وتسكون بمعنى الْمُفَّن ، وآمِين ، وتسكون بمعنى الأُمْن — وهو الكثير فيها — كمَّة ، بمعنى الْمُفُّن ، وآمِين ، بَعْشَى اسْتَجِب ، وتسكون بمعنى المساضى ، كَشَتَّانَ ، بمعنى افتَرَق ، تقسول: « هَيْهَات العقيق ، (٢٠) « شَتَّانَ زَيْدٌ وعمرو ، وهيهات ، بمعنى بَعْدَ ، تقسول: « هَيْهَات العقيق ، (٢٠) «

(٣) ومن ذلك قول جرير بن عطية :

فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْمَقِيقُ وَمَن بِدِ وَهَيْهَاتَ خِلٌ بِالْمَقِيقَ نُوَاصِلُهُ

<sup>(</sup>۱) ما ، اسم موصول: مبتدأ أول ، ناب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة لاعل لها صلة الموصول ، عن فعل ، جار وبجرور متعلق بناب ، كشتان ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ناب ، وصه ، معطرف على شتان ، هو ، مبتدأ ثان ، اسم ، خبر المبتدأ الثانى ، والجلة من المبتدأ الثانى وخبره فى على رفع خبر المبتدأ الأول ، واسم مضاف و ، فعل ، مضاف إليه ، وكذا ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، أوه ، مبتدأ مؤخر ، ومه ، معطوف على أوه ، وقد قصد لفظهما جيماً .

<sup>(</sup>۲) دوما ، اسم موصول: مبتدأ ، بمنی ، جار وجرور متعلق بمحذوف صلة ما ، وممنی مضاف و ، افعل ، مضاف إلیه ، کآمین ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ مخذوف ، أی و ذلك کآمین ، کثر ، فعل ماض ، وفاعله خبیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی ما الواقعة مبتدأ ، والجلة فی محل رفع خبر المبتدأ \_ وهو ، ما ، الموصولة \_ ، وغیره ، غیر : مبتدأ ، وغیر مضاف والماء مضاف إلیه ، کوی ، جاد وجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أی وذلك کوی ، وهیات ، معطوف علی وی ، نور ، فعل ماض ، وفاعله خبیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی غیره ، والجله فی محل وقع خبر المبتدأ \_ وهو ، غیر ، \_ .

[ ومعناه : بَمُدَ ] ، و بمعنى المضارع ، كَأُوَّهُ ، بمعنى أَتُوجَّعُ ، وَوَى ° ، بمعنى أُنْجَبُ (' ' ، وكلاها غَيْرُ مَقِيس .

وقد سبق فى الأسماء الملازمة للنداء : أنه ينقاس استعالُ فَعَالِ اسْمَ فِعْل ، مبنيًا على الكسر ، من كل فعل ثلاثى ؛ فتقول : ضَرَابِ [ زيداً ] ، أى اضرب ، و زَالِ ، أى انْزِلْ ، وكَتَابِ ، أى اكتُبْ ، ولم يذكره المصنف هنا استغفاء بذكره هناك .

#### \* \* \*

وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا وَهُلَّذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا (')

كَذَا رُوَيْدٌ بَلْهَ نَاصِبَ بِنِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ (')
من أسماء الأفعال ما هو فى أصله ظرف' ، وما هو مجرور بحرف ، نحسو :

« عَلَيْكَ زِيداً ، أى : الْزَمْهُ ، و « إِلِيكَ ، أى : تَنَحَّ ، و « دُونَكَ زِيداً » أى : خُذْهُ .

 <sup>(</sup>۱) ومن ذلك قول الشاعر ، وهو عدى بن زيد العبادى :

وَى ! كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يُحْبَسِبِ ، وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ (٢) و والفعل ، مبتدأ أول و من أسمائه ، الجار والمجرور متعلق بحدوف خبر مقدم وأسماء مضاف والضمير مضاف إليه و عليكا ، قمد لفظه : مبتدأ ثان تا حر عن خبره ، والجلة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الآول و ومكذا ، جار ومجرود متعلق بمحدوف خبر مقدم و دونك ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر و مع ، ظرف متعلق بمحدوف حال ، ومع مضاف و و إليكا ، قصد لفظه أيضاً : مضاف إليه .

<sup>(</sup>٣) وكذا ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و رويد ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر ، بله ، معطوف على رويد بعاطف مقدر و ناصبين ، حال من الضمير العائد إلى المبتدأ وما عطف عليه المستكن فى الخبر و ويعملان ، فعل مصارع ، وألف الاثنين فاعل و الحفض ، مفعول به ليعملان و مصدرين ، حال من ألف الاثنين الواقعة فاعلا .

ومنها : ما يستعمل مصدراً واشم َ فعل ﴿ كُرُوبَيدَ ، وَ بَلهُ ، .

فإن انجر ما بعدها فهما مصدران ، نحو «رُوَيْدَ زَيْدٍ ، أَى إِرْوَادَ زيدٍ ، أَى إِرْوَادَ زيدٍ ، أَى إِمْهَالَهُ ، وهو منصوب بفعل مصمر ، و « بَلْهَ زيدٍ » (١) أَى : تَرْ كُهُ .

وإن انتصب ما بعدها فهما اسما فعل نحــو : ﴿ رُوَيْدَ زَيْدًا ﴾ أَى أَمْوِلْ زَيْدًا ﴾ و • تُلْهَ عَمَرًا ﴾ أَى أَمْوِلْ زَيْدًا ﴾ و • تُلْهَ عَمرًا ﴾ أَى أَمْوِلْ زَيْدًا ﴾

#### \* \* \*

وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ لَمَا ، وَأَخَّرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ (٢) أَى : يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال .

فإن كان ذلك الفعلُ يرفع فقط كان اسمُ الفعـــل كذلك كصَه : بمعنى السكت ، وهيهات زيد : بمعنى بَعُدَ زيد ؛ فني دصة "

### (١) ومن ذلك قول كمب بن مالك :

تَذَرُ الجُمَاجِمَ ضَاحِيًا هَامَاتُهَا اللهُ الأَكُفَّ كَأَنْهَا لَمْ الْحُلْقِ يروى بنصب الآكف على أن « بله » اسم فعل ، وبجره على أن « بله » مصدر مضاف إلى مفعوله ، كقوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) ، ومثله قول الآخر :

رُوَيْدَ عَلِيًّا ، جُدَّ مَا تَدَّى أُمِّهِمْ إِلَيْنَا ، وَلَكِنْ وُدُّهُمْ مُتَبَاينُ وَمَا ، (٧) و وما ، اسم موصول : مبتدأ ولما ، جار ومجرور متعلق بمحدوف صلة و ما ، اواقعة مبتدأ و تنوب ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى عام الافعال ، والجملة لا محل لها صلة و ما ، المجرورة محلا باللام و عنه ، جار ومجرور متعلق متعلق بتنوب و من عمل ، بيان لما الموصولة الواقعة مبتدأ و لها ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ و وأخر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ما ، الم موصول : مفعول به لاخر و لذي ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم و فيه ، جار ومجرور متعلق بقولة العمل الآئى و العمل ، مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها صلة و ما ، الموصولة الواقعة مفعولا به لاخر .

وَمَٰهُ ﴾ ضمیران مستتران ، کما فی اسکت واکفف ، وزید : مرفوع بهیهات کما ارتفع ببَعُدَ .

و إن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسمُ الفِعْلِ كذلك ، كـ « دَرَاكِ زيداً » أى : أَدْرَكُهُ ، و هَرَاكِ رواكُ زيداً » أى : أَشْرِ بُهُ ، فنى « دَرَاكِ ، وضَرَابِ » أى : أَشْرِ بُهُ ، فنى « دَرَاكِ ، وضَرَابِ » ضميران مستتران ، و « زيداً ، وعمراً » منصوبان بهما .

وأشار بقوله: « وَأَخِّرْ مَا لِذِى فِيهِ الْعَسَلُ » إلى أن معمولَ اسْمِ الفعل بجب تَأْخِيرُ ، هنه ؛ فلا تقول: « زيداً تُخِيرُ ، هنه ؛ فلا تقول: « زيداً دَرَاك » وهذا بخلاف الفعل؛ إذ يجوز « زيداً أدْرِكُ » (۱) .

#### \* \* \*

وَاحْكُمْ بِنَيْسَكِيرِ الّذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا ، وَتَمْرِيفُ سِوَاهُ اَبِّنُ (')
الدليلُ على أَنَّ ما سمى بأسماء الأفعال أسماء لَحَاق التنوين لها ؛ فتقول في صَهْ :صَهِ ،
وفي حَيْهَال : حَيْهَالا ، فيلحقها التنوينُ للدلالة على التنكير ؛ فما نون منها كان نكرة ،
وما لم يُنَوَّن كان معرفة .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) السر فى ذلك أن أسماء الافعال إنما عملت بالحل على الاقعال التى تدل أسماء الافعال على معانيها ، ولم تعمل بالاصالة ، فكانت عوامل ضعيفة ، وقد علمت مرارا أن العامل الضعيف لا يتصرف فى معموله بتقديمه عليه .

<sup>(</sup>۲) و واحكم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بتنكير ، جاد وبجرور متعلق باحكم ، وتنكير مضاف و و الذى ، اسم موصول : مضاف إليه وينون و فعل مضادع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة لا محل لها من الإعراب صلة الذى و منها ، جاد وبجرور متعلق بقوله و ينون ، السابق و وتعريف ، مبتدأ ، وتعريف مضاف ، وسوى من وسواه ، مضاف إليه ، وبين ، خبر المبتدأ .

وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لاَ يَعْقِلُ مِنْ مُشْبِهِ أَسْمِ الْفَعْلِ صَوْتًا يُحْفَلُ (١) كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَابَةً ، كَ «قَبْ والْزَعْ بِنِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُوَ قَدْ وَجَبْ (١)

أسماء الأصوات : ألفاظ استعمات كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها ، دالة على خطاب ما لا كيفاء أو على حكاية صوت من الأصوات ؛ فالأول كقولك : مَلاً : لزجر الخيل ، وعَدَسْ : لزجر البغل<sup>(٢)</sup> ، والثاني كقب : لوقوع السيف ، وغاقي : للغراب .

(٧) «كذا ، جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «الذى» اسم موصول : مبتدأ مؤخر « أجدى ، فعل ماض ، وفاعله خبير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة من أجدى وفاعله لايحل لها صلة « حكاية ، مفعول به لاجدى «كقب» جار و جرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف : أى وذلك كائن كقب « والزم ، فعل أمر ، وفاعله خبير مستتر فيه وجوياً تقديره أنت « بنا ، قصر المضرورة : مفعسول به لالزم ، وبنا مضاف و «النوعين، مضاف إليه وفهو ، الفاء التعليل ، وهو : خبير منفصل مبتدأ وقد ، حرف تحقيق دوجب ، فعل ماض ، وفاعله خبير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الضمير الواقع مبتدأ والمكتى به عن بناء النوعين ، والجلة من وجب وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنصر المنصر المنصر المنصر المنصر المنصر المنصر المنصر المناس ،

<sup>(</sup>۱) دوما ، اسم موصول : مبتدأ دبه ، جاد وبجرور متعلق بقوله : دخوطب ، الآتى دخوطب ، فعل ماض مبنى للجهول دما ، اسم موصول : نائب فاعل خوطب والجلة من خوطب ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول الآول دلا ، نافية ديعقل فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعا نائب فاعل ، والجلة من لا يعقل وفاعله لا محل لهاصلة دما ، الموصولة الواقعة نائب فاعل دمن مشبه ، جاد وبجرور بيان لما الموصولة الآولى ، ومشبه مضاف واسم من داسم الفعل ، مضاف إليه ، واسم مضاف والمعمل تقدم عليه ديجمل ، فعل مضادع مبنى المجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو ، وهو مفعوله الآولى ، والجلة فى على رفع خبر المبتدأ الذى هو ما الموصولة الواقعة فى أول البيت .

 <sup>(</sup>٣) ومن ذلك قول الشاعو ، وهو يزيد بن مفرغ الحيرى :

وأشار بقوله: «والزم بنا النوعين» إلى أنَّ أسماء الأضال وأسماء الأصوات كلها مبنية ، وقد سبق في باب المرب والمبنى أن أسماء الأضال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر ، حيث قال « وكنيابة عن الفعل بلا تأثر » وأما أسماء الأصوات فعي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال .

. . .

كَمْ نَدْرِ مَامَا لِلْحَبِيرِ ، وَكُمْ ۚ نَصْرِبْ بِكُفٍّ كُعَا بِطِ السَّلَمِ

<sup>=</sup> عَدَسُ مَا لِمَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَة أَمِنْتِ ، وَهَذَا تَحْيِلِينَ طَلِيقُ وربما سموا الفرس نفسها عدساً ، وحينتذ تؤثر فيه العوامل ، لانه علم كا فى قول الراجز :

إذًا حَمَلْتُ بِزَيْ عَلَى عَدَسُ فَلَا أَبَالِي مَنْ مَضَى وَمَنْ جَلَسُ ومن أسماء الاصوات قولم للجار « سأ » إذا دعوه الشرب ، وفي مثل من أمثالهم «قرب الحار من الردمة ولا تقل له سأ » والردمة : نقرة في صخرة يستنقع فيها المساء ، وقال الشاعر في صفة امرأة :

### نو نا النُّو كِيدِ

الْفَمِلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ ، مُمَا كَنُونَى الْدْهَبَنُ وَاقْصِـــدَنْهُمَا (')
الْفَمِلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ ، مُمَا الله كَنُونَى الْدْهَبَنَ ، والأخرى الله كَنْ الله كَنْ الله كَنْ الله كَنْ مَنَ الله كَنْ مَنْ الله كَنْ الله كُنْ الله كَنْ الله كَنْ الله كَنْ الله كَنْ الله كُنْ الله كَنْ الله كُنْ الله كُلِّ الله كُنْ الله كُلّه الله كَنْ الله كُلّه الله كُلّه الله كُلّه الله كُلّه الله كُلُولُ كُلّه الله كُلّه كُلّه الله كُلّه

#### \* \* \*

بُوَّ كُدَانِ أَفْمَلُ وَيَفْعَلُ آنِياً ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطاً أَمَّا تَالِياً (٢) أَوْ صَرْطاً أَمَّا تَالِياً (٢) أَوْ مُثْنَبَاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاً وَقَلَّ بَعْدَ ﴿ مَا ، وَكَمْ \* وَبَعْدَ ﴿ لَا » (٢)

<sup>(</sup>۱) « للفعل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « توكيد ، مبتدأ مؤخر « پنونین » جار ومجرور متعلق بتوكید ، أو بمحذوف صفة له « هما ، مبتدأ «كنونى » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة فى محل جر صفة لنونین ، ونونى مضاف و «اذهبن، قصد لفظه أیضاً : معطوف على اذهبن .

<sup>(</sup>٧) و يؤكدان ، فعل مصارع ، وألم الاثنين العائدة على و نونين ، فاعل و افعل ، وفيه قصد لفظه : مفعول به ليؤكد و ويفعل ، معطوف على افعل و آنيا ، حال من يفعل ، وفيه ضمير مستتر فاعل و ذا ، حال من الصمير المستتر في و آنيا ، وذا مصاف و وطلب، مصاف إليه و أو ، عاطفة و شرطا ، معطوف على ذا طلب و إما ، قصد لفظه : مفعول مقدم لقوله تاليا الآتى و تاليا ، نعت لقوله و شرطا ، .

<sup>(</sup>٣) وأو ، عاطفة و مثبتاً ، معطوف على قوله و شرطاً ، تنى البيت الدابق و فى قسم ، جار وبجرور متعلق بقوله : و مثبتاً ، السابق و مستقبلاً ، خال من الضمير المستتر فى ومثبتاً ، السابق و قول ، فعل ماض ، وفاعله ضمير المستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على التوكيد و بعد ، ظرف متعلق بقل ، وبعد مضاف و و دا ، قصد لفظه ، مضاف إليه و و ما ، معطوف على بعد السابق ، وبعد مضاف و و دلا ، قصد لفظه : مضاف إليه .

# 

أى: تَلْحَقُ نُونَا التوكيدِ فعلَ الأمرِ ، نحو: « اضْرِ بَنَّ زيداً » والغعلَ المضارعَ المستقبلَ الدالَّ على طاب ، نحو: « لِتَضْرِ بَنَّ زيداً ، ولا تَضْرِ بَنَّ زيداً ، وهمَلْ تضر بَنَّ زيداً » والواقِعَ شرطاً بعد « إنْ » المؤكَّدة ب « ما » نحو: « إمَّا تَضْرِ بَنَّ زيداً » والواقِعَ شرطاً بعد « إنْ » المؤكَّدة ب « ما » نحو: « إمَّا تَضْرِ بَنَّ زيداً » ومنه قولُه تعالى : ( فَإِمَّا تَشْقَفَنَهُمْ فِي الحَوْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) ، أو الواقع جواب قسم مثبتاً مستقبلا ، نحو: « والله لتضربَنَّ زيداً » .

فإن لم يكن مثبتاً لم يؤكَّدُ بالنون ، نحو : « والله لا تَفْعَلُ كذا » وكذا إنكان حالا ، نحو : « والله ليَقُومُ زَيْدٌ الآنَ » .

وقَلَّ دخولُ النونِ في الفعل المضارعِ الواقع بعد « ما » الزائدة التي لا تصحب « إِنْ » نحو : « بِعَيْنِ مَا أَرَيَنَــُكَ هَهُنَا (٢٠ » والواقع بعد « لم » كقوله :

<sup>(</sup>۱) و «غیر ، الواو عاطفة ، غیر : معطوف علی « لا ، فی البیت السابق ، وغیر مضاف و « إما ، قصد لفظه : مضاف إلیه « من طوالب ، جار و مجرور متعلق بمحذوف حال من « غیر إما ، السابق ، وطوالب مضاف و « الجزا ، قصر للضرورة : مضاف إلیه « وآخر ، مفعول به مقدم لافتح ، وآخر مضاف و « المؤكد ، مضاف إلیه « افتح ، فعل أمر ، وفاعله ضیر مستتر فیه وجو با تقدیره أنت «كابرزا ، الىكاف جارة لقول محذوف كا سبق مراراً ، ابرزا : فعل أمر مبنی علی الفتح لاتصاله بنون التوكید المنقلبة ألفاً الموقف، وفاعله ضیر مستتر فیه وجو با تقدیره أنت .

<sup>(</sup>۲) هذا مثل من أمثال العرب (الميدان ۷۸/۱ بولاق ، وهو المثل رقم ١٩٤ فى جمع الامثال بتحقيقنا) ومعناه اعمل كأنى أنظر إليك ، ويضرب فى الحث على ترك التوائى، و د ما ، زائدة التوكيد .

٣١٧ – يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ مَا لَمْ يَمْلَمَا شَهِيْخًا عَلَى هَكُوسِيَّهِ مُعَسَّاً وَاللَّهُوا وَلَوْقَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَلَوْقَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ).

والواقع بعد غير « إمَّا » من أدوات الشرط كقوله :

٣١٧ ــ البيت لا بى الصمعاء مساور بن هند ، العبسى ، وهو شاعر مخضرم ، وقبله : وَقَدْ حَلَىٰنَ حَيْثُ كَانَتْ قُمَّا مَثْنَى الوِطابِ والوِطابَ الزُّمَّمَا \* وَقِمَا يُسَكِّسَى ثُمَالًا قَشْقَما \*

اللغة: وقيا، جمع قائمة على غير قياس ، وقياسه قوم كصوم و وم و مثنى الوطاب و مفعول به لحابن على تقدير مضاف محذوف ، وأصله: مل و مثنى الوطاب ، والمثنى معناه هنا المكررة ، والوطاب : جمع وطب ب بفتح فسكون وهو سقاه اللبن عاصة و الوبما ، بعضم الزاى وتشديد الميم ب جمع زام ، مأخوذ من و زم القرية ، أى ملاها و قما ، بكسر القاف وفتح الميم ب آلة تجمل في السقاء ونحوه ويصب فيها المابن و ثمالا ، بعضم الناء المثلثة بالمؤوة و قضما ، صنحا عظيا ، قاله أبو زيد في نوادره ، والضمير المتصل في و يحسبه ، يعود الله القمع الذي امتلاً با اثمال .

المعنى: شبه القمع والرغوة التي تعلوه بشيخ معمم جالس على كرسى، وقد أخطأ الأعلم و وتبعه كثير من شراح الشواهد ـ حيث قال : وصف جبلا قد عمه الحصب وحفه النبات وعلاه، فجمله كشيخ مرمل في ثيابه معصب بعامته، اه، وسبب هذا الخطأ عدم الاطلاع على ما يتقدم الشاهد من الآبيات .

الإعراب: « يحسبه ، يحسب : فعل مضارع ، والهاء مفعول أول د الجاهل ، فاعل يحسب دما ، مصدية « لم ، نافية جازمة « يعلما ، فعل مضارع مبنى على الفتح لانصاله بنون التوكيد الحفيفة المنقلبة ألفاً للوقف في محل جزم «شيخا، مفعول ثان ليحسب « على كرسيه» الجار والمجرور متعلق بمحدوف صفة لقوله شيخا ، وكرمى مضاف وضير الغائب العائد إلى شيخ مضاف إليه « معما » صفة ثانية لشيخا .

الشَّاهد فيه : قوله « لم يعلماً» حيث أكد الفعل المضارع المنفى بلم ، وأصله « مالم يعلمن » فقلبت النون ألفاً للوقف ، وذلك التوكيد عند سيبويه بما لا يجوز إلا للضرورة .

## ٣١٨ - \* مَنْ تَثْقَفَنْ مِنْهُمُ فَلَيْسَ بِآيِبٍ \*

۳۱۸ ــ هذا صدر بیت لبنت مرة بن عاهان أبى الحصین الحارثی ، والبیت بکاله من أبیات ترثی بها أباها ، وکان المنتشر بن وهب الباهلی یغاور أهل البین فقتل مرة ، وهی :

إِنَّا وَبَاهِلَةَ بُنَ أَعْصُرَ بَيْنَنَا دَاهِ الضّرَائِر بِغْضَةٌ وَتَقَافِي مَنْ نَقَفَنْ مَنهُمْ . . . . أبدأ ، وَقَتْلُ بَنِي إِقْتَدْبُته شَافِي مَن نَقَفَنْ مَنهُمْ . . . . . أبدأ ، وَقَتْلُ بَنِي إِقْتَدْبُته شَافِي ذَهَبَتْ فُقَدْبُتهُ فَي اللقَاء بِفَارِسِ لا طَائِشٍ رَعِشٍ وَلاَ وَقَافِ

اللغة: « باهلة » هى بنت صعب بن سعد العشيرة ، من مذحج ، تزوجت مالك بن أعصر . ثم تزوجت بعده ابنه معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان « الضرائر » جمع ضرة ... بفتح الصاد ... وضرة المرأة : امرأة زوجها ، وهذا الجمع لهذا المفرد نادر لا يكاد يوجد له نظير ، وداء الصرائر : التباغض والتصارب « بغضة » بكسر الباء ... ومثله في المعنى البغضاء ... شدة الكراهية والبغض « نقاف » مأخوذ من فنيته : أى ضربت ففاه « نثقفن » بنون المضارعة ... أى تدركه ، ونظفر به ، ونأخذه ، ويروى «من يثقف منهم» ويجب على هذا بناء الفعل للجهول « آيب » راجع ، وروى :

## مَنْ تَبْتَقَفُوا مِنَّا فَلَيْسَ بِوَ اثْلِ \*

و و وائل ، أى : ملتجىء ، أو ناج و طائش ، متحير و رعش ، مرتعش من الحنوف و وقاف ، هو إلذى لا يبارز العدو جبناً .

الإعراب: ومن، اسم شرط مبتدأ و تثقفن، فعل مضارع فعل الشرط، مبنى على الفتح لاتصاله بنون النوكيد فى محل جرم، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره نحن ومنهم، جار وبجرور متعلق بنثقفن وفليس، الفاء واقعة فى جواب الشرط، ليس: فعل ماض تاقص، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة و بآيب، الباء زائدة، آيب: خبر ليس منصوب بففحة مقدرة، والجلة فى محل جرم =

وأشار المصنف بقوله : « وآخِرَ المؤكد افتح » إلى أن الفعل المؤكّدَ بالنون يُبنّى على الفتح إن لم تَلِهِ أَلفُ الضيرِ ،أو ياؤه ، أو واوُهُ ، نحو : « اضْرِ بَنُ زيداً ، واقتُكُنَّ عمراً » .

\* \* \*

وَأَشْكُلُهُ فَبُولَ مُضْمَرِ لَيْنِ إِمَا جَانَسَ مِنْ تَمَوَّكُ قَدْ عُلِماً (١) وَأَشْكُلُهُ فَبُولُ قَدْ عُلِماً (١) وَأَنْ مَكُنْ فِي آخِرِ الفِعْلِ أَلِف (١)

جواب الشرط ، وجملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها أو الجملتان مماً في محل
 رفع خبر المبتدأ ، على خلاف فى ذلك مشهور نهنا عليه وعلى اختيارنا مراراً .

الشاهد فيه: قوله و من نثقف ، حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد أداة الشرط من غير أن تتقدم على المضارع و ما ، الوائدة المؤكدة لإن الشرطية ، وهذا التوكيد ضرورة من ضرورات الشعر عند سيبويه .

- (۱) و واشكله ، اشكل : فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به وقبل ، ظرف متعلق باشكله ، وقبل مضاف و « مضمر ، مضاف إليه « لين » نعت لمضمر « بما » جار ومجرور متعلق باشكله «جانس، قمل ماض ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ها الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة « ما ، المجرورة محلا بالباء « من تحرك ، جار ومجرور متعلق بقوله جانس « قد ، حرف تحقيق « علما » علم ؛ فعل ماض هبني للمجمول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تحرك ، والآلف للاطلاق ، والجملة في محل جر صفة لتحرك .
- (٢) و والمضمر ، مفعول به لفعل محذرف يقسره ما بعده ، أى احذف المضمر و احذف : فعل أمر مبنى على القتح لاتصاله بنون التوكيد ، والفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً نقديره آنت ، والهاء مفعول به ، والجلة لا محل لها مفسرة و إلا ، أداة استثناء و الآلف ، منصوب على الاستثناء من المضمر و وإن ، شرطية و يكن ، فعل مضارع نام ، فعل الشرط و في آخر ، جار و مجرور متعلق بيكن ، وآخر مضاف و و الفعل ، مضاف إليه و ألف ، فاعل يكن .

فَأَجْعَلُهُ مِنْهُ ﴿ رَافِعًا ، غَـــيْرَ الْهَا

وَالْوَاوِ - بَاء ، كَاسْتَـــيَنَ سَنْهَا(١)

وَأَحْسَـٰذِنْهُ مِنْ رَافِسِعِ هَانَـٰيْنِ ، وَفِي

وَاوِ وَبَا -- شَـكُلُ مُجَانِينٌ مُونِي

نَحُوُ ﴿ ٱخْشَيِنْ يَا هِنِدُ ﴾ بِالْكُسْرِيِّ ، وَ ﴿ بِا

قَوْمِ أَخْشُونُ » وَأُضْمُمْ ، وَقِينْ مُسَوِّياً اللهِ

- (۱) و فاجعله ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، واجعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والحاء مفعول أول ، والجلة في عل جزم جواب الشرطق البيت السابق و منه ، جار وجرور متعلق باجعل ورافعاً ، حال من الحاء في و منه ، وفي رافع ضمير مستتر فاعله و غير ، مفعول به لرافع ، وغير مضاف و واليا ، مضاف إليه ، والواو ، معطوف على اليا وياء ، مفعول ثان لاجعل وكاسعين ، الكاف جارة لقول عذوف ، كا سبق غير مرة ، وجملة واسعين سعيا ، مقول ذلك القول المحذوف .
- (٧) و واحذفه ، الواو عاطفة ، احذف : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به و من واقع ، جار وجرور متعلق باحذفه ، ورافع مضاف و و هائين ، اسم إشارة : مضاف إليه و وفى واو ، جار وجرور متعلق بقنى الآتى و وباء ، معطوف على واو و شكل ، حبداً و مجانس ، نعت له و قنى ، فعل ماض منى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى شكل مجانس ، والجلة فى محل وفع خبر المبتدأ الذى هو قوله شكل .
- (٣) و تحو ، خبر لمبنداً محذوف ، أى : وذلك تحو و اخدين ، فعل أمر مبنى على حذف النون ، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع ، وتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، والنون للتوكيد ويا هند ، يا : حرف نداه ، هند : منادى مبنى على الضم فى محل نصب و بالكسر ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من انشين ويا ، الواو حرف عطف : يا : حرف نداه وقوم ، هنادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكام المحذوفة للاستغناء عنها بالسكسرة و اخدون ، فعل أمر ، وواو الجماعة فاعل ، والنون التوكيد و واضم ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً نقديره أنت فاعل و مسويا ، حال من الضمير المستتر في وقس ، فعل أمر ، وفيه ضير مستر وجوباً تقديره أنت فاعل و مسويا ، حال من الضمير المستر في وقس ، فعل أمر ، وفيه ضير مستر وجوباً تقديره أنت فاعل و مسويا ، حال من الضمير المستر في وقس ، فعل أمر ، وفيه ضير مستر وجوباً تقديره أنت فاعل و مسويا ، حال من الضمير المستر في وقس ،

ويُحذُفُ الضمير إن كان واواً أو ياء ، ويبقى إن كان ألفاً ؛ فتقول : « يا زَيْدَانِ هَلْ تَضْرِبَنَ ، ويا هِنْدُ هل تَضْرِبَنَ » ، والأصل : هل تَضْرِبَانَ ، وهل تضرِبِيَنَ ، فَحُذِفَتِ النونُ لتوالى الأمثال ، مع خذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ، فصار « هل تضربُن » وهل تضربن » معذف الألف خفتها ؛ فصار « هل تضربان » ، وبقيت الضمة دالة على الواو ، والكسرة دالة على الواو ، والكسرة دالة على الواو ،

هذا كله إذا كان الفعل صيحاً .

فإن كان معتلاً : فإما أن يكون آخره ألفاً ، أو واواً ، أو ياء .

فإن كان آخرهُ واواً أو ياء حُذِفَتْ لأجل واو الضير أو يائه ، وضُمَّ ما بق قبل واو الضير ، وكُير ما بق قبل ياء الضير ؛ فتقول : « يا زيدون كملُ تَفْزُونَ ، وهل تَرْمُونَ ، ويا هند هل تَغْزِينَ ، وهل تَرْمِينَ » .

فإذا ألحقته نون التوكيدفَعَلْتَ به ما فَعَلْتَ بالصحيح : فتحذف نونَ الرفع ، ووَاوَ الضمير أو ياءه ؛ فتقول : ﴿ يَا زَيِدُونَ هَلَ تَغْزُنَ ، وَهِلْ تَرْشُنَ ، وَيَا هَنَدَ هَلَ تَغْزِنَ ، وَهِلْ تَرْشُنَ ، وَيَا هَنَدُ هَلَ تَغْزِنَ ، وَهِلْ تَرْشِنَ ، هَذَا إِنْ أُسند إلى الواو واليا ،

وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخرهُ ، وبقيت الألف ، وشُكِلَ ما قبلها محركة عجانس الألف — وهي الفتحة — فتقول : « مل تَفْرُوانُ ، وهل تَحْرُمِيَانً » ·

و إن كان آخر الفعل ألفاً : فإن رَفَعَ الفعلُ غيرَ الواو والياء - كالألف والضمير المستتر - انتلبت الألفُ التي في آخر الفعل ياء ، وفُتحت ، محو : « اسْتَمَانَ ، وهل تَسْمَهَانَ ، والشَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والشَّمَانَ ، والسَّمَانَ السَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ ، والسَّمَانَ السَّمَانَ السَّمَانَ السّ

وإن رفع واواً أو ياء حُذِفت الألفُ ، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها ، وُضَمَّتِ الواو ، وكسرت الياء ؛ فتقول ، « يا زيدونَ اخْشَوُنَ ، ويا هند اخْشَينَ » .

هذا إن لحقته نونُ التوكيدِ ، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ، ولم تكسر الياء بل تسكنهما ؛ فتقول : « يا زيدون هل تَخْشُوْنَ ، ويا هند هل تَخْشَيْنَ ، ويا زيدون اخْشَوْا ، ويا هند اخْشَىْ » .

. . .

وَلَمْ ۚ تَقَعْ خَفِيغَة ۗ بَعْدَ الأَلِف ۚ لَـكِن شَدِيدَةٌ ، وَكَشَرُ هَا أَلِف (١)

لا تقع نون التوكيد الحفيفة بعد الألف ؛ فلا تقول : اضربان » (٢) بنون مشددة مكسورة

<sup>(</sup>۱) و ولم ، نافية جازمة ، تقع ، فعل مضارع مجزوم بلم ، خفيفة ، بالرفع : فاعل تقع ، أو بالنصب حال من ضمير مستتر في تقع هو فاعله ، بعد ، ظرف متعلق بتقع ، وبعد مضاف و ، الآلف ، مضاف إليه ، لكن ، حرف عطف ، شديدة ، معطوف على خفيفة يرتفع إذا رفعته وينتصب إذا تصبته ، وكسرها ، الواو عاطفة أو للاستشناف ،كسر : مبتدأ ، وكسر معناف وها : مضاف إليه «ألف، فعل ماض مبنى للجهول ، وتاتمبالفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى كسرها ، والجلة من ألف وتاتب فاعله فى محل وفع خبر المبتدأ الذى هو قوله كسرها .

<sup>(</sup>٧) أنت تعلم أنه لايجوز فى العربية أن يتجاور حرفان ساكنان ، إلا إذا كان الأول منهما حرف لَين والثانى منهما مدغماً فى مثله ، فلو وقعت نون التوكيد الحقيفة بعد الآلف تجاور ساكنان من غير استيفاء شرطجوازه ، فلهذا امتنعوا منه ، فإن كانت نون التوكيد ثقيلة فقد كل شرط جواز النقاء الساكنين فلهذا جاز .

خلافًا ليونس ؛ فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بمد الألف، ويجب عندة كسرها.

\* \* \*

وَأَلِفًا رِدْ قَبْلُهَا مُؤَكَّداً فِعْلاً إِلَى نُونِ الإِنَاثِ أَسْنِدَا (١)

إذا أكد الفعلُ المسندُ إلى نون الإناثِ بنون التوكيد وَجَبَ أَن ُ يُفْصَلَ بِين نُونَ الإِناثُ وَنُونَ التوكيد وَجَبَ أَن ُ يُفْصَلَ بِين نُونَ الإِناثُ وَنُونَ التوكيد بأَ لِف مَ كَرَاهِيةَ تَوالِي الأَمثال ، فتقول : « اضر بْنَانً » بنون مشددة مكسورة قبلها أَلفُ .

\* \* \*

وَاحْذِفُ خَفِيفَةً لِسَاكِنٍ رَدِفُ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتُحَــةٍ إِذَا تَقِفُ (٢)

(۱) و وألفا ، مفعول تقدم على عامله ، وهو قوله : وزد ، الآتى وزد ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و قبلها ، قبل : ظرف متعلق بزد ، وقبل مصاف وها : مضاف إليه و مؤكداً ، حال من الضمير المستر في زد ، وفي مؤكد ضمير مستر هو فاعله و قعلا ، مفعول به لمؤكد و إلى نون ، جار ومجرور متعلق بقوله : وأسند ، الآتى ، ونون مضاف ، و و الإناث ، مضاف إليه وأسندا ، أسند : فعل ماض مبني للجهول ، وفيه ضمير مستر جوازاً هو نائب فاعله ، والآلف للاطلاق ، والجلة من أسند ونائب فاعله في محل نصب صفة لقوله و فعلا ،

(٧) و واحذف ، فعل أمر ، وفاعله ضهر مستر فيه وجوباً تقديره أنت وخفيفة ، مفعول به لاحذف و لساكن ، جار ومجرور متملق باحذف و ردف ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ساكن ، والجلة من ردف وفاعله في محل جر صفة لساكن و وبعد ، ظرف متعلق باحذف ، وبعد مضاف و ، غير ، مضاف إليه، وغير مضاف و وفتحة ، مضاف إليه و إذا ، ظرف متعلق باحذف ، تقف ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وجملة الفعل المضارع وفاعله في محل جر بإضافة و إذا ، إليه .

وَارْدُدْ إِذَا حَذَفْتُهَا فِي الْوَقْفِ مَا مِنْ أَجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِمَا (١) وَأَبْدِلَنْهَا بَعُسَدَ فَقَعْ : قَفَا (١) وَأَبْدِلَنْهَا بَعُسَدَ فَقَعْ : قَفَا (١) وَأَبْدِلَنْهَا بَعُسَد فَقَعْ : قَفَا (١) إِذَا وَلَى الفَعَلَ المُؤكَّدَ بالنونِ الخَفَيْفَةِ سَاكُنْ ، وَجَبَ حَذْفُ النون لالتقاء إذا ولى الفعلَ المؤكَّدَ بالنونِ الخَفَيْفَةِ سَاكُنْ ، وَجَبَ حَذْفُ النون لالتقاء الساكنين ، فتقول : « أَصْرِبَ الرَّجُلَ » بفتح الباء (٢) ، والأصل « اصر بَنْ »

(٣) قد ورد حذف نون التوكيد الخفيفة من غير أن يكون تاليها ساكناً ، كقوله :

اضْرِبَ عَنْسَكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الْفَرَسِ = وكقول الآخر ، وأنشده الجاحظ في البيان :

\* كَمَا قَيلَ قَبْلَ الْيَوْمِ خَالِفَ تُذْكُرًا \*

<sup>(</sup>۱) د واردد ، فعل أس ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، إذا ، ظرف زمان متعلق باردد ، حذفتها ، فعل وفاعل ومفعول به ، والجلة فى محل جر بإضافة د إذا ، إليها ، فى الوقف ، جار وبجرور متعلق باردد ، ما ، اسم موصول : مفعول به لاردد ، من أجلها ، فى الوصل ، الجاران والمجروران متعلقان بقوله : وعدما ، الآنى دكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما للوصولة وعدما، عدم : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونا ثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره مو يعود إلى اسمكان ، والآلف للاطلاق ، والجلة فى محل نصب خبر كان ، والجلة من كان واسمه وخبره لا محل لها صلة دما ، الموصولة الواقعة مفعولا به لاردد .

<sup>(</sup>۲) و وأبدلنها ، أبدل : فعل أص ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة ، وها : مفعول أول لابدل ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بعد ، ظرف متعلق بأبدل ، وبعد مضاف و و فتح ، مضاف إليه وألفاً ، مفعول ثان لابدل و وقفا ، حال من فاعل أبدل على التأويل بواقف ، أو منصوب بنزع الحافض : أى في الوقف وكا ، الكاف جارة ، ما : مصدية و تقول ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، و و ما ، ومادخلت عليه في تأويل مصدر بجرور بالسكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك : وفي قفن ، جار وجرور متعلق بتقول و قفا ، قصد لفظه : مقول القول .

فَدْ فَتْ نُونُ التَّوَكِيدِ لِمُلافاة السَّاكَنَ — وهو لام التَّمْرِيفَ — ومنه قُولُهُ: عَلَّنَ أَنْ ﴿ تَرْسَكُمْ ۚ يَوْمًا وَالدَّهُمُ ۚ قَدْ رَفَعَهُ ۗ وَالدَّهُمُ ۚ قَدْ رَفَعَهُ

٣١٩ ــ البيت من أبيات للاضبط بن قريع السعدى ، أوردها القالى فى أماليه عن ابندريد عن ابن الاتبارى عن ثملب ، قال : قال ثملب : بلغنى أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل ، وأولها :

لِكُلُّ مَمَّ مِنَ الْهُمُومِ سَمِعَهُ وَالْسُنُّ وَالصُّبْخُ لَا فَلَاحَ مَعَهُ

اللغة : والمسى، ضم الميم أوكسرها ، وسكون السين — اسم من الإمساء ، وهو الدخول فى الصباح ، قالهما الدخول فى المساء ، المساح ، قالهما الجوهرى واستشهد بهذا البيت و لا تهين ، من الإهانة ، وهى : الإيقاع فى الهون — بضم الهاء — والهوان — بفتحها — وهو يمعنى الذل والحقارة و تركع ، تخضع ، وتذل ، وتنقاد .

الإغراب: ولا عاهية و تهين ، فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة لوقوع الساكن بعسدها \_ وهو لام التعريف فى الفقير \_ وأصل هذا الفعل قبل دخول الجازم عليه وقبل توكيده و تهين ، فلما دخل الجازم حذف الياء تخلصاً من التقاء الساكنين فصار و لا تهن ، فلما أريد التأكيد وجعت الياء ، لان آخره سيكون مبتياً على الفتح ؛ فصار و لا تهين ، فلما وقع الساكن بعده حذفت نون التوكيد و الفقير ، مفعول به لتهين و علك ، عل : حرف ترج ونصب ، والسكاف اسمه وأن ، مصدرية و تركع ، فعل مضارع منصوب بأن ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً نقديره أنت ، والجلة خبر و عل ، السابق و يوماً ، ظرف زمان متعلق بتركع و والدهر ، الواو واو الحال ، الدهر : مبتدأ وقد ، حرف تحقيق و رفعه ، وفع : والدهر ، الواو واو الحال ، الدهر : مبتداً وقد ، حرف تحقيق و رفعه ، وفع نقط ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الدهر ، والهاء مفعول به ، والجلة في عل رفع خبر المبتداً ، وجلة المبتد أوخيره في محل نصب حال من الضمير المستتر في و تركع ، .

الشاهد فيه : قوله و لا تهين ، حيث حذف نون التوكيد الخفيفة التخلص من 🚐

وكذلك تُحذَفُ نونُ التوكيد الخفيفةُ في الوقف ، إذا وقمت بعد غير فتحة — أى بعد ضمة أو كسرة — ويرُرَدُّ حينئذٍ ماكان حُذِفَ لأجل نون التوكيد ؛ فتقول في : « اضربُنْ يا زيدون » إذا وقفت على الفعل : اضربُوا ، وفي : • اضربِنْ يا مند » : اضربي ؛ فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف ، وتردُّ الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد ،

فإن وقعت نُونُ التوكيدِ الخفيفةُ بعد فتحة أبدلت النونُ في الوقف [أيضًا] ألِغًا : فتقول في « اضْر بَنْ يا زيد » : اضْربا .

\* \* \*

<sup>=</sup> التقاء الساكنين ، وقد أبنى الفتحة على لام السكلمة دليلا على تلك النون المحذوفة ، ومما يدل على أن المقصود التوكيد وجود الياء التى تحذف للجازم ، وهي لا تعود إلا عند التوكيد

وقسمد رواه الجاحظ فى البيان والتبيين : ه لا تحقرن الفقير . . . إلخ ه ورواه غيره : . ولا تعاد الفقير . وعلى هاتين الروايتين لاشاهد فى البيت لمسا نحن فيه :

## مَالاً يَنْصَرِفُ

الصَّرْفُ تَنْوِينَ أَنَّى مُبَيِّنًا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْإَسْمُ أَمْسَكَنَا (١) الأَسْمُ أَمْسَكَنَا الاسم إِنْ أَشْبَهِ الحرف سمى الاسم إِنْ أَشْبَهِ الحرف سمى مُعْرَبًا، ومتعكناً.

ثم المُعرَّب على قسمين :

أَحَدُكُما : مَا أَشْبَهَ الفَعَلَ ، ويسمى غير منصرف ، ومتمكناً غَيْرَ أَسْكُنَ . والثانى : مالم يُشْبِهِ الفعل ، ويسمى منصرفاً ، ومتمكناً أَسْكُنَ .

وَعَلاَمَةُ المنصرفِ : أَن يجرَّ بالكسرة مع الألف واللام ، والإضافة ، وبدونهما وأن يدخله الصرف — وهو التنوينُ [ الذي ] لغير مقابلة أو تعويض ، الدالُّ على مَمْنَى يستحقُّ به الاسمُ أَن يسمى أَمْكَنَ ، وذلك المعنى هو عَدَمُ شِبْهِ ِ الفعلَ — نحو : « مَرَرْتُ بِغُلامٍ ، وغلامٍ زَيْدٍ ، والغلام » .

واحترز بقوله « لغير مُقَابِلة » من تنوين « أُذْرِعاَتٍ » ونحوه ؛ فإنه تنوين جمع المؤنّث السالم ، وهو يصحب عيرَ المنصرفِ : كَأَذْرِعاَتٍ ، وهِنْدَاتٍ — عَلَمَ اسمأة — وقَدْ سبق الكلامُ في تسميته تنوينَ المقابلة .

واحترز بقوله « أو تعويض » من تنوين « جَوَارٍ ، وغَوَاشٍ » ونحوها ؛ فإنه ا عِوَضُ من الياء ، والتقدير : جَوَارِيُ ، وغَوَاشِي ، وهو يصحب غير المتصرف ،

<sup>(</sup>۱) ، الصرف ، مبتدأ ، تنوين ، خبر المبتدأ ، أنى، فمل هاض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً هو يعود إلى تنوين ، والجلة فى محل رفع صفة لتنوين ، مبيناً ، حال من الضمير المستتر فى أتى ، وفى مبين ضمير مستتر جوازاً هو فاعله ، معنى ، مفعول به لمبينا ، به ، جار و بحرور متعلق بيكون الآن ، يكون، فعمل مضارع ناقص «الاسم» اسم يكون «أمسكنا» خبر يكون ، والجلة من يكون واسمه و خبره فى محل نصب صفة لمعنى .

كهذين المثالين ، وأما المنصرف (١) فلا يدخل عليه هذا التَّنوينُ .

ويجرُّ بالفتحة : إن لم يُضَفَّ ، أو لم تدخل عليه « أل » نحو : « مَرَ رَثُ باخَمَدَ » ؛ فإن أُضِيف ، أو دخلت عليه « أل » جُرَّ بالكسرة ، نحو : « مَرَ رَثُ بأُحمدٍ مُ ، وبالأُخَدِ » ـ

و إنما كُمْنَعُ الاسمُ من الصرف إذا وُجِدَ فيه عِلْتَانِ من علل تسع ، أو واحدة منها نقوم مقام العلتين ، والعلل يجمعها قولُه (٢) :

عَدْلُ ، وَوَصْف ، وَ تَأْ نِيثُ ، وَمَعْرِ فَهُ ، وَعُجْمَةٌ ، ثُمُّ جَمْعٌ ، ثُمُّ تَرْكِيبُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ

وما يقوم مقام علتين منها اثنان ؟ أحدها : ألف التأنيث ؛ مقصورةً كَانت ، كَ « مَسَاجِدَ ، والثانى : الجمعُ المتناهى ، كـ « مَسَاجِدَ ، ومُصَابِيح » وسيأتى الحكام عليها مُفَصَّلا .

\* \* \*

فَأَلِفُ النَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَع صَر فَ الَّذِي حَوَاهُ كَنْيَفَما وَقَع ٣٠٠

(۱) في عامة النسخ ، وأما غير المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ، وذلك ظاهر الخطأ . وإنما لم يلحق تنوين العوض الاسم المنصرف لآن فيه تنوين التمكين ، على أن في هذا الكلام مقالا ، فقد لحق تنوين العوض ، كلا ، وبعضاً ، عوضاً عما يضافان إليه .

(٢) وقد جمعت فى بيت واحد ، وهو قوله :

الْجَمَعُ وَزِنْ عَادِلاً أَنَّتُ بِمَعْرِفَةً رَكَّبُ وَزِدْ كُغُمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلاً

(٣) وفألف، مبتدأ ، وألف مضاف و «التأنيث، مضاف إليه «مطلقاً ، حال تقدم على صاحبه ، وهو الضمير المستتر في قوله : « منع ، الآن « منع » فعل ماض ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على ألف التأنيث ، والجلة في محل رفع خبر = ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على ألف التأنيث ، والجلة في محل رفع خبر =

قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين — وهو المراد هنا — فَيُمْنَعُ مَا فَيهُ أَلِفُ التَّانِيثِ مِن الصرف مطلقاً ، أى : سواء كانت الألف مقصورة ، كَـ «حُبْلَى » أو مُدودة ، كـ «حَمْرًاء » عَلَما كان ما هي فيه ، كـ «حَرَرَاء » أو غير عَلَم كما مُثَلَ .

\* \* \*

وَزَائِدَا فَعْلَانَ — فِي وَصْف سِلمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِيّاء تَأْزِيثُ خُتُمْ (١) أَى بُرَى بِيّاء تَأْزِيثُ خُتُمْ (١) أَى : يُمْنَعُ الاسمُ من الصرف الصفة وزيادة الألف والنون ، بشرط أن

البيدا وصرف، معمول به لمنع، وصرف مضاف و والذى، اسم موصول: مضاف إليه وحواه، حوى: فعل ماض ، وفاعله خبير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود إلى الذى، والحاء مفعول به ، والجلة لا محل لها صلة الموصول وكيفا، اسم شرط و وقع، فعل ماض فعل الشرط، وفاعله خبير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ألف التأنيث، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم من السكلام عليه ، والتقدير : كيفا وقع ألف التأنيث منع الصرف.

(۱) و وزائدا ، معطوف على الضمير المستر في د صنع ، الواقع في البيت السابق ، وجاز العطف على الصمير المستر المرفوع للفصل بين المتعاطفين ، وزائدا مرفوع بالالف تيابة عن الصمة ، وزائدا مصاف و « فعلان » مصاف إليه ، وهو ممنوع من الصرف للعلبية وزيادة الآلف والنون ، في وصف » جار وجرور متعلق بمحذوف صفة لوائدى قعلان ، أو حال منه « سلم » فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وصف ، والجلة في محل جر نعت لوصف « من » حرف جر « أن » مصدرية ديرى ، فعل مصارع مني للجهول منصوب تقديراً بأن ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وصف ، وهو مفعوله الآول ، و « أن » وما دخلت عليه في تأويل مصدر بجرور بمن ، والجار والجرور متعلق بسلم « بتاء » جار و بجرور متعلق بقوله ، « ختم » الآتى ، وتاه مضاف « تأنيث » مضاف إليه « ختم » فعل ماض مبني للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نائب فاعل يرى ، والجلة في على فصب مفعول ثان ليرى ، والجلة في على فصب مفعول ثان ليرى ، والجلة في على فصب مفعول ثان ليرى .

لا يكون المؤنَّتُ في ذلك [ مختوماً ] بناء التأنيث ، وذلك نحو : سَكُرَّان ، وعَطْشَان ، وعَطْشَان ، وعَطْشَان ، وعَطْشَان ، فتعنعه وغَضْبَان ؛ فتقول : « هذا سكران ، ورأيت سكران ، ومررت بسكران » ؛ فتعنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون ، والشرط موجود فيه ؛ لأنك لا تقول للمؤنثة : سكرانة ، وإنما تقول : سَكْرَى ، وكذلك عَطْشَان ، وغَصْبَان ؛ فتقول : امرأة عَطْشَى ، وغَضْبَان ؛ فتقول : عَطْشَانة ، ولا غَضْبَانة .

فإن كان المذكر على فَعْلاَن ، والمؤنث على فَعْلاَنة صَرَفْتَ ؛ فتقول : هذا رجلُ سَيْفَانُ ، أى : طويل ، ورأيت رجلاً سَيْفَاناً ، ومررت برجل سَيْفَان ِ، فتصرفه ؛ لِأَنِك تقول للمؤنثة : سَيْفَانَة ، أى : طويلة .

#### ...

وَوَصْفُ أَصْلِيٌّ ، وَوَزْنُ أَفْقَلاً كَمْنُوعَ تَأْنِيثِ بِتِنَا ؛ كَأَشْهَلاَ<sup>(1)</sup> أى : وتمنع الصفَّةُ أيضًا ، بشرط كونها أصلية ، أى غيرَ عارضةٍ ، إذا انْضَمَّ إليها كَوْنُهَا على وزن أَفْعَلَ ، ولم تقبل التاء ، نحو : أُخْمَرَ ، وأُخْضَرَ .

فإن قبلت التاء صرفت ، نحو: «مررتُ برجلِ أَرْسَلِ» أَى: فقير (٢) ، فتصرفه ؛ لأنك تقول للمؤنثة : أرملة ، بخلاف أحمر ، وأخضر ؛ فإنهما لاينصرفان ؛ إذ يقال للمؤنثة : حراء ، وخضراء ، ولا يقال ؛ أَحَرَّةُ ، وأَخْضَرَةُ ؛ فَمُنِماً للصفة ووزن الفعل .

هَذِى الأَرَامِلُ قَدُ قَضَّيْتَ حَاجَبَهَا فَمَنْ لِحَاجَةِ هَــٰذَا الأَرْمَلِ الذِّكرِ وَمِن مِيءَ أَرِمَة ــ بالتا. ــ وصفاً للنؤنث قول الشاعر، وأنشده ابن برى:

لِيَبْكَ عَلَى مِلْحَانَ ضَيْفٌ مُدَفَّعٌ وَأَرْمَلَةٌ ثُرُ جِي مَعَ اللَّيْلِ أَرْمَـلاً

<sup>(</sup>۱) و ووصف م معطوف على و زائدا فعلان ، فى البيت السابق و أصلى ، نعت لوصف و ووزن معطوف على وصف ، ووزن مصاف و و أفعلا ، مصاف إليه ، و منوع ، حال من أفعلا ، وممنوع مصاف و و تأثيث ، مضاف إليه و بتا ، جار و بحرور متعلق بتأثيث ، أو بمحذوف صفة له وكأشهلا ، جار و بحرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ عذوف : أى وذلك كائن كأشهل .

<sup>(</sup>۲) من مجى. وأرمل ، وصفا للذكر قول جرير بن عطية :

وإنكانت الصفة عارضة كأرّبيع — فإنه ليس صفةً فى الأصل ، بل اسمُ عددٍ ، ثم استعمل صفة فى قولهم «مررتُ بنسوة أرّبيع» — فلايؤيّرُ ذلك في مَنْهِ مِن الصرف، وإليه أشار بقوله :

وَأَلْفِ نَنَ عَارِضَ الْوَصْفِيَّهُ كَأَرْبَعِ ، وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّهُ (١) فَالْأَدْمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُصِعْ فِي الأصْلِ وَصْفاً انْصِرَافَهُ مُنِعِ (٢) فَالْأَدْمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُصِعْ فِي الأصْلِ وَصْفاً انْصِرَافَهُ مُنِعِ (٢) وَأَخْيَلُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةٌ ، وَقَدْ يَنَلُنَ الْمَنْعَا (١) وَأَجْدَلُ وَأَخْيَلُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةٌ ، وَقَدْ يَنَلُنَ الْمَنْعَا (١)

أى : إذا كان استعالُ الاسم على وزن أفْمَلَ صفةً ليس بأصل ، وإعا هو عارض كأربع فألْغهِ : أى لا تَمْتَدُ بِعُرُوض

<sup>(</sup>۱) و والمغين ، الغ : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و عارض ، مفعول به لالغ ، وعارض مصاف و د الوصفية ، مضاف إليه و كأربع ، جار وبجرور متعلق بمحدوف خبر لمبتدا مخدوف و وعارض ، معظوف على عارض السابق ، وعارض مضاف و د الإسمية ، مضاف إليه ، وقد قطع الهمزة في قوله والإسمية ، وأصلها همزة وصل ليتيسر له إقامة الوزن . (۲) و فالادهم ، مبتدأ أول و القيد ، عطف بيان له و لكوته ، الجار والمجرور متعلق بقوله : و منع ، الآن آخر البيت ، وكون مضاف والهاء العائدة إلى الادهم مضاف إليه من إضافة المصدر الناقص لاسمه و وضع ، فعل هامن مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الادهم بمعنى القيد ، والجملة في محل نصب خبر المستر في وضع د انصرافه ، انصراف ، مبتدأ ثان ، وانصراف مضاف والهاء مضاف المستر في وضع ، فعل ماض مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل ضمير هستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى انصرافه ، والمجهول ، و نائب الفاعل ضمير هستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى انصرافه ، والجملة في محل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في معل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في معل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في معل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في معل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في معل وفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى .

<sup>(</sup>٣) و وأجدل ، مبتدأ و وأخيل ، وأفعى ، معطوفان عليه و مصروفة ، خبر المبتدأ وما عطف عليه و وقد ، حرف تقليل وينلن ، فعل مصارع مبئى على السكون لاتصاله بنون النسوة ، ونون النسوة فاعله و المنعا ، مفعول به لينلن .

الاسمية فيما هو صفة في الأصل: كـ « لَمَدْهُم » للقيد ، فإنه صفة في الأصل [ لشيء فيه سواد] ، ثم استمل استمال الأسماء ؛ فيطلق على كل قيد أدهم ، ومع هذا تمنعه نظراً إلى الأصل.

وأشار بقوله : « وأَجْدَل -- إلى آخره » إلى أن هذه الألفاظ - أعنى : أجدلا للصَّقْر ، وأُخْيَلاً (') لطائر ، وأَفْمَى للحية - ليست بصفات ؛ فكان حقها أن لا تمنع من الصرف ، ولكن مَنعَها بعضُهم لتخيَّل الوصف فيها ، فتخيل في « أَجْدَل » معنى القوة ، وفي « أُخْيَل » معنى المتخيَّل ، وفي « أُفْمَى » معنى الحبث ؛ فيها لوزن الفعل والصفة المتَخَيَّلة ، والكثير فيها الصرف ، إذ لا وصفية فيها محقّقة .

\* \* \*

وَمَنْعُ عَدْ لَ مَعَ وَصْفُ مُمْتَبَرُ فِي لَفَظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرَ (٢) وَرَذْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَمُما ، مِنْ وَاحِدٍ لأرْبَعٍ ، فَلْيُعْسَلَمَا (٢)

<sup>(</sup>۱) ورد في مثل من أمثالهم و بيض الفطا يحصنه الآجدل ، يضرب للوضيع يؤويه الشريف ، وورد في مثل آخر و أشأم من أخيل ، والعرب تشام بالطائر المسمى بالآخيل . (۲) و ومنع ، مبتدأ ، ومنع مضاف و و عدل ، مضاف إليه و مع ، ظرف متعلق بمحدوف صفة لمدل ، ومع مضاف و و وصف ، مضاف إليه و معتبر ، خبر المبتدأ و في لفظ ، جار و مجرور متعلق بمعتبر ، ولفظ مضاف و و مثني ، مضاف إليه و وثلاث ، وأخر ، معطوفان على مثني .

<sup>(</sup>٣) ، ووزن ، مبتدأ ، ووزن مضاف و ، مثنى ، مضاف إليه ، وثلاث ، معطوف على مثنى ، كهما ، جار ومجرور متملق بمحذوف خبر المبتدأ ، ودخول الكاف على الضمير المنفصل نادر كا تقدم شرحه في باب حروف الجر ، من واحد لاربع ، جادان ومجروران متملقان بمحذوف حال من الضمير المستكن في الحبر ، فليمانا ، اللام لام الامر ، ويملها : فعل مضارع مبنى للمجهول ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة المنقلة ألفاً لاجل الوقف في محل جوم بلام الامر ، ونائب الفاعل ضمير مستترفيه جوازاً تقدوه هو .

مما يمنع صَرْفَ الاسم : المدلُ والصفةُ ، وذلك فى أسماء المدد المبنية على فُعالَ وَمَفْعَلَ ، كَثُلَاثَ وَمَثْنَى ، فَثُلَاثُ : معدولة عن ثلاثة ثلاثة ، ومَثْنَى : معدولة عن اثنين اثنين اثنين ، فتقول : ﴿ جَاءِ القومُ ثُلَاثَ ﴾ أى ثلاثة ثلاثة ، و ﴿ مَشْنَى ﴾ أى اثنين اثنين .

وُسُمِعَ استعالُ هَذَين الوزنين — أعنى فُعاَلَ ، ومَفعَلَ — من واحد واثنين وثلاثة وأربعة ، نحو: أُحادَ وَمُو حُدَ ، وثُناء وَمَثْنَى ، وَثلاثة وأربعَ وَمَثْلَثَ ، ورباعَ ومَر بَعَ ، وسُمَع أيضاً فى خسة وعشرة ، نحو : نُخَاسَ وَنَخْمَس ، وعُشَارَ وَمَفْشَرَ .

وزعم بعضهم (۱) أنه سمع أيضاً في ستة وسبعة وثمانية وتسعة ، نحو : تُسدَاسَ ومَسْدَس ، وسُبَاع ومَسْبَع ، وثُمَان ومَثْمَن ، وتُسَاع ومَتْسَعَ .

وبما يُمْنَع من الصَّرْف للعدل والصقة ﴿ أُخَرُ ﴾ التي في قولك : ﴿ مررت بنسوة أُخَرَ ﴾ وهو معدول عن الأُخَرِ .

و تَلَخَص من كلام المصنف : أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ، ومع وَزُن الفعل ، ومع العَدْل ِ.

## \* \* \*

# وكُنْ لَجِنْعِ مُشْيِمٍ مَفَاعِلاً أُو مَفَاعِيلَ بَمَنْعٍ كَافِلاً ''

(١) ذكر أبو حياناً في هذا الزعم هو الصحيح ، ونقل عن جمع من علماء اللغة أن المنقول عن العرب استعال هذا إلى الوزنين من ألفاظ العدد من واحد إلى عشرة .

(۲) و کن ، فعل آمر ناقص ، واجمه ضمیر مستر فیه وجوباً تقدیره آنت و لجمع ، جار و بحرور متعلق بقوله : «کافلا ، الآتی فی آخر البیت و مشبه ، نعت لجمع ، وفی مشبه ضمیر مستر جوازاً تقدیره هو یعود إلی جمع هو فاعله و مفاعلا ، مفعول به لمشبه « أو المفاعیل ، معطوف علی قوله و مفاعلا ، السابق و پمنع ، جار و مجرور متعلق بقوله : «کافلا ، الآتی و کافلا ، خبرکن .

هذه هي العلة الثانية التي تستقلُّ بالمنع ، وهي : الجمعُ الْتُنَاهِي ، وضابطه : كُلُّ جمعٍ بعد ألف تكسيره حَرْفانِ أو ثلاثة أوْسَطُهَا سَاكُنْ ، نحسو : مَسَاجِدَ ومَصَابِيحَ .

ونبه بقوله : « مشبه مفاعلا أو المفاعيل » على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن مَنَعَ ، وإن لم يكن فى أوله ميم ، فيدخل «ضَوَ اربُ ، وقَنَادِيلُ » فى ذلك ، فإن تحرك الثانى صُرِف نحو : صَيَا قِلَةٍ (١٠) .

### \* \* \*

# وَذَا اغْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُورَارِي رَفْعًا وَجَرًا أَجْرِهِ كَسَارِي (٢)

إذا كان هذا الجمعُ — أعنى صيغةً منتهى الجموع -- معتلَّ الآخِر أَجْرَيتُهُ في الجر والرفع تُجْرَّى المنقوص كـ « سارى » فتنونه ، وتقدر رفعهُ أو جَرَّه ، ويكون التنوين عوضاً عن الياء المحذوفة ، وأما في النصب فتثبت الياء ، وتحركها بالفتح ، بغير تنوين ، فتقول : « هؤلاء جَوَّارٍ وَغُوَّاشٍ ، ومررت بجَوَّارٍ وَغُوَّاشٍ ، ورأيت

عَرَاجِلَةٌ شُعْتُ الرُّؤُوسِ ، كَأَنْهُمْ بَنُو الْجُنِّ لَمْ تُطْبَخْ بِقِدْرٍ جَزُورُهَا (۲) و وذا ، مفعول لفعل محذوف يدل عليه قوله و أجره ، الآتى ، وذا مضاف و و اعتلال ، مضاف إليه و منه ، كالجوارى ، جاران ومجروران يتعلقان بمحذوف صلة لذا ، أو حال منه و رفعا ، منصوب بنزع الحافض و وجرا ، معطوف على قوله رفعا و أجره ، أجر : فعل أمر ، وفاعله ضمير هستر فيه وجوماً تقديره أنت ، والهاء مفعول ه و كسارى ، جار و مجرور متعلق بأجر .

<sup>(</sup>١) وكذا صيارفة وأشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعثة ومناذرة وغساسنة ومراقسة وأباطرة وبطالمة وبطالمة ، وقالوا للصاليك : عمارطة ، وقالوا للصماليك : عمارطة ، ولجاعة الرجالة ... أى الذين يسيرون على أرجلهم ... : عراجلة ، وأفشد ان السكيت في الالفاظ ( ص ٣٠ ) لحاتم الطائي :

جَوَ ارِيَ وَغُو َاشِيَ ﴾ والأصل في الجرُّ والرفع ﴿ جواريُ ﴾ و ﴿ غواشيُ ﴾ فحذفت الياء ، وعُو أَشِي منها التنوين .

\* \* \*

وَلِسِرَ او يِلَ بِهِذَا الْجُنْسِعِ شَبَهُ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ (')
يعنى أن ﴿ سَرَاويل ﴾ لما كانت صيغتُهُ كصيغة منتهى ('') الجموع امتنع من
الصرف لشبهه به ، وزع بعضُهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه ، واحتار المصنف أنه
لاينضرف ، ولهذا قال ﴿ شبه اقتضى عموم المنع » .

\* \* \*

وَ إِنْ بِهِ سُمِّيَ أُو مِمَا لَحِقْ بِهِ فَالْإِنْ بِصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقْ (٢)

(۱) د لسراویل ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و بهذا ، جار وبجرور متعلق بقوله : د شبه ، الآق و الجمع ، بدل أو عطف بیان أو نعت لاسم الإشارة د شبه ، مبتدأ مؤخر و اقتضى ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی شبه ، والجلة فی محل رفع صفة لشبه و عموم ، مفعول به لاقتضى ، وعموم مضاف و دالمنع ، مضاف إلیه .

(٢) من النحاة من يقول: إن سراويل جمع حقيقة ، ومفرده سروالة ، ويستدل على
 هذا بقول الشاعر :

عَلَيهُ مِنَ اللَّوْمِ سِرْوَالَةُ فَلَيْسَ يَرِقُ لِلسَّمَعُطِفِ وَمَهُم وَهُمُ الْحُوعَ ، وَمَهُمُ وَهُمُ اللَّوْمُ بَعُلُواتُهُ مِنَ الجُوعَ ، وَمَهُمُ مَن يَجْعُلُهُ مَفُودًا ، وَهُولَ : أحدهما يمنعه مِن الصرف نظراً إلى لفظه ، ويقول : هو مفرد جاءً على صورة الجمع ، ومنهم من يصرفه نظراً إلى حقيقته ومعناه .

(٣) دو إن ، شرطية د به ، جار ومجرور متعلق بتوله : دسمى ، الآتى على أنه نائب فاعل ، وجاز نقد ، لما مر غير مرة من أن النائب إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً جاز تقديمه ، لكونه فى صورة الفضلة ، ولعدم إيقاعه فى اللبس المخوف د سمى ، فعل ماض مبنى للمجمول ، فعل الشرط دأو ، عاطفة د بما ، جار ومجرور معطوف على به دلحق ، ح

أى: إذا سُمِّى بالجمع المتناهى، أو بما ألحق به لكونه على زِنَته ، كشَرَاحِيلَ ، فإنه يمنع من العبرف للملمية وشبه العجمة ؛ لأن هذا ليس فى الآحاد العربية ما هو على زنته ؛ فتقوّل فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل : « هذا مَسَاجِدُ ، ورأيت مَسَاجِدَ ، وكذا البواقي .

\* \* \*

وَالْفَلَمَ الْمُنَعُ صَرِ فَهُ مُرَ كَبًا تَرَكِيبَ مَزْجٍ يَحُوُ «مَعْدِ بَكُرِ بَا» (١) ما يمنعُ صَرفَ الاسم : العلميةُ والتركيبُ ، نحو : «معديكرب، و بَعْلَبَكَ » فتقول : « هذا معد يكربُ ، ورأيت معديكرب ، ومررت بمعد يكربَ » ؛ فتجعل إعرابه على الجزء الثانى ، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب .

وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب القلم .

\* \* \*

<sup>=</sup> فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى « ما » الموصولة الجرورة محلا بالباء ، والجلة لا محل لها صلة الموصول « به » جار وبجرور متملق بلحق « فالانصراف » الفاء واقعة فى جواب الشرط ، الانصراف : مبتدأ أول « منعه » منع : مبتدأ ثان ، ومنع مضاف والهاء مضاف إليه « يحق » فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على منع ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول وخبره فى محل جزم جواب الشرط .

<sup>(</sup>۱) د والعلم ، مفعول به الفعل محذوف يدل عليه ما بعده د امنع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د صرفه ، صرف : مفعول به لامنع ، وصرف مضاف والهاء مضاف إليه د مركباً ، حال من العلم د تركيب ، مفعول مطلق ، وتركيب مضاف و د مزج ، مضاف إليه د نحو ، خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك نحو ، ونحو مضاف و د معد يكرب ، مضاف إليه ، والآلف فيه للاطلاق .

كَذَاكَ حَاوِى زَائِدَى فَعْلَانَا كَنَعَلَفَانَ ، وَكَأَصْبَهَانَا (١)

أى : كذلك يُمْنَعُ الاسمُ من العرف إذا كان عَلَما ، وفيه ألف ونون زائدتان : كفطفان ، وأصبهان — بفتح الهمزة وكسرها — فتقول : « هـــذا غطفان ، ورأيت غَطَفان ، ومهرت بفطفان » فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون (٢).

**\$ \$ B** 

كَذَا مُؤْنَّتُ بِهَاء مُطْلِلُهَا وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِكُو نُهُ أَرْ تَقَى (؟) فَوْقَ النَّلَاثِ، أَوْ كَجُورَ، أو سَفَرْ أَوْ زَيْدٍ: أَسْمَ امْرَ أَمْلاً اسْمَ ذَكَرُ (\*)

(۱) «كذاك» جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «حاوي» مبتدأ مؤخر وحاوى مضاف و «فعلانا » مضاف إليه «وزائدى مضاف و «فعلانا » مضاف إليه «كغطفان » جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كأئن كغطفان «وكأصهانا » معطوف على كغطفان .

(٢) سواء أكان مفتوح الأول مثل تجران وعفان وسلمان ، أم كان مضموم الأول مثل عثمان وجرجان وطهران، أم كان مكسور الأول مثل عمران .

(٣) دكذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و مؤنث ، مبتدأ مؤخر وبهاء ، جار ومجرور متعلق بمؤنث ، مطلقاً ، حال من الضمير المستكن فى الخبر وشرط ، مبتدأ ، وشرط مضاف ، و و منع ، مضاف إليه ، ومنع مضاف و دالدار ، محذف الياء استغناء عنها بكسر ما قبلها : مضاف إليه ، من إضافة المصدر لمفعوله «كونه » كون : خبر المبتدأ ، وكون مضاف والهاء مضاف إليه ، من إضافة المصدر الناقص إلى اسمه ، وجملة وارتق ، من الفعل وفاعله المستر فيه جواراً تقديره هو فى محل نصب خبر الشكون الناقص .

(ع) دفوق ، ظرف متعلق بارتتی فی البیت السابق ، وفوق مضاف و د الثلاث ، مضاف إليه داو ، عاطفة د کجور ، جار و مجرور معطوف علی محل دارنتی ، السابق داو سقر ، معطوف علی جور د أو زید ، معطوف علی جور ایضاً دامن حال من زید ، واسم مضاف و د امرأة ، مضاف إلیه د لا ، عاطفة د اسم ذکر ، معطوف بلا علی داسم امرأة ، ومضاف إلیه .

وَجُهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْ كَيْراً سَبَقُ وَتُجْمَةً — كَهِنْدَ — وَالْمَنْعُ أَحَقَ (١)

و [مما] يمنع صَرْفَهُ أيضًا : العلميةُ والتأنيثُ .

وإن كان مؤنثاً بالتعليق —أى بكونه عَلَم أنتى — فإما أن يكون على ثلاثة أحرف ، أو على أُذْيَدَ من ذلك المتنع من الصرف كَزَ يُنَب ، وسُماد ، علمين ؛ فتقول : « هذه زينب ، ورأيت زينب ، ومررت بز ينب » وإن كان على ثلاثة أحرف ؛ فإن كان محر الله الوسط منع أيضاً كَمَقَرَ ، وإن كان ساكن الوسط ؛ فإن كان أمجور كاسم بلد — أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كَزَيدً فإن كان أمرأة — منع أيضاً .

فإن لم يكن كذلك: يأن كان ساكن الوسط وليس أعجبيًا ولا منقولا من مذكر ، فقيه وجهان : المنعُر<sup>(٢)</sup> ، والصرفُ ، والمنعُ أولى ؛ فتقول: « هذه هندُ ، ورأيت هندَ ، ومررت بهندَ » .

. . .

<sup>(1)</sup> دوجهان ، مبتدأ ، في العادم ، جار ربحرور منهاني بوذوف خبر المبتدأ، وفي العادم ضمير مستر هو فاعله ، تذكيرا ، مفعول به العادم ، سبق ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تذكير ، والجلة في محل نصب نعت لتذكيرا ، وجمعة ، معطوف على قوله تذكيرا ، كهند ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ ، والتقدير : وذلك كائن كهند ، والمنع ، مبتدأ ، أحق ، خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۲) وقد ورد بالوجمین قول جریر، وینسب لابن قیس الرقیات :

لَمْ تَتَلَفَعْ بِمُصَــلِ مِنْزَرِهَا دَعْدٌ ، وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ فَى الْتُلَبِ فَقَدُ مَنْ الْتُلَبِ فَقَد صرف بعد ذلك .

وَالْمَجَمِى الْوَضْعِ وَالتَّمْرِيفِ ، مَعْ ۚ زَيْدٍ كُلَى الثَّلَاثِ — صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ (')
وَيَمْنِع صَرْف الاسمِ أَيضًا: المجمةُ (') والتعريفُ، وشَرْطُه: أن يكون علمًا فى اللسان
الأعجى ، وزائداً على اللائة أحرف ، كإبراهيم ، وإسماعيل ؛ فتقول : « هذا إبراهيمُ ،
ورأيت إبراهيمَ ، ومررت بإبراهيمَ » فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة .

فإن لم يكن المجمى علماً في لسان الهَجَم ، بل في لسان العرب ، أوكان نكرة فيهما ، كلجام — عَلَم أو غير عَلَم — صَرَ فْتَه ؛ فتقول : « هذا لجام ، ورأيت لجاماً ، ومررت بلحام » وكذلك تصرف ما كان علماً أعجمياً على ثلاثة أحرف ، سواءكان محرك الوسط كشَتَرَ ، أو ساكنة كنوح ولوط .

## \* \* \*

# كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُّ الْفِيْلاَ أَوْ غَالِبٍ : كَأْحَدِ ، وَيَعْلَى (٢)

(۱) د والعجمى ، مبتدأ أول ، والعجمى مضاف و د الوضع ، مضاف إليه د والتعريف ، معطوف على الوضع د مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المستر في العجمى ، لانهم يؤولونه بالمشتق ، أى المنسوب إلى العجم ومع مضاف و د زيد ، مضاف إليه د على الثلاث ، جار ومجرور متعلق بزيد بمعنى زيادة د صرفه ، صرف ، مبتدأ ثان ، وصرف مضاف والهاء مضاف إليه د امتنع ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى صرفه ، والجلة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .

(٢) تستطيع معرفة أن هذا العلم أعجمى بواحد من ثلاثة أشياء ، أولها أن ينص عالم ثقة على ذلك ، وثانيها أن يكون خارجاءن الأوزان العربية كإبراهيم ، وثالثها أن تجده على غير المهيع العربى : كأن يكون خماسيا وليسرفيه حرف من حروف الذلاقة ، وكأن يجتمع فيه جيم وقاف مثل صنحق وجرموق .

(م) «كذاك، كذا : جار وبجرور متملق بمحذوف خبر مقدم ، والسكاف حرف خطاب ، ذو ، مبتدأ مؤخر ، وذو مضاف و ، وزن ، مضاف إليه ، يخص ، فعل مضارع ، وفاعله خير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وزن ، الفعلا ، مفعول به ليخص ، والجلة في محل جر صفة لوزن ، أو ، عاطفة ، غالب ، عطف على محل «يخص، =

أى : كذلك يُمنع صرف الاسم إذا كان علما ، وهو على ورن يَخُصُّ الفعل ؛ أو يغلب فيه .

والمراد بالوزن الذي يخص الفعل: ما لا يُوجَدُ في غيره إلا ندوراً ، وذلك كَفَمَّل و فيل ؟ فلو سميت رجلا بضُرِبَ أو كمَّ منعته من الصرف ؛ فتقول : « هذا خُررِبُ أو كمَّ ، ورأيت ضُرِبَ أو كمَّ ، ومردت بضُرِبَ أو كمَّم .

والمراد بما يغلب فيه : أن يكون الوزنُ يوجد في الفعل كثيراً ، أو يكون فيه زيادة تَدُلُّ على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم ؛ فالأول كإنميد وإصبع؛ فإن هاتين الصيفتين يكثران في الفعل دون الاسم كأُضْرِبُ ، وأَسْمَع ، وبحوها من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثم ؛ فلو سميت [رجلا] بإنمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل ؛ فتقول : « هذا إثمدُ ، ورأيت إثميدَ ، ومررت بإثمدَ » والثانى كأُخَد ، ويزيد ، فإن كُلاً من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل ، بمعنى أنه به والفيبة — ولا يدلُّ على معنى في الاسم ؛ فهذا الوزن غالبُ في الفعل ، بمعنى أنه به أولى [فتقول : « هذا أحمدُ ويزيد ، ورأيت أحمد ويزيد ، ومررت بأحمد ويزيد كا ويزيد ، ومررت بأحمد ويزيد كا فيمنع للعلمية ووزن الفعل .

فإن كان الوزنُ غيرَ مختصُّ بالفعل ، ولاغالبِ فيه - لم يمنع من الصَّرْف ، فتقول في رجل اسمه ضَرَبٍ : « هذا ضرَبٌ ، ورأيت ضَرَباً ، ومررت بضَرَبٍ ، لأنه يوجد في الاسم كَحَجَر وفي الفعل كَضَرَب .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup> من باب عطف الاسم الذى نِشبه الفعل على الفعل «كأحمد ، جار وبجرور متملق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كأحمد « ويعلى ، معطوف على أحمد .

كَا لَا تَقُولُ فِي خُبْلِي « خُبْلَاةٍ » .

وَمَا يَصِيدِهُ عَلَمَا مِنْ ذِى أَلْفَ فِيدَتُ لِإِخَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفَ (١) أَي وَمَا يَصِيدِهُ عَلَمَا مِنْ ذِى أَلْفَ فِيدَتَ لِإِخَاقَ الْمُقصورة كَمَلْقَى ، وأَيْتَ عَلْقَى ، ومررت بعَلْقَى » فتمنعه وأَرْطَى (٢)؛ فتقول فيهما علمين : ﴿ هذا عَلْقَى ، ورأيت عَلْقَى ، ومررت بعَلْقَى » فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيت ، من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه — أعنى حال كونه علما — لايقبل تاء التأنيث ؛ فلا تقول فيمن اسمه علق ﴿عَلْقَاةٍ»

فإن كان ما فيه [ألف] الإلحاق غيرَ علم كَمَاثَىٰ وأَرْطَى – قبلَ التسمية بهما – مَرَفَته ؛ لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث ، وكذا إن كانت ألف الإلحاق عمدودة كَمِلْبَاء ، فإنك تصرف ما هي فيه : عَلَمَا كان ، أو نكرة .

#### \* \* \*

# وَالْعَلَمَ الْمُنَعُ صَرِ فَهُ إِنْ عُدِلاً كَفَعَلِ التَّوْكِيدِ أَوْ كَثْعَلاً ٢٠

<sup>(</sup>۱) دوما، اسم موصول مبتدأ و يصير ، فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما وعلماً ، خبر يصير ، والجلة من يصير واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول ومن ذى ، جار ومجرور متعلق بقوله يصير ، وذى مضاف و وألف ، مضاف إليه و زيدت ، زيد : فعل ماض مبنى للجهول ، والتاء التأنيث ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هى يعود إلى ألف ، والجلة فى محل جر صفة الألف و لإلحاق ، جار ومجرور متعلق بزيدت و فليس ، الفاء زائدة ، ليس : فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، وجملة ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، وجملة ويتصرف ، مع فاعله المستتر فيه في محل نصب خبر ليس ، وجملة ليس واسمها وخبرها في محل دفع خبر المبتدأ الذى هو ما الموصولة ، وزيدت الفاء في الجملة الواقعة خبراً ؛ الان المبتدأ موصول فهو يشبه الشرط .

 <sup>(</sup>۲) العلق — بوزن سكرى — أصله اسم لنبات دقيق القضبان تصنع منه المسكانس ،
 والأرطى : اسم لشجر ، واختلف فى ألفه فقيل : هى ألف الإلحاق كما ذكر الشارح ،
 وقيل : ألفه أصلية فوزن الأرطى أفعل ، فيمتع صرفه للعلمية ووزن الفعل كأحد .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَالْعَلُّمُ مُفْعُولُ لَفْعُلُ مُحَذَّوْفَ يَدُلُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُهُ : أَى وَامْنَعُ الْعَلِّمُ وَامْنِعُ عَلَيْهِ مِا

وَ الْعَدْلُ والتَّمْرِيفُ مَانِهَا سَحَرْ إِذَا بِهِ التَّمْيِينُ قَصْدًا 'بِعْتَبَرْ (١)

يُمْنَع صرف الاسم للعلمية - أو شبهها - وللعدل ، وذلك فى ثلاثة مواضع :

الأول: ما كان على أُمَلَ من أَلفاظ التوكيد؛ فإنه بمنع من الصرف لشبه العلمية والعَدْل ، وذلك نحو: «جاء النساء جُمَعُ » ورأيت النساء جُمَعَ ، ومررت بالنساء جُمَعَ » ورأيت النساء جُمَعَ ، وهو مُمَرف والأصل جَمْاً وات ؛ لأن مفرده جماء ، فمدل عن جَمْاً وات إلى جُمّع ، وهو مُمَرف بالإضافة المقدرة أى : جُمَّه بن ، فأشبه تعريف تعريف العلمية من جهة أنه معرفة ، وليس في اللفظ ما يعرفه .

الثانى : العَلَم المعدول إلى فَعَلَ : كَعْمَرَ ، وزُفَرَ ، و ثُمَلَ ، والأصل عامر وزافر وثاعل ؛ فمنعه من الصرف للعلمية والعَدْلِ .

الثالث : « سَحَرُ » إذا أريد من يوم بعينه و نحو : « جثتك يوم الجمعة سَحَرَ » فسحرُ ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية ، وذلك أنه معدول عن السحر ؛ لأنه

<sup>=</sup> فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وصرفه ، صرف : مفعول به لامنع ، وصرف مضاف والهاء مضاف إليه و إن ، شرطية و عدلا ، عدل : فعل مأض مبئ للمجهول فعل الشرط ، والالف للإطلاق ، وناثب الفاعل ضهير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى العلم ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق المكلام وكفعل ، جار ومجروو متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، وفعل مضاف، و و التوكيد ، مضاف إليه و أو ، عاطمة وكثعلا ، جار ومجرور معطوف على كفعل التوكيد .

<sup>(</sup>۱) و والعدل ، مبتدأ ، والتعريف ، معطوف عليه و مانعا ، خبر المبتدأ ، ومانعا مضاف و و سحر ، مضاف إليه و إذا ، ظرف زمان متعلق بمانعا و به ، جار وجرود متعلق بيعتبر الآتى و التعيين ، نائب فاعل لفعل تحذوف يدل عليه بعتبر الآتى و قصدا ، حال من الضمير المستر في و يعتبر ، الآتى و يعتبر ، فعل مضارع مبنى للجبرل ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى التعيين ، والجلة من الفعل الذى هو يعتبر المذكور ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة .

مَعْرِفة ، والأصل فى التعريف أن يكون بأل ، فَعَدِلَ به عن ذلك ، وصار تعريفُه كتعريف العلمية ، من جهة أنه لم يُلفَظُ ممه بمُعَرَّفٍ .

. . .

وَ ابْنِ عَلَى الْسَكْسُرِ فَعَالِ عَلَمَا مُؤَنَّنَا ، وَهُوَ نَظِيرٌ جُشَما(١) عِنْدَ نَمِيمٍ ، وَأُصْرِفَنْ مَا نُسَكِّرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّدْرِيفُ فِيهِ أَثْرَا (٢)

أى : إذا كان علم المؤنث على وزن فَمَالِ — عَجَذَامٍ ، ورَقاشِ — فللعرب فيه مذهبان :

أحدها — وهو مذهبُ أهل الحجاز — بناؤهُ على الكسر ؛ فتقول : « هذه حَدَام ِ، ورأيت حَذَام ِ، ومررت بحَذَام ِ» (٣) .

<sup>(</sup>۱) د وابن ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت دعلى الكسر، جار ومجرور متعلق بابن د فعال ، مفعول به لابن د علماً ، حال من فعال ، مؤلئاً ، حال ثانية ، أو رصف للاذلى د وهو ، مبتدأ د نظير ، خبر المبتدأ ، ونظير مضاف. و د جثما ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) دعند ، ظرف متعلق بنظير في البيت السابق ، وعند مصاف و د تميم ، مضاف إليه و واصرفن ، اصرف : فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و ها ، اسم موصول : مفعول به لاصرف ونكرا، نكر : فعل ماض مبني للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لامحل لها صلةما الموصولة و من كل ، جاد وجرور متعلق بمحذوف حال من و ما ، الموصولة الواقعة مفعولا ، وكل مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه والتعريف ، مبتدأ وفيه » جاد وبحرور متعلق بأثر و ما ، اشر فعل ماض ، والألف للإطلاق ، وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى التعريف ، وأباحلة من أثر وفاعله في على رفع خبر المبتدأ ، وجلة المبتدأ والحبر لامح لها صلة . التعريف ، والجلة من أثر وفاعله في ما رفع خبر المبتدأ ، وجلة المبتدأ والحبر لامح لها صلة .

والثانى — وهو مذهب بنى تميم — إعرابُهُ كإعراب ما لا ينصرف للعلميَّةِ والعَدْل ، والأصل حَاذِمة ورَاقِشة ، فعدل إلى حَذَام ورَقَاشِ ، كَا عُدل مُحَرُ وجُشَمُ عن عامِر وجاشِم ، وإلى هذا أشار بقوله : « وهو نظير جشما عند تميم »(١) .

وأشار بقوله « وَاصْرِفَنْ مَا نَكُوا » إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلم أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صُرف لزوال إحدى العلمتين ، وبقاؤه بعلم واحدة لايقتضى منع الصرف ، وذلك نحو معديكرب ، وعَطَمَانَ ، وفاطمة ، وإبراهيم ، وأحد ، وعَلَق ، وعَلَق ، وغر — أعلاما ؛ فهذه ممنوعة من الصَّرْف للعلمية وشيء آخر ، فإذا نكرتها صَرَ فَتُهَا لزوال أحد سَبَبَيْها — وهو العلمية — فتقول : « رُبً معد يكرب رأيت » وكذا الباق .

= إِذَا قَالَتْ حَــذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ الْفَوْلَ مَا قَالَتْ حَــذَامِ وَقُولُ النَّابِغَةِ الدّبياني :

أَتَارِكَةُ تَدَلَّهَا قَطَامِ رَضِينَا بِالتَّحِيَّةِ والسَّلاَمِ وَقُول جَدِيمَة الْآبِرش :

أُهَانَ لهـــا الطمامَ فَلَم تُضِعْهُ عَدَاةَ الرَّوْعِ إِذْ أَزَمَتْ أَزَامِ أَوَامِ أَوَامِ عَلَى السنة المجدبة ، وقد سموها وتحوط ، أيضاً ؛ وقالوا فى مثل من أمثالهم و عراد بكحل : بقرتان انتطحنا فانتا جميعاً ، والمثل يضرب لسكل مستويين أحدهما بإزام الآخر ، وقد بنوا و عراد ، على السكسر ، وجروا و كل ، بالفتحة لائه علم مؤنث ، وانظر المثل رقم ٤٢٨ فى مجمع الامثال ١/١ بتحقيقناً .

(١) وعلى هذه اللغة ورد قول الفرزدق ، وهو تميمي :

لَّهِ مِنْ نَدَامَةَ الكُسَمِيُّ لِمَّا غَـــدَتْ مِنِّى مُطَلَّقَةً نَوَارُ وَلَوْ أَنِى مَلَاقَةً الْعَارُ وَلَوْ أَنِى مَلَكُنْ إِلَىَّ اللِقَدَرِ اللَّهَارُ وَلَوْ أَنِى مَلَكُانَ إِلَىَّ اللِقَدَرِ اللَّهَارُ وَلَوْ أَنِى مَلَكُانَ إِلَىَّ اللَّقِدَرِ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهُ اللَّ

و تَلَخَّصَ مَن كلامه أن العلمية تمنع الصَّرْف مع التركيب ، ومع زيادة الألف والنون ، ومع التأنيث ، ومع العجمة ، ومع وزن الفعل ، ومع ألف الإلحاق المقصورة ، ومع العدل .

\* \* \*

وَمَا يَكُونُ مِنْسَهُ مَنْقُوصاً فَنِي إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَسُوارِ يَقْتَنِي (١) كُلُّ منقوص كان نظيره من الصحيح الآخِر بمنوعا من الصرف يعامل مُعَامَلَة جَوَارِ فِي أَنَه يُنَوِّنُ فِي الرفع والجر تنوينَ العوص ، وينصب بفتحة من غير تنوين ، وذلك يحو قاض علم امرأة — فإن نظيره من الصحيح ضارب — علم امرأة — وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره باء قبلها كسرة ، فيعامل معاملته ؛ فتقول : « هؤلاء جَوَارٍ ، ومررت بقاض ، ورأيت قاض » كا تقول : « هؤلاء جَوَارٍ ، ومررت بحَوَارٍ ، ومررت بقاض ، ورأيت قاض » كا تقول : « هؤلاء جَوَارٍ ، ومررت بحَوَارٍ ، ومررت بحَوَارٍ ، ورأيت قاض ، ورأيت جَوَارٍ ، ورأيت ومررت بحَوَارٍ ، ورأيت جَوَارٍ ، ورأيت جَوَارٍ ، ورأيت بحَوَارٍ ، ورأيت جَوَارٍ ، ورأيت بحَوَارٍ ، ورأيت بعَوارٍ ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بحَوَارٍ ، ورأيت بحَوَارٍ ، ورأيت بعَامِل معاملة ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بعَورار ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بعَورار ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت بعَورار ، ورأيت بعَامِل ، ورأيت ، ورأيت ، ور

\* \* \*

وَ لِاضْطِرَار ، أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ ذُو الْتَنْعِ، وَالْصَرُوف قَدْ لاَيْنُصَرِفُ (٢)

(۲) و لاضطرار، جار وبحرور متعلق بقوله مصرف، الآی و أو تناسب، معطوف على اضطرار و صرف، فعل ماض مبنى للمجهول و ذو ، نائب فاعل صرف، وذو ==

<sup>(</sup>۱) دوما ، اسم موصول : مبتدأ و یکون ، فعل مصادع ناقص ، واسمه ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی ما الموصولة الواقعة مبتدا ، منه ، جارو بجرور متعلق بیکون ، منقوصاً ، خبر یکون ، والجلة من یکون واسمه و خبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، فنی إعراب ، الفاء زائدة ، والجار والمجرور متعلق بقوله ، يقتنی ، الآن ، وإعراب مصاف والها، مصاف إليه دنهج، مفعول به مقدم ليقتنی ، ونهج صاف و «جوار ، مصاف إليه ، يقتنی ، فعل مصادع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعة مبتدأ فی أول البیت ، والجلة من الفعل الذی هو یقتنی وفاعله المستر فيه ومفعوله المقدم علیه فی محل رفع خبر المبتدأ .

يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف ، وذلك كقوله :

٣٠٠ - \* تَبَصَّرُ خَلِيلِي هَـلُ تُرَى مِنْ ظَمَانِ ؟ \*

وهو كنير ، وأجم عليه البصريون والكوفيون .

ووَرَدَ أيضاً صَرْفُهُ ، للتناسب ، كقوله تعالى : (سَلاَسِلاَ وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً ) فصرف « سلاسل » لمناسبة ما بعده .

مضاف و « المنع » مضاف إليه « والمصروف » مبتدأ « قد » حرف تقليل « لا »
 نافية « ينصرف » فعل مضادع » وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى
 المصروف » والجلة من ينصرف المننى بلا وفاعله فى عل رفع خبر المبتدأ .

. ٢٣٠ ــ هذا صدر بيت يقع في قصيدة لامرىء القيس بن حجر الكندى ، وعجزه :

## سَوَالِكَ نَقْباً بَيْنَ حَزْتَىٰ شَعْبَعَبِ

اللغة: وتبصر، تأمل، وتعرف وظمائن، جمع ظعينة، والمرادبها هنا امرأة، وقد مر إيضاح أصل معناها فى شرح الشاهد رقم ٧٨٤ وسوالك، جمع سالسكة، وهى السائرة وتقباً، هو الطريق فى الجبل وحرى، تثنية حوم ويفتح فسكون ـــ وهو والحزن: ماغلظ من الارض وشعيعب، برنة سفرجل ـــ اسم موضع، وقيل: اسم ماه.

الإعراب: و تبصر ، فعل أمر ، وفاعله ضهير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وخليل ، خليل ، منادى محرف نداء محذوف : أى يا خليل ، وخليل مضاف وياء المسكلم مضاف إليه و هل ، حرف استفهام و ترى ، فعل مضارع مرفوع بعنمة مقدرة على الآلف ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و من و حرف جر زائد و ظمائن ، مفعول به لترى ، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل محرك حرف الجر الوائد .

الشاهد فيه : قوله , ظمائن ، حيث صرفه لجره بالكسرة ونونه مع أنه على صيفة منتهى الجموع ، والذي دعاء إلى ذلك احتياجه لإقامة وزن البيت ، وهذا هو الضرورة .

وتظیره قول الراعی وصدره هو صدر بیت امری التیس :

تَبَعَّرُ خَلِيلِي هَلُ تَرَى مِنْ ظَمَانُ ﴿ تَجَاوَزُنَ مَلْحُوبًا فَقِلْنَ مُتَالِمًا

وأما مَنْعُ المنصرفِ من الصرف للضرورة ؛ فأجازه قوم وَمَنَعَهُ آخرون ، وهم أكثر البصريين ، واستشهدوا لمنعه بقوله :

٣٢١ — وَ مِّنْ وَ لَدُوا عَامِرُ ۚ ذُو الطولِ وَ ذُو المَرْضِ

فمنع « عامر » من الصرف ، وليس فيه سوى العلمية ، ولهــــذا أشار بقوله : « والمصروف قد لاينصرف » .

\* \* \*

٣٢١ ــ البيت لذى الإصبع العدرانى ، واحمه حرثان بن الحارث بن محرث ، اللغة : ودو الطول وذو العرض ، كناية عن عظم جسمه ، وعظم الجسم مما يتمدح العرب به . وانظر إلى قول الشاعر ، وهو من شواهد النحاة فى باب الإبدال :

تَبَيَّنَ لِي أَنَّ الْفَاءَةَ ذِلَّةً وَأَنَّ أَعِزَاء الرِّجَالِ طِيمَالُهَا

الإعراب: « بمن » جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « ولدواً » فعل ماض ، وفاعله ، والجلة لاعل لها من الإعراب صلة « من » الموصولة المجرورة محلا بمن ، والعائد ضمير منصوب بولد محذوف ، وتقدير السكلام : وعامر بمن ولدوه « عامر » مبتدأ مؤخر « ذو » نعت لمامر ، وذو مضاف و « الطول » مضاف إليه « وذو » الواو عاطفة ، ذو : معطوف على ذو السابق ، وذو مضاف و « العرض » مضاف إليه .

الشاهدفية: قوله وعامر ، بلا تنوين ، حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه من مواتع الصرف سوى العلبية ، وهي وحدها غيركافية في المنح من الصرف ، بل لابد من انضام علة أخرى إليها ، ليكون اجتماعهما سبباً في منع الاسم من الصرف .

ومثل هذا البيث قول العباس بن مرداس :

فَمَا كَانَ حِصْرَتْ وَكُلَّ حَاسِنٌ كَفُوقَانِ مَرْدَاسَ فَى مَجْمَعِ ِ حيث منع صرف « مرداس ، وليس فيه سوى العلميّة .

ومن ذلك أيضاً قول الاخطل التغلي التصراني من كلمة يمدح فيها سفيان بن الابيرد: طَلَبَ الْأَزَارِقَ بِالْكَتَائِبِ إِذْ هَوَتْ بِشَبِيبَ غَائِسَلَةُ النَّنَفُوسِ غَدُورُ فإنه منع «شبيب» من الصرف مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية . ومن ذلك قول دوسر القريعي:

وَ قَا ئِلَةً ۚ : مَا بَالُ دُو سُرَ بَعْدَنَا ﴿ صَا قَلْبُهُ ءَنْ آلَ لَيْلَى وَعَنْ هِنِدْ ؟

تم . بتوفيق الله تمالى وتأييده ... الجزء الثالث من شرح ابن عقيل على ألفية إمام النجاة ابن مالك، مع حواشينا التي أسميناها دمنحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، وقه زدنا في هذه الطبعة الحامسة عشرة زيادات ذات بال رأينا أن طالب العلم لا يستغنى عنها ، مع بذل أقصى المجهود في ضبطه وإتقان إخراجه ، ويليه ... إن شاء الله تعالى ... الجزء الزابع ، مفتتحا بباب د إعراب الفعل ، نسأله ... سبحانه ... أن يمن بإكاله على الوجه الذي وسمناه له ، إنه ولى ذلك ، وهو حسبنا و نعم الوكيل .

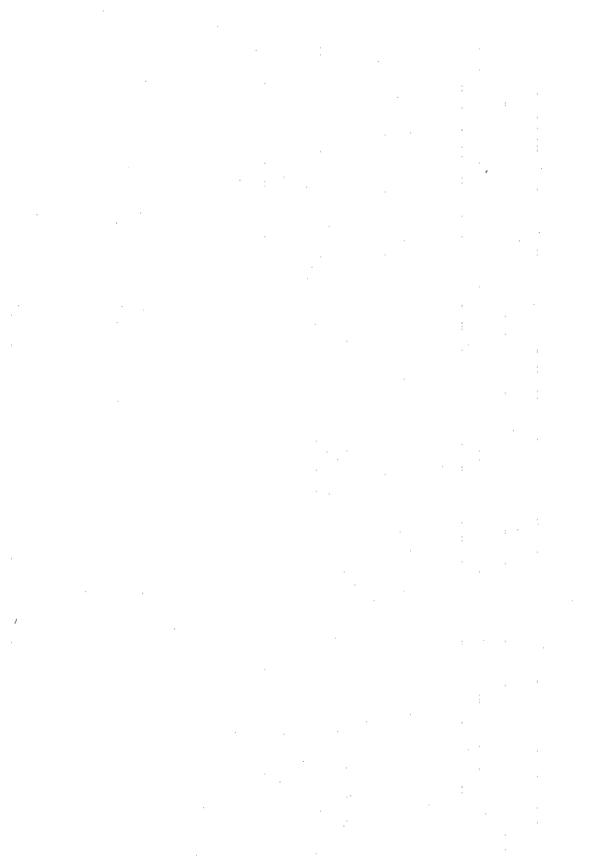

# فهرس الموضوعات

الواردة في الجزء الثالث من كتاب

د شرح ابن عقيل ، على ألفية ابن مالك ، وحواشينا عليه المسهاة د هنحة الجليل ، بتحقيق شرح أبن عقيل ،

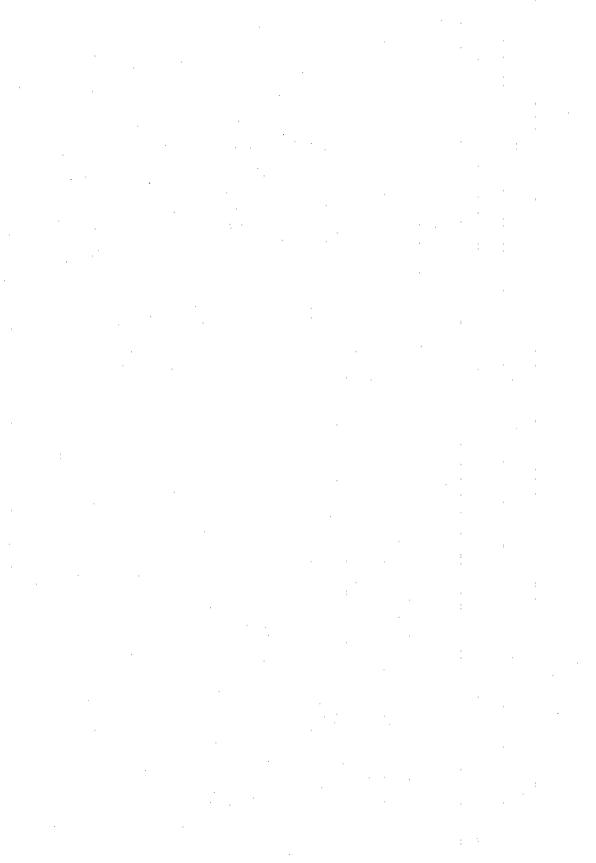

# فهرس الموضــوعات

# الواردة فى الجزء الثالث من و شرح ابن عقيل ، على ألفية ابن مالك وحواشينا عليه المسهاة و منحة الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل ،

| الموضوع                            | ص   | الموضوع                           | امس.     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|
| تحذف درب، ويبتى عملها بعد          | 40  | حروف الجر                         | ,        |
| ثلاثة أحرف                         |     | عدة حروف الجر                     | ٣.       |
| الجر بغير رب محذوفا على نوعين:     | 44  | <b>کی، تکونحرفجر فی موضعین</b>    | _        |
| غیر مطرد . ومطرد                   |     | , لعل ، حرف جر عند غقيل           | ٤        |
| الاصان                             |     | رمتی ، حرف جرعند هذیل             | ٦        |
| ما يحدث لاجل الإضافة               | ٤٣  | , لولا، حرف جر عند سيبويه         | <b>V</b> |
| تكون الإضافة بمعنى اللام ، أو      | ٤٣  | من حروف الجر سبمة أحرف            | 1.       |
| من ، أو في                         | 1   | تختص بالظاهر                      |          |
| الإضافةعلىضربين: لفظية، ومعنوية    | 11  | ممانی , من ۽ الجارة               | 10       |
| متى يجوز اقتران المضاف بأل ؟       | ٤٦  | تأتی د من ، والباء بمعنی بدل      | ۱۸       |
| لايضاف اسم إلى ما أتحد به معنى     | ٤٨  | معانى اللام الجارة                | 14       |
| يكتسب المضاف من المضاف إليه        | ٤٩  | معانی الباء الجارة                | ۲1       |
| التأنيث أو التذكير بشروط           |     | معانی ۽ علی ۽ و ۽ عن ۽ الجارتين   | **       |
| من الاسماء ماتجب إضافته ، ومنها    | 01  | معانى البكاف الجارة               | 40       |
| ما تجوز إضافته                     |     | استعملت الكاف وعن وعلى أسماء      | YV.      |
| عاتجب إضافتهما يلزم الإضافة للضمير | ٥٢  | , مذ , و . منذ ، یکو نان اسمین فی | ٣٠'      |
| ما تجب إضافته ما يلزم الإضافة      | ٥٥  | موضعین , ویکونان حرفی جر          |          |
| الجمل؛ ومنها ماتجوز إضافته إليها   |     | تزاد , ما ، بعد من وعن والباء ،   | ۲۱.      |
| ماتجوز إضافتهإلىالجمل يجوزبناؤه    | • 1 | فلا تكفها عن عمل الجر             |          |
| مما تجب إضافته إلى الجمل ما يلوم   | ٦.  | تزاد , ما ، بعد رب والـكاف ،      | 27       |
| الإضافة إلى الجل الفعلية           |     | فتكفهما ، ويقل إعمالها معها       |          |
|                                    |     |                                   |          |

ص الموضوع الموضوع ١١٠ اسم الفاعلالمقترن بأل ، واختلاف ٦١ كلا وكلتا يلزمان الإضافة إلى معرفة مثق النحاة فه وأى، تلوم الإضافة ، وتضاف إلى ١١١ صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل المفرد فی مواضع ، ومعانی و أی ، ١١٦ المثني والمجموع من أسماء الفاعلين ع ٣٦ ﴿ ولان ، و ومع ، وما يضافان إليه بسملان عمل مفردهما ۷۱ . غیر، و دقبل وبعد ، ونظائرهما ١١٨ كبوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله قد يحذف المضاف ، ويبتى المضاف ونصبه إباه إلىه مجروراً ١١٨ حكم تابع ما أضيف اسم الفاعل إليه قد يحذف المضاف إليه ، ويبق إعمال اسم المفعول المضاف بحاله غير منون ١٢١ كل ماتقرر لاسم الفاعل يعطى اسم الفصل بين المضاف والمضاف إلىه المفعول ، غير أنه يعمل عمل الفعل المضاف إلى ياء المتسكلم المبنى للبجيول ٨٩ مايفعل بآخر الاسم عندإصافتهالياء ١٢٧ قد يضاف اسمالمفعول إلى مرفوعه هذيل تقلب ألف المقصور باء يخلاف اسم الفاعل عند إضافته لياءالمتكلم ، وتدغمهما أينية المصادر إعمال المصدر ١٢٣ مصدر التلاقي المتعدى بعمل المصدر عمل قمله في موضعين مصدر اللازم من الثلاثي المكسور المصدر يعمل في ثلاثة أحوال: مضافا المين ومقترناً بأل ، وبجرداً منهما ١٧٤ مصدر الثلاثي المفتوح المين اللازم اسم المصدر وعمله ، والشاهد لذلك ١٢٥ مصدر الثلاثى المضموم العين ١٠١ يضاف المصدر إلى أحد معموليه، ثم يؤتى بالآخر ١٣٦ يأ في مصدر الثلاثي على غير ماذكر ١٠٣ إذا أتبع ماأضيف المصدر إليهجاز ۱۲۸ مصدر غیرالثلاثی مقیس، وأوزانه فى التابع مراعاة لفظ المتبوع أومحله ١٣٢ اسم المرة ، واسم الهيأة إعمال اسم الفاعل أبنية اسم الفاعل واسم المفعول ١٠٦ اسم الفاعل على ضربين : مقترن ١٣٤ اسم الفاعلمن الثلاثى على وزن فاعل بأل ، وبجرد منها ، ومتى بعمل ١٣٥ قياس اسم الفاعل من فعل المضموم بلاشرط؟ وشروط عمل ما يعمل

العينومن فعل المكسورالعين اللازم

ں الموضوع

نعم ویئس ، وما جری بجراهما ۱۳۰ نعم ویئس فعلان جامدان ، خلافاً للکوفیین

۱۳۱ فاعل نعم وبئس على ثلاثة أنواع ۱۳۳ اختلاف النحاة فى الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فى كلام واحد

۱۹۶ إذا وقعت و ما ، بعد , نعم ، فا إعراب و ما ، ؛

۱۹۹ المخصوص بالذم أو بالمدح وإعرابه ۱۹۸ تستعمل دساه، بمعنی دبئس، ویجوز أن تغیركل فعل الاثی إلی مثال كرم للدح أو للذم

۱۳۹ يقال فى المدح , حبدًا , وفى الذم , لا حبدًا , واختلاف العلماء فى إعرابهما

أفعل التفضيل

١٧٤ يشترط فيإيصاغ منه أفعل التفضيل نفس الشروط التي تشترط لصياغة فعل التعجب

الشروط إلى النفضيل مما لم يستكمل الشروط بما يتوصل وإلى التعجب منه المما النفضيل على ثلاثة أنواع : مضاف، ومفترن بأل، ومجرد منهما وحكم كل نوع من هذه الآنواع وحكم كل نوع من هذه الآنواع على أفعل التفضيل ، إلا أن يكون على أفعل التفضيل ، إلا أن يكون

مجرورها اسم استفهام ، وندر فی

الموضوع

۱۳۲ اسم الفاعل من غير الثلاثي ۱۳۷ اسم المفعول من غير الثلاثي — بناء اسم المفعول من الثلاثي ۱۲۸ ينوب عن المفعول وزن فعيل

الصفة المشهة

١٤٠ علامة الصفة المشبة جر فاعلما بها
 ١٤١ تصاغ الصفة المشبة من الفعل اللازم
 بشرط كونه المحال

۱٤۱ تعمل الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل المتعدى

١٤٧ لايتقدممممول الصفةالمشية عليها ، ولا تعمل فى أجنبي

١٤٣ ما يجوزنى معمول الصفة المشهة من وجوه الإعراب. وأحوا المعمولها

التعجب

۱۶۷ للتعجب صيغتان وإعرابكل منهما ۱۵۰ يجوز حذف المتعجب منه ، بشرط وضوح المعنى

۱۵۳ شروط ما يصاغ منه فعل التعجب سيعة ۱۵۶ ما يتوصل به إلى التعجب من فاقد شرط من الشروط

مه الله على التعجب عالم يستكمل الشروط

107 لايتقدم معمول فعل التعجب عليه، ولا يفصل بين دما، وفعل التعجب إلا بالظرف وشهه

ص الموضوع ١٨٧ لا يرفع أصل التفضيل الظاهر إلا في مسألة الكحل

## النعت

۱۹۰ تعریف التابع، وأنواعه ۱۹۱ تعریف النعت، وما یجیء له ۱۹۲ الآمور التی پتبع النعت متبوعه فیا ۱۹۶ لا یکون النعت الا مشتقاً أو شهه ۱۹۵ قد یکون النعت الا مشتقاً أو شهه ۱۹۸ لاتکون جملة النعت طلبیة، والفرق بینها و بین جملة الخبر

بكون النعت مصدرا منكرا ؛
 فيجب فيه الإفراد والتذكير

٧٠١ تعدد النعب التعدد

۲.۷ نعت معمولی عاملین متحدین فی المعنی والعمل یجب إتباعه

۲.۳ تعدد النعت لمنموت واحد

۲۰۶ النعت المقطوع يرفع أو ينصب بمامل محذوف وجوباً

٧٠٥ يجوزحذفماعلممن نعطأومنعوت

## التوكيد

۲۰۹ التوكيدلفظي ومعتوى، والمعنوى على ضربين: أولها التوكيدبالنفس أو بالمين لرفع احتمال تقدير مضاف للمتبوع

۲۰۷ ثانیما التوکید بکل وبکلا وکلتا ۲۰۸ قد بؤکد بعدکل بأجمع وفروعه

ص الموضوع ۲۰۹ وقد يؤكد بأجمعوفروعه دونكل

۲۱۱ توکید النکره

٧١٧ مل يؤكد المثنى بمثنى أجمع وجماء؟

٧١٧ توكيد الضمير المتصل المرفوع

٢١٣ التوكيد اللفظى

٢١٥ توكيدالضمير المتصل توكيدا الفظيا
 توكيد الحروف توكيدا لفظيا

۲۱٦ يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضير

## العطف

۲۱۸ العطف ضربان : عطف فسق ، وعطف بیان

تعریف عطف البیان، والاستشهادله
 ۲۲ یو افق عطف البیان ماقبله فیما یو افق
 النعت منعوته فیه

۲۷۱ کل ما صح جعله عطف بیان صح جعله بدلا ، إلا في مسألتين

عطف النسق

غyy تعريفه ، ومثاله

و٢٧ حرف العطف على ضربين : مايشرك

لفظاً وحكما ، ومايشرك لفظاً فقط

٢٢٦ الواو لمطلق الجمع

٧٧٧ الفاء للترتيب بلا مهلة

٧٢٧ دشم ، الترتيب مع التراخو

٣٢٨ ما تختص به الفاء

۲۲۸ د حتی ه

۲۲۹ . أم ، وأنواعها

ص الموضوع

الاستغاثة

۲۸۰ یجر المستفائ بالام جر مفتوحة
 ۲۸۱ تکسراالام معالمستفائ له ، ومع
 المعطوف على المستفائ إذا لم
 تشكرر معه « یا »

 تحذف لام المستغاث ويؤنى بألف ددلها

النيدية

۲۸۲ تعریف المندوب ، وما یجوز ندبه ، وما لا یجوز

۲۸۳ يلحق بآخر المندوب آلف ، و بيان ما يحذف لاجل هذه الالف

يضبط ما قبل ألف الندبة بالفتج
 إلا إن أوهم

٢٨٤ تجوز زبادة هاء بعد ألف الندبة
 عند الوقف ، وزبدت الهاء في
 الوصل شذوذا

الترخيم

۲۸۷ تعریف الترخیم

۲۸۸ بیان مایجوز ترخیمه . ومالایجوز ۲۸۸ بحذف معالآخر للترخیم ما اتصل بالآخر بشروط

۲۹۱ ترخیم المرکب . وترخیم الجملة ۲۹۲ یجوز فی الاسمالمرخم لغتان ، وقد تتعین واحدة

> ۲۹۶ ترخیم غیر المنادی للضرورة الاختصاص

۲۹۷ الاختصاص يشبه النداء لفظاً ، ويخالفه من ثلاثة أوجه ص الموضوع (۲۳۱ وأوج ومعانها

٢٣١ و أو » ومعانيها ٢٣٤ و تأتى ه و إما » لما تأنى له و أو » ٢٣٥ و الكن » و و لا » و و الل » و و الل » و الل » و ٢٣٠ العطف على الضمير المرفوع المتصل ٢٣٦ العطف على الضمير المخفوض ٢٤٦ قد يحذف كل من الفاء والوار مع معطوفه

٢٤٣ قد يحذف المعطوف عليه ٢٤٤ يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل ، والعكس

البدل

75٧ تعريف البدل، وأنواعه ٢٥٠ متى بجوز إبدال الظاهر منالضمير؟ ٣٥٧ حكم البدل من اسم الاستفهام ٣٥٣ يبدل الفعل من الفعل

النيداء

۲۰۵ حروف النداء، ومواضع استعالها ۲۰۵ متی یجوز حذف حرف النداء؟ ۲۰۸ أنواع المنادی، وحکم کل نوع ۲۰۲ حکم المنادی العلم الموصوف بابن ۲۰۲۷ إذا اضطرالشاعر إلى تنوين المنادی المبنی جاز له رفعه و نصبه ۲۰۳ لا یجمع بین حرف النداء و وال،

إلا في موضعين ٢٦٦ أحكام تابع المنادي

۲۷۶ أحكام المنادى المصاف إلى يا المستكلم ۲۷۷ أسماء لازمت النداء ٣١٦ تراد ألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد

٣١٧ تحذف النون الخفيفة إذا ولهاساكن ١ ٢١٩ تحذف النون الخفيفة في الوقف بعد الضمة والكسرة

الموضوع

مالا ينصرف

٣٢٠ ينقسم الاسم إلى منصرف وغير منصرف ، وعلامة المنصرف

٣٢١ سبب منع الاسم من العرف ٣٢٢ ألف التأنيث تمنع صرف الاسم

 الوصفية وزيادة الالف والنون ٣٢٣ الوصفية ووزن الفعل

٣٢٤ الوصفية العارضة لا تأثير لها ، وبعضهم يعتبرها

٣٢٥ الوصفية والعدل

٣٢٦ صيغة منتهى الجموع

٢٢٩ العلمية والتركيب المزجى

٣٣٠ العلمية وزيادة الآلف والنون ،

ــــ العلمية والتأنيث ٣٣٢ العلمة والعجمة

العلبية ووزن الفعل

٣٣٤ حكم العلبية وألف الإلحاق المقصورة والمدردة

٣٣٦ العالمالمؤنث الموازن لقطام،وحكمه، واختلاف لغات العرب فيه

٣٣٨ يصرف المنوع من الصرف، ويمنع المصروف الضرورة

ص الموضوع ( ۲۹۸ مثال الاختصاص ـــ إعراب المخصوص التحذير ، والإغراء

٠٠٠ تعريف التحذير

ـــ أنواعه، وحكم كل نوع

٣٠٠ تحذير المتكلم نفسه شاذ ، وتحذير الغائب شاذ

٣٠١ الإغراء : معناه ، وحكمه

أسماء الافعال والاصوات

٣٠٢ معنى كون اللفظ اسم فعل ٣٠٣ من أسماء الأفعال ما هو ظرف أو جار ونجرور في الاصل ، ومنها ما يكون مصدرا

٣٠٤ يثبت لاسم الفعل مأثبت للفعل الذي ناب هو عنه

٣٠٥ المتون من أسماء الافعال نكرة ،

ومالم ينون معرفة

\_ النوعان مبنيان ٣٠٩ أسماء الأصوات

أو ما التوكيد

٣٠٨ النونان ، ومأنؤكد سما من الافعال ومالايؤكد، وحكم الفعل الذي يؤكد سما

٣١٢ أحكام اتصال الفعل المسند إلى الصيائر بالنونين ، صحيحاً كان أو معتلا ٣١٥ لا تقع النون الحفيفة بعد الآلف

تمت فهرس الجزء الثالث من شرح ابن عقيل والحدية أولا وآخرا ، وصلاته وسلامه على سيدنا محدوآله وجميه



دار مصر للطباعة سميد جودة السعاد وثراثاه